### الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الحاج لخضر – باتنة –

نيابة العمــــادة لما بعد التــــدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية قسم أصول الدين تخصص كتاب و سنة

# الظلم في ضوء القرآن الكريم

حقيقته – أنـــواعه – أسبابه – آثــاره – الوقاية منه

بحث مقدم لنيل درجة دكتوراه العلوم في التفسير

إشراف الأستاذ الدكتور: أهدد رهماني

إعداد الباحشة: نورة بن حسن

#### لجنة المناقشة

| الصفة | الجامعة الأصلية                                       | الرتبة العلمية       | الاسم واللقب           |
|-------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| رئيسا | كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية- جامعة باتنة | أستاذ التعليم العالي | أ.د/ سعيد فكرة         |
| مقررا | كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية- جامعة باتنة | أستاذ التعليم العالي | عبدالحليم بوزيد        |
| عضوا  | كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية- جامعة باتنة | والتعليم العالي      | المحاعبدالحليم بوزيــد |
| عضوا  | كليــة أصــول الديــن – جامــعة الجــزائــر           | أستأذكانتعليم العالي | EGISTERED              |
| عضوا  | كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعيةجامعة جيجل      | أستاذ محاضر          | VERSION 13             |
| عضوا  | جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية - قسنطينة    | أستاذ محاضر          | ADDS NO                |

ATERMARK السيقة المعلمية: 1430–1430 هـ/ 2008 - 2009م

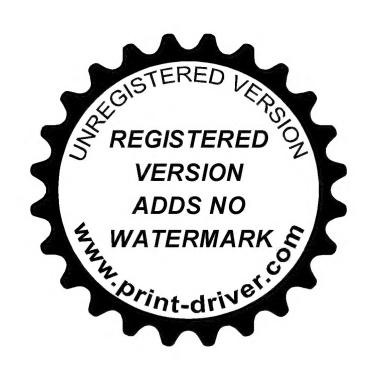



#### مُقتِكُمِّن:

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد:

#### إشكاليت الموضوع:

إن هذا البحث يعالج مشكلة الظلم التي تعاني منها البشرية اليوم، إذ استفحل الظلم بصوره المختلفة، وشمل جميع جوانب الحياة، بحيث يكاد يكون بمثابة القانون العام الذي يحكم العالم بأسره، تحت أسماء وأغطية مختلفة. هذا الداء الذي يفتك بكيان الدول، ويعجل باندثارها، شجع أهل الأطماع والاحتيال، مما جعل النّاس في حالة من الفتور واليأس والخوف الذي يطارد النفوس ليلا ولهارا. وقد أفرز هذا الوضع فقدان الثقة في أولي الأمر، وضعف الولاء لهم، والعزوف عن العمل والإنتاج، والإتقان والإبداع، والسعي إلى الهجرة خارج البلاد.

ومما زاد الوضع سوءا لجوء الظلمة غالبا، إلى إيجاد الأعذار والمبررات لتلك الممارسات الظالمة، التي يقعون فيها بالتفريط في الحقوق ومنعها، أو مجاوزة الحد فيها وتعديه، سواء أكان ذلك تحت وطأة الأهواء أو استبداد الغضب أو سيادة الجهل.

وليست هذه المشكلة مشكلة الإنسان المعاصر فقط، بل هي أعقد مشكلة، وأبشع جريمة عرفتها البشرية منذ القدم، فلقد استأصل الظلم قرى وأمما، ودمر شعوبا ودولا بأكملها، ولذا تتره الله عنه فقال: ﴿وَمَا أَنَا يَظُلُّم لِلْعَبِيدِ﴾ وقال عَلى: ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلُما لِلْعَالِمِينَ﴾ وقال: ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلُما لِلْعَالِمِينَ﴾ وقال: ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلُما لِلْعَالِمِينَ ﴾ وقال الله يُومَا روى اللَّه يُرِيدُ ظُلُما لِلْعِبَادِ﴾ فحرمه على نفسه، وجعله محرما بين عباده؛ فعن النَّبِي عَلَى فيما روى على اللّه بَادِي إنّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نفسي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فلَا

REGISTERED VERSION 2 ADDS NO 3

المجاه المجاه المجاهدين المجاهد المجاهدي النيسابوري، صحيح مسلم، فهرسة محمد بن نزار تميم وهيثم بن نزار تميم، بن نزار تميم، بن نزار تميم، بن نزار تميم وهيثم بن نزار تميم، بنان، ط1، (1419هـ/1999م)، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، بنان، ط1، (1419هـ/1999م)، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم، بنان، ط1، (1419هـ/1999م)، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم،

وبعث عَلَى الرسل وأنزل الكتب؛ لتخرج النّاس من ظلمات الظلم إلى نور العدل، قال تعالى: ﴿ الْقَدْ أَمْ سَكُنَا مِ النِّينَاتِ وَأَنزَلُنَا مَعَهُ مُ الْكِتَابِ وَالْمِيزَ إِنَ لِيَقُومُ النّاسُ بِالْقِسْطِ اللّهُ أَي اللّهُ الطّلَم، والأمر بالشيء لهي عن ضده، فمقتضى ذلك أن الأمر بالعدل يقتضي النهي عن الظلم، والشارع لهي عن الظلم، وأكد تحريمه في نصوص كثيرة.

والملفت للانتباه إسهاب القرآن الكريم في الحديث عن هذا الموضوع، في مواضع كثيرة منه حيث تكرر لفظ الظلم بصيغه المختلفة في مائتين وخمس وستين آية في ثمان وخمسين سورة، أي فيما يتجاوز نصف سور القرآن الكريم.

هذا بالإضافة إلى ما استخدم من ألفاظ مقاربة، وأخرى مقابلة للفظ الظلم، في مواضع عديدة كلفظ الجور والحيف والضيم والهضم والقسوط والشطط والغشم والجنف والعسف والاضطهاد والرهق والبغى والتعدي والضيز والطغيان والعدل والقسط والميزان ونحوها.

وجاء ذلك بأساليب متنوعة ومتباينة تتراوح بين التصريح والتلميح، والتفصيل والإجمال والتهديد والوعيد، والشدة واللين، والوعظ والإرشاد والأمر والنهي؛ إذ يتحدث مرة عن أنواع الظلم وأسبابه، وتحريم الظلم وذم الظلمن وتحديدهم، ومرة عن التحذير من موالاتهم، أو ما حل بحم من عقوبات دنيوية أو إهمالهم وما ينتظرهم من عذاب الآخرة، وفي أحيان أخرى يذكر آثاره المدمرة للعمران ثم يرشد إلى سبل الوقاية منه، ويدعو الظلمين إلى التوبة من الظلم والإقلاع عنه.

ولا شك أن تعرض القرآن الكريم للحديث عن موضوع الظلم بهذا القدر، يدعو إلى إفراده بالبحث والتأليف، ويجعله حديرا بالتأمل والتدبر؛ لبيان حوانبه والكشف عن حقائقه من خلال النصوص القرآنية.

فهل يمكن بالفعل أن نبني من خلال القرآن الكريم موضوعا متكاملا يقدم لنا تصورا واضحا عن الظلم؟ وكيف نظر القرآن إلى هذا الموضوع؟ وما هي الحقيقة القرآنية التي يمكن الوصول إليها من خلال هذا البحث؟ وإذا كان العدل هو الأصل، وأن الظلم انحراف عن الطبيعة، وما المن المناب الحقيقية الكيامية وراء انتشار المناب المناس إليه، وما هي الظروف التي يتراجع العدل فيها؟ وما هي الظروف التي يتراجع العدل فيها؟ وما هي اللازاد والدول كما حددها القرآن؟ وكيف عالج هذا الداء؟ وما هي الإجراءات الوفائية الممكنة في ضوع القرآن الكريم؟.

WATERMARK & CONTINUE TO STATE OF THE STATE O

وللإجابة على هذه الأسئلة، كان من الضروري بحث هذه الإشكالية، التي يفرض القرآن الكريم: طرحها، وفقا لما تناوله من أطراف الموضوع، تحت عنوان: "الظلم في ضوء القرآن الكريم: حقيقته أنواعه أسبابه آثاره". وبما أن الهدف هو الوقوف على نظرة القرآن الكريم إلى الموضوع، فإنه لا يمكن الوصول إليها عن طريق مناهج التفسير التي كانت سائدة، والتي تعتمد على النظرة التجزيئية. بينما يمكن ذلك عن طريق التفسير الموضوعي التجميعي، بل يعد المنهج الأمثل الذي يمكن من خلاله الإجابة عن هذه الأسئلة، وتدبر القرآن الكريم وفق هذه النظرة الشاملة. هذا المنهج الذي يستمد مادته من القرآن الكريم؛ إذ يعتمد على جمع الآيات القرآنية المتعلقة بموضوع البحث، ثم الغوص في أعماقها لإدراك معانيها، والوقوف على أغراضها ومقاصدها، للحروج بتصور واضح عن الموضوع أو بحقيقة قرآنية فيه.

#### أهميت الموضوع:

إنّ أهمية الموضوع تجلت في العناية الكبيرة التي أولاها له القرآن الكريم، كما سبق الإشارة إلى ذلك، لما له من أثر في تبصير النّاس بحقيقة الظلم وأنواعه، والتنبيه لبعض صوره التي تكاد تكون خفية، والتحذير من عواقب التمادي فيه، وعدم الاعتراف به أو عدم محاولة التخلص منه، وأضرار اللجوء إلى التبرير والدفاع عن الممارسات الظالمة. ومحاولة الأخذ بأيدي الظالمين إلى مدارج التوبة، والرجوع إلى الله عن قبل حلول الأجل. وتحذير النّاس من ترك النّهي عن الظلم، والركون إلى الظالمين، ومحاراتهم في ظلمهم، وإعانتهم عليه، والاغترار بما هم فيه من النّعم كالصحة والمال والسلطان، وعدم تعرضهم للعقاب الدنيوي؛ والاحتجاج على ذلك برضوان الله عنهم، غفلة عن استدراج الله للظالمين، وإملائه لهم أو إمهالهم وتأخيرهم، رجاء توبتهم من الظلم. ودعوة الظلمة سواء كانوا أفرادا أو دولا إلى الاتعاظ والاعتبار من مآل الأمم الظالمة المستأصلة، وفقه سنن الله وانتصرف وفقها؛ لأن سنن الله لا تتبدل ولا تحابي أحدا.

وَمَا زَادَ فِي أَهِمِية المُوضُوع تأكيد القرآن على أنّ بقاء الدول سواء كانت مسلمة أو كافرة، ومن الطلم الدنيوية التي تستأصل النوع البشري، وتحيل محكته الم جحيم، إذ يخرب الدول في جميع الميادين علميا واقتصاديا وعمرانيا وعساريا، وتحلي شعوها عن الدفاع عنها، وعدم الحرص على بقائها، بل وعساريا، وتخلي شعوها عن الدفاع عنها، وعدم الحرص على بقائها، بل قد يدفعهم الطلم إلى الرغبة في سقوطها والهيارها.

وهو ما يبرر حاجة السلمين إلى فهم حقيقة الظلم، ومعرفة الأسباب التي أدت إلى ظهوره **WATERWARK** وهو ما يبرر حاجة السلمين إلى فهم حقيقة الظلم، ومعرفة الأسباب التي أدت إلى ظهوره والقلق والظروف التي ساعدت والمساره، والوقوف على ما أفرزه من آثار مختلفة، كالخوف والقلق والظروف التي ساعدت والتساره، والوقوف على ما أموالهم وأعراضهم، وغيرها من ضرورات المسارع الم

حياهم، وانتشار الأمراض المستعصية، والكوارث الطبيعية والاعتداءات المختلفة على مستوى الأفراد والدول. وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج هذا المشكل الذي ظلّ على مرّ العصور خطرا يلاحق الأفراد، ويهدد كيان الدول، منذ عهد آدم الطَّيِّكُم، والسعي من أجل إيجاد السبل التي تُمكِّن من دفع آثاره والوقاية من عواقبه، واسترجاع الأمن والسلم، والاستقرار والهدوء.

ولا شك أن تكوين تصور واضح حول هذا الموضوع، ومعرفة حقيقته، والوقوف على حجم عواقبه وآثاره، وإدراك مدى خطورته على حياة الأفراد والدول، سيكون دافعا قويا لتفادي كل السبل التي تدفع إلى الوقوع في ظلمات الظلم، والعمل من أجل النجاة من عواقبه الوخيمة.

#### اللب اسات السابقة:

رغم أهمية موضوع الظلم إلا أنه لم يحظ في حدود ما اطلعت عليه ببحث أكاديمي وفق منهج التفسير الموضوعي التجميعي، يجمع مادته القرآنية ثم يقوم بدراستها وفق الخطوات التي حددها المنظرون لهذا المنهج؛ ليقدم تصورا واضحا عن الموضوع أو نظرية علمية أو حقيقة قرآنية فيه.

وجل ما تحصلت عليه مؤلف تحت عنوان: "الظلم وأثره على الفرد والمجتمع" لمحمد بن عبد الله علي الحكمي، ورغم أن عنوان هذا الكتاب تناول موضوع البحث إلا أن منهجه يختلف عن منهج هذا البحث، إذ الكتاب عبارة عن دراسة إسلامية عامة، لا تنتمي إلى التفسير عموما، فضلا عن التفسير الموضوعي خصوصا؛ لذلك لم استفد منه كثيرا كما يظهر ذلك واضحا من خلال البحث.

كما حظي بدراسة مستقلة تحمل عنوان "الظلم وعلاجه على ضوء السنة النبوية" لأحمد بن عمر بازمول، والدراسة وإن كان محورها يدور حول موضوع الظلم وسبل علاجه، ومبنية على نفس النهج المتمد في هذا البحث، وهو المنهج الموضوعي، إلا أنّ اهتمامها لم يتجه إلى جمع النطول المستمد في هذا البحث، وهو المنهج النبوية المتعلقة بموضوع الظلم، ودراستها دراسة موضوعية، فهي تنتمي إلى المحدث الموضوعي، وقد استفدت منها في هذا الجانب.

وعموما فإن معظم المتعلقة بموضوع الظلم عبارة عن إشارات سريعة، مبثوثة في المحكومة وعموما فإن معظم المحكومة المعلقة بموضوع الظلم عبارة عن إشارات سريعة، مبثوثة في العض الرسائل العلمية التي تناولت قصص الأمم البائدة في القرآن الكريم أو السنن الإلهية، وفي ثنايا ADDS NO تفاسير القرآن، وشروح المحكوب وفي كتب متنوعة، خاصة كتب علم السلوك والترغيب تفاسير القرآن، وشروح المحكوب وفي كتب متنوعة، خاصة كتب علم السلوك والترغيب والترهيب. ولكن ما جاري هذه الكتب لا يتجاوز عادة السرد لأحاديث نبوية، وآيات قرآنية، والترهيب. ولكن ما جاري هذه الكتب لا يتجاوز عادة السرد لأحاديث نبوية، وآيات قرآنية،

تناولت موضوع الظلم في أحد جوانبه، كما هو الحال في كتاب مساوئ الأخلاق أو صياغة الموضوع بأسلوب الوعظ والإرشاد.

وربما لو استثنينا كتاب "وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم" الذي أفرد لهذا الموضوع جزءا كاملا من أصل أربعة أجزاء، ويتكون من أربعة مباحث، بذل فيه صاحبه عبد العزيز بن ناصر الجليل جهدا طيبا وواضحا على الرغم من قصره، فإنّه في حدود علمي، لا توجد دراسات تناولت هذا الموضوع، وفق منهج التفسير الموضوعي.

#### أسباب اخنياس الموضوع:

من أهم الحوافز التي كانت وراء الرغبة في بحث هذا الموضوع ما يلي:

- 1- الواقع المأساوي الذي تعيشه الأمة الإسلامية، بسبب ما تتعرض له من اعتداءات وتجاوزات من قبل اليهود والصليبين والوثنيين، وما يمارس عليها من صور الظلم المختلفة، والتي كان لها الأثر الكبير في إحساس الشعوب بالقهر واليأس، والذل والهوان، وفقدان العزة والكرامة. هذا الواقع الذي يدعو الغيورين من أبناء هذه الأمة لاسيما أصحاب الكفاءات إلى الإسراع في البحث عن مخرج يعيد لها عافيتها، ويحفظ لها عزها وكرامتها، ويحقق لها الأمن والطمأنينة، ويكفل لها الحياة الطيبة.
- 2- انتشار الظلم بجميع صوره في كثير من الدول، إذ أصبح أمرا مألوفا، حيث يظلم القوي فيها الضعيف، ويجد الأغلبية تؤيده، وتنصره على المظلومين، وتصفه بالحكمة والعدل وحسن التصرف، حتى اختلطت على النّاس الحقائق والموازين، وسادت حالة الفتور والخوف على الأديان والأبدان والأموال والأعراض والحريات، وتخلى أغلب أهل الفضل والصلاح والقوة على إنكار الظلم؛ فغاب النهي عن الظلم، والأخذ على يد الظالم، وعزّ ناصر المظلوم، ولعلّ الأغرب أن يقنن للظلم باسم العدل على مستوى الأمم المتحدة وعزّ ناصر المدّولي.

الله الما الما الما الما الم والخصومات والتراعات المحتلفة.

4- غنى النصوص الأمرآنية التي تتطرق إلى الظلم ومشكلاته وأنواعه وآثاره المختلفة وسبل REGISTERED الوفاية منه. وتأكيدها على أن استئصال الدول، وسقوط الحضارات مرهون بالظلم.

VERSION -5 افتقار مكتبة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم إلى دراسة علمية أكاديمية في هذا الموضوع ADDS NO رغم أهميته، وعظيم الموجة إليه لاسيما في عصر استبد فيه الظلم، وانقلبت الموازين،

WATERMARK 6

elected by the last of the la

يتجاوز معالجة لبعض جوانبه، التي جاءت مبثوثة في بعض الرسائل العلمية التي تتمحور موضوعاتها حول سنن الله في سقوط الأمم وإهلاكها أو قصص الأمم البائدة أو في كتب علم السلوك والترغيب والترهيب، وغالبا ما تكون إشارات سريعة وقصيرة لا تروي ظمأ الباحث، ولا تفي بحاجة المسلمين إلى فهم هذا الموضوع.

- 6- الإلحاح الذاتي في تجسيد منهج التفسير الموضوعي التجميعي، من خلال هذا البحث، لاسيما بعد تطبيق منهج التفسير الموضوعي الكشفي على سورة البقرة في رسالة الماحستير. وهذا لاستكمال مناهج هذا اللون من التفسير، وتكوين نظرة شاملة، وتصور واضح عن هذا المنهج الذي فرض نفسه في العصر الحديث بقوة، وإن كانت له حذور في القِدم.
- 7- الرغبة في التواصل الدائم مع القرآن الكريم، والتفاعل مع أجوائه، والتفيؤ تحت ظلاله، والارتواء من ينبوع حكمته، والاستنارة بهديه، فهو مصدر الكمال الديني والدنيوي الذي تتبارى فيه النفوس الأبيّة، وتطمح إليه الهمم العالية، والسبيل الوحيد الذي يحقق السعادة والشعور بالأمن والطمأنينة، وإن فاتني ذلك كله وفاتني أجر الصواب، فأطمع ألا يفوتني ثواب القراءة والتأمل والتدبر.

#### الأهداف:

أما الأهداف المتوخاة من خلال هذا البحث فيمكن إجمالها فيما يلي:

1- تكوين تصور شامل وواضح، حول موضوع الظلم، من خلال القرآن الكريم، وبيان أنواعه وصوره، وأهم الأسباب التي تدفع إلى الوقوع فيه، والكشف عن آثاره وعواقبه الوخيمة على الأفراد والدول؛ ودوره في نشر الخراب والفساد في الأرض، وإضعاف الدول أو استئصالها عن آخرها، والخروج بنظرية علمية - حقيقة قرآنية - فيه.

ر - . ر ر روج بسوريه عدميه - حقيقة فرانية - فيه.

2- كما ترخيت من خلال هذا البحث أن تدرك الأمة الإسلامية مدى خطورة الظلم على استشرائه، وتُوَّحد الجهود لمنع استشرائه، والأخذ على أيكم الظلمين ونصرة المظلومين، ونشر جناح العدل.

3- كما ترخيط الطلمين ونصرة المظلومين، ونشر جناح العدل.

3- REGISTERED (2)

الظالمين الظالمين والتحذير منه بشتى صوره وأنواعه، ودعوة الظالمين إلى VERSION التحف عن الظلم قبل أن يكون القصاص بالحسنات، وتسلية المظلومين وتثبيتهم، وبيان ADDS NO سنن الله في إمهال الظالمين واستدراجهم.

4- المساهمة في إثراج مكتبة التفسير الموضوعي بدراسة حول هذا الموضوع، وفق المنهج

#### المنهج:

بما أنّ هذا البحث اعتمد منهج التفسير الموضوعي التجميعي؛ فإنّ هذا المنهج فرض استخدام عدة آليات وأدوات، كان أولها استقراء القرآن الكريم، وجمع الآيات القرآنية المتعلقة بهذا الموضوع، والتي تعد بمثابة المادة العلمية له، لاسيما التي تناولته بصريح اللفظ.

وبعد الاستقراء وجمع المادة العلمية جاء دور التحليل والتفسير؛ تحليل الآيات القرآنية والغوص في أعماقها، لإدراك معانيها، والكشف عما تحمله من علل وأسباب، استنادا إلى ما ورد بشأها من تفسير وآراء، والإطلاع على ما كتب في الموضوع قديما وحديثا، ومعرفة ما توصل إليه الفكر الإنساني فيه، وما بقي في حاجة إلى بيان أو حلول. واكتشاف العلاقة بين عناصرها، وموضوعاتها الجزئية، وطبيعة العلاقة التي تربطها بالموضوع الكلي، ومعرفة المقاصد والأغراض التي ترمى إليها.

وهذا لا يعني الاستغناء عن بقية المناهج لأنها في الحقيقة تخدم بعضها بعضا، وقد كنت ألجأ أحيانا للمنهج المقارن من أجل الموازنة بين مختلف الآراء والأفكار المتعلقة بالموضوع.

تحرير المادة العلمية المتعلقة بالموضوع، وصياغتها وفق مخطط البناء الكلي للموضوع الذي تترابط فيه الموضوعات الجزئية فيما بينها من جهة، وفيما بينها وبين الموضوع الكلي من جهة أخرى؛ لتمكين القارئ من إدراك الكل إدراكا شاملا، ثم تسجيل أهم الحقائق والنتائج التي تم التوصل إليها.

#### طريقة تنفيل المنهج:

اعتمدت في كتابة البحث على مجموعة من الأدوات والآليات، يمكن تحديدها فيما يلي: 1- كتبت الآيات القرآنية بخط مخالف لخط متن الرسالة مع الشكل؛ تمييزا لها، وعزوتها إلى

مواضع ورودها في القرآن الكريم، بذكر اسم السورة ورقم الآية في الهامش.

النبوية والآثار فأوردتما مشكولة، دون أن أجعل لها خطا مغايرا منعا من المحدد النبوية والآثار فأوردتما مشكولة، دون أن أجعل لها خطا مغايرا منعا من الالتباس يحلى وين الآيات القرآنية. وخرجتها جميعا، وعزوتما إلى مواضعها في كتب المحدد الكتب المحدد المحدد

- الموضوعة، إلا في مواضع نادرة تستدعيها؛ لغياب النقل الصحيح، ومع ذلك أذكر الحديث وأشير إلى ما قاله أهل التخصص في درجته في الهامش.
- 3- حرصت على الأمانة العلمية في نقل النصوص والأفكار المقتبسة وأقوال العلماء؛ فعزوها إلى أماكنها في المصادر المختلفة، ورتبت العزو إليها تبعا لأقدميتها التاريخية.
- 4- عرفت بالأعلام الواردة أسماؤهم في البحث، سيان في ذلك بين الشخصيات والأماكن والبلدان إلا ما فاتني سهوا، ولم أفرق بين المشهور منها والمغمور باستثناء زوجات النبي وحرصت ألا تكون الترجمة مُخلَّة.
  - 5- عنيت بتفسير الكلمات والألفاظ الغريبة الواردة في ثنايا البحث، سواء في الأحاديث أو النصوص المقتبسة، لفك ما فيها من غرابة مستعينة بالمعاجم اللغوية وشروح الحديث.
- 6- تفاديت قدر الإمكان الخوض في المسائل الخلافية المختلفة، التي لا تخدم الهدف من بحث هذا الموضوع، وفق منهج التفسير الموضوعي التجميعي، إلا ما اقتضاه المقام في النادر.
- 7- احتهدت في إخراج البحث في صورة خالية من الأخطاء الإملائية والنحوية والمطبعية إلا ما وقع غلبة.
- 8- ذيلت الرسالة بفهارس علمية للآيات، والأحاديث والآثار والأعلام والمصادر والمراجع فجاءت وفق هذا الترتيب تبعا للأولوية، ولما درجت عليه البحوث في ميدان العلوم الإسلامية. وكل واحد منها على حده مرتب ترتيبا هجائيا مع إهمال "أبو" و"ابن" و"أل" التعريف، ودون تمييز بين الأحاديث والآثار ولا بين المصادر والمراجع، إلا فهرس الآيات فأخضعته لنظم المصحف الشريف، وفهرس الموضوعات استجاب لترتيب البحث.
- 9- أما ثبت المصادر والمراجع فبنيته على ما اشتهر به المؤلف من اسم أو لقب فالاسم كاملا، فعنوان الكتاب، وبقية معلومات النشر -الناشر، المكان، الطبعة، والتاريخ- إن وجدت وإلا رمزت لها (د.ط.ت) يليها رقم المجلد والجزء إن وجدا ثم رقم الصفحة. وهي نفس والا رمزت لها رقب لا حالات في الهوامش ماعدا الاسم فأذكره بالترتيب كاملا. هذا إذا ذكر من ماد المعلومات لأول مرة، أمّا إذا تكررت فأكتفي بالمعلومات الأساسية، معنه إذا المعلومات المعلومات الأساسية، المعلومات المعلومات الأساسية، المعلومات الأساسية، المعلومات الأساسية، المعلومات المعلومات الأساسية، المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات المعلومات الأساسية، المعلومات المعلومات

ADDS NO ولتحقيق هذا الغرض تم تقسيم البحث إلى تمهيد وأربعة فصول، تم تخصيص التمهيد لبيان WATERIMARK حقيقة الظلم ومعانيم تعقق واصطلاحا، وتحديد العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي. ويليه معانيم معانيم المعنى اللغوي والاصطلاحي.

الفصل الأول الذي تناول أنواع الظلم عبر مبحثين يعالج المبحث الأول الظلم العقدي، والثاني الظلم الاحتماعي، أمَّا الفصل الثاني فتتبع دوافع الظلم، وجاء محسدا في ثلاثة مباحث عالجت على التوالي: في الأول اتباع الهوى والظن، وفي الثابي الجهل والاستكبار والترف، وفي الثالث الحسد والانتقام وغياب النهي عن الظلم، أمَّا الفصل الثالث فقد كشف عن آثار الظلم وعواقبه، وتم توزيعه على ثلاثة مباحث عالجت على التوالي: ذهاب الأمن ونزول القحط، الحرمان من الهداية والفلاح، سقوط دولة الظلم. أمَّا الفصل الرابع فتطرق لسبل الوقاية من الظلم وطرق العلاج، ويعالج من خلال أربعة مباحث: تحنب الركون إلى الظالمين ومجالسهم وإعانتهم ثم الانتصار والعفو عند المقدرة، ثم الدعاء والاعتبار، وأخيرا التوبة من الظلم وإنكار حصوله، واختتمت البحث بخاتمة سجلت أهم النتائج التي توصل إليها البحث و المقترحات.

#### مصادر البحث ومراجعه:

بذلت وسعى في الوقوف على أكبر قدر ممكن من المصادر والمراجع التي تخدم الموضوع، وتساهم في إتمامه وإنضاحه؛ فاطلعت على كثير منها، وتمكنت من الاستفادة من أزيد من مائتي كتاب، أشير إليها في ثبت المصادر والمراجع؛ اعترافا لأصحابها بالفضل كما هو مقيد في آخر الرسالة.

وجاءت متنوعة، بين التفسير والحديث والمعاجم وكتب التراجم، وغيرها من المصادر والمراجع التي لا يستغني عنها في البحوث العلمية، التي تنتمي إلى دائرة العلوم الإسلامية؛ وذلك لتلبية حاجة البحث ومقتضياته، وتصدرها كتب التفسير التي كان لها الحظ الأوفر؛ لأنها المصدر الثاني للبحث بعد القرآن الكريم؛ نظرا لطبيعة المنهج المعتمد فيه، وهو التفسير الموضوعي التحميعي الذي يستمد مادته من القرآن الكريم بالدرجة الأولى ثم السنة الصحيحة في المرتبة الثانية، والتفاسير بدورها تنوعف بين الأثري والعقلي باتحاهاته المتعددة.

المجامعة الموضوع، وكثرة البحث، سعة الموضوع، وكثرة البحث، سعة الموضوع، وكثرة البحث، سعة الموضوع، وكثرة دو الله المالك المالك عنه الله عنه الله عنه مواضع كثيرة، قاربت الثلاث مائة موضعا، مما أدى إلى ص المراكزي المراكزي المناته، والمناته، والمناتب المناتب المنا المجاهد المرق من أدين صور الطلب وإن نحا من أعظمها. المرق من أدين صور الطلب وإن نحا من أعظمها. المراق من أدين صور المحالمة المراق من أعظمها المراق من أدين صور المحالمة الم المجال المجال المجال المجال المجال المجال المجال المعالم الله المحال المجال ال

وفي الختام: أشكر الله عَبَلُ الذي وفقني إلى إتمام هذا البحث، شكرا يوافي نعمه ويكافئ فضله، ثم خالص الشكر والدعاء إلى فضيلة الأستاذ المشرف الدكتور أحمد رحماني الذي فتح لي أبواب بيته ومكتبته، وبذل الكثير من الوقت والجهد في قراءة البحث، وظل وراء إنجازه بتوجيهاته العلمية وملاحظاته القيمة، وتحفيزاته المتواصلة، في طلاقة وجه ورحابة صدر كان لها الأثر البليغ في إتمام البحث، فأسأل الله أن يبارك له في علمه وعمره، وأن يجزل له الأجر والمثوبة.

ويطيب لي أن أتقدم بالشكر إلى السادة الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة، الذين تحملوا عبء قراءة وتقييم هذا البحث رغم كثرة انشغالاتهم.

كما اغتنم هذه الفرصة لأتوجه بالشكر إلى جميع القائمين على إدارة كلية العلوم الإسلامية والعلوم الاجتماعية متمثلة في السيد العميد، وهيئة المجلس العلمي ونواب العميد، ورؤساء الأقسام، سائلة العلى القدير لهم التوفيق والسداد.

ووافر شكري لأختيّ: فراح دهيلي وسليمة اللتين لهما أياد سابغة على البحث أعُد منها ولا أُعَدها.

ولا يفوتني أن أثني على كل من صنع إلي معروفا، وأخص بالذكر: الأخوين الفاضلين عبد الحكيم الوهابي ولخضر ألحانية.

فلهم مني جميعا خالص الدعاء، ومن الله ﷺ الأجر والجزاء.

وأخيرا، لا أدّعي أني وفيت بالمراد أو أتيت به على وجه التمام، ولكن بذلت وسعي في أن أوافق الصواب، فإن وفقت فذاك ما رجوت، وإن أخطأت فمن طبيعة البشر، إذ قلما يخلص باحث من الهفوات أو ينجو من العثرات، وحسبي أنني حاولت.

وإني أسأل الله على أن يغفر لي وينفع بمذا العمل، إنه سميع مجيب. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.





#### مَهَيَنَا:حقيقته الظلر

يستدعي عنوان البحث قبل الحديث عن محاوره الأساسية الوقوف أولا عند لفظ الظلم لبيان حقيقته في اللغة، هذه الحقيقة التي يتفق فيها عادة اللغويون كما سيظهر ذلك من خلال التعريفات الواردة في بيان أصل الظلم، ثم تثنيته بالاستعمال الاصطلاحي الذي يكثر عادة حوله الخلاف، وهو ما يقتضى النظر والتأمل والمقارنة لتحديد أوجه الاتفاق والاختلاف.

#### أولا: تعريف الظلمرفي اللغة

يقال ظَلَمَه يَظْلِمُهُ ظَلْماً وظُلْماً ومُطْلِمةً، فالظَّلْمُ مَصْدرٌ حقيقيُّ والظُّلمُ الاسمُ يقوم مقام المصدر، وهو ظالمٌ وظَلوم، وتَظَلَّم منه شكا مِنْ ظُلْمِه وتَظَلَّم الرجلُ أحالَ الظُّلْمَ على نَفْسِه. ويقال تَظَلَّمُ فُلانٌ إلى الحاكم مِنْ فُلانٍ فظلَّمَه تَظْلَيماً أي أنْصَفَه مِنْ ظالِمه وأعانَه عليه. وظلَّمْتُ فلانا: نسبتُه إلى الظلّم. وظلَمْت فلاناً فاظلم وانْظلم، إذا احتمل الظلّم. والظلّامة اسم ما تطلبه من مَظْلِمَتِكَ عند الظالم،

والْمُتَظَلَّمَ من الرَّحِينَ إِنَّ يطلق على المظلوم والظالم. 2

أ- أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركزيا، يعجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر، VERSION (1399هـ 1399م)، 469/3؛ محمد بن مكرم الإفريقي المصري بن منظور، لسان العرب، تحقيق عبد الله علي الكبير، محمد الثياني دار المعارف، القاهرة، طبعة حديدة محققة ومشكولة شكلا كاملا ومذيلة محمد الثياني دار المعارف، القاهرة، طبعة حديدة محققة ومشكولة شكلا كاملا ومذيلة

2- أبو الطيب عبد الواحد بن المرابع العسكري، كتاب الأضداد في كلام العرب، تحقيق عزة حسن، دار طلاس للترجمة والنشر،

و قد عُرِّف الظلم في اللغة عدة تعريفات، تكاد كلها تتفق في معناه، وسأذكر أهمها تبعا لأسبقيتها لتتسيى الموازنة بينها، ومنها:

> ما ورد عند الفراهيدي $^{1}$  (100–175هـ) من أن الظُّلم يقع على معنيين $^{2}$ : الأول: أخذُ حقّ الغَيْر.

## الثاني: الشِّرْك، واستدل بقوله عَجْك: ﴿إِنَّ الشُّرُكُ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾. 3

وقال ابن دريد 4 (ت 321هـ) في معنى الظلم: "الظلم مصدر ظلمته أظلمه ظلما، وأصل الظلم وضعك الشيء في غير موضعه ثم كثر ذلك حتى سمى كل عَسْفِ ظُلما". 5

وذهب ابن فارس  $^{6}$  (ت 395هـ) في بيان أصل هذا اللفظ إلى أنّ: الظاء واللام والميم أصلان صحيحان، أحدهما: خلاف الضياء والنور، والآخر: وضع الشيء غير موضعه تعديا. فالأول الظُّلمة. والأصل الآخر: ظَلَمَه يَظْلِمُه ظُلْمًا. والأصل وضعُ الشَّيء في غير موضعه؛ ألا تراهم يقولون: "من أشبه أباه فما ظَلَم" أي ما وضع الشُّبه غيرَ موضعه. 7

المحد، المر الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني، المعروف بالرازي، المالكي اللغوي، في الأدب، جمع القان العلم إلى حانب الكتابة والشعر. توفي بالري في صفر سنة (395هــ). [شمس الدير كلماد بركام عثمان الذهبي، وعلام النبلاء، حققه وخرّج أحاديثه وعلّق عليه شعيب الأرنؤوط، محمد نعيم

أ- الفراهيدي هو: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ويقال: الفرهودي الأزدي اليحمدي. ولد سنة (100هـــ). كان إماماً في علم النحو، وهو الذي استنبط علم العروض، وأخرجه إلى الوجود، وحصر أقسامه في خمس دوائر، يستخرج منها خمسة عشر بحراً. وقيل إن الخليل دعا بمكة أن يرزق علماً لم يسبقه أحد إليه ولا يؤخذ إلا عنه، فرجع من حجه ففتح عليه بعلم العروض، وله معرفة بالإيقاع والنغم، وتلك المعرفة أحدثت له علم العروض. توفي سنة (175هـــ). [أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر بيروت، لبنان، ط1، (1994م)، 244/2، برقم (220)].

<sup>2-</sup> أبو عبد الرّحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، تحقيق مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، مؤسسة دار الهجرة، إيران،ط2، (1409هـ)، 162/8.

<sup>3 –</sup> لقمان: 13.

سب من فحطان. من أئمة اللغة والأدب، تقلد، توفي سنة (321هـ). [حير الدّين الزركلي، ترتيب الأعلام على الأعوام، رتبه الأعوام، رتبه الأعلام على الأعوام، بيروت، لبنان، د.ط، (1411هـ/1999م)، 269/1، برقم (80/6)]. أبو بكر محمد بن الحسك من درية الأزدي البصري، كتاب جمهرة اللغة، مطبعة مجلس داء م الماء المحمد 4- هو: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري، من أزد عمان من قحطان. من أئمة اللغة والأدب، تقلد ديوان فاص لأسكال مدحيم كتبه كثيرة. توفي سنة (321هـ). [خير الدّين الزركلي، ترتيب الأعلام على الأعوام، رتبه وعلّق

<sup>-</sup> أبو بكر محمد بن الحسكر من حريب الأزدي البصري، كتاب جمهرة اللغة، مطبعة مجلس دائرة المعارف، بلدة حيدر آباد،

**WATERMARK** بيركي، 1403هـــ/1983م)، 17/103-106، برقم (65)]. المحمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر العقاء أبو الحسين أحمد بن فارس بيركيا، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر .468/3 ((1979) 2/1809)

والعلاقة بين الأصل الأول والثاني هي أنّ "الظُّلم ظلمة كما أنّ العدل نور {الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ وَوَهُمَ الْقَيَامَةِ } أَ ﴿ وَأَشُرَ وَ النَّالَمُ صُرِبُهُ اللَّهُ عَلَى الظَّلم يمنع الرؤية ويسدها فإن الظَّلم يُومَ الْقِيَامَةِ } أَ ﴿ وَأَشْرَ وَتَ النَّمُ صُرِبُهُ اللَّهُ وَإِذَا كَانَ الظَّلامِ يمنع الرؤية ويسدها فإن الظَّلم أَن الظَّلم على القلوب فتمنعها من رؤية الحق وأداء الحقوق إلى أهلها ووضع الأمور في الموضع المناسب لها شرعا.

وقد استفاد الرّاغب الأصفهاني 4 (ت 502هـ) من جهود السابقين في تعريفه للظلم فذكر له معنيين في قوله: "والظلم عند أهل اللّغة وكثير من العلماء وضع الشيء في غير موضعه المختص به إمّا بنقصان أو بزيادة، وإما بعدول عن وقته أو مكانه، ومن هذا يقال: ظلمت السقاء إذا تناولته في غير وقته، ويسمى ذلك اللبن الظليم. وظلمت الأرض حفرها ولم تكن موضعا للحفر وتلك الأرض يقال لها المظلومة والتراب الذي يخرج منها ظليم. والظلم يقال في مجاوزة الحق الذي يجرى مجرى نقطة الدائرة، ويقال فيما يكثر وفيما يقل من التجاوز. ولهذا يستعمل في الذنب الكبير وفي الذنب الصغير ولذلك قيل لآدم في تعديه ظالم وفي إبليس ظالم وإن كان بين الظلمين بون بعيد". 5

ويقول الجوهري  $^{6}$  (ت453هـ) في بيان معنى الظلم: "وأصله وضعُ الشيء في غير موضعه. ويقال: "من أشبهَ أباه فما ظَلَمَ". وفي المثل: من استَرعى الذئبَ فقد ظَلَمَ".  $^{7}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - الزمر: 70.

<sup>3-</sup> أبو القاسم حار الله محمود بن عمر الزمخشري، أساس البلاغة، تحقيق محمد باسل عُيون السُّود، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ط1، (1419هـ/ 1998م)، 626/1.

<sup>4-</sup> هو: أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني، أديب، من الحكماء العلماء. سكن بغداد، واشتهر حتى قُرن بالغزالي. من كتبه الخاص الأدباع" وغيره. توفي سنة (502هـ). [الزركلي، ترتيب الأعلام، 351/1، برقم (255/2)].

الكتب المحمدة، بيروت، لبنان، كالمحافظة الأصفهاني، غريب مفردات القرآن، ضبط وتصحيح إبراهيم شمس الدين، دار الكتب المحمدة، بيروت، لبنان، كالمحافظة المحمد على النجار، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، (د.ط.ت)، 541/3.

<sup>7-</sup> إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، والمحاليين، على المعالم المعالمين، على المعالم المعالمين، على المعالم المعالمين، على المعال

و لم يخرج عن هذا المعنى ما ورد عند الْفَيُّومِي 1 (ت770هـ) حيث قال: "الظُّلْمُ اسْمٌ مِنْ ظَلْمَهُ ظُلْمًا مِنْ بَابِ ضَرَبَ ... وَأَصْلُ الظُّلْمِ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ". 2 ويطلق الظُّلْم عند بعض اللغويين ويراد به: 3

أولا: وَضْع الشيء في غير موضِعه، ومن أمثال العرب في الشَّبه، مَنْ أَشْبَهَ أَباه فما ظَلَم، قال الأصمعي: 4 ما ظَلَم، أي ما وضع الشَّبَه في غير مَوْضعه. وفي المثل: "من اسْترْعَى الذِّئْبَ فقد ظلمَ".

ثانيا: وأصل الظلم الجَوْرُ ومُجاوَزَة الحدِّ، أو النقصان والزيادة، ومنه حديث الوُضُوء: {فَمَنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ } أي أساءَ الأدب بتَرْكِه السُّنَّةَ والتَّأَدُّبَ بأدَبِ الشَّرْعِ وظَلمَ نفْسه بما نَقَصَها من الثواب بتَرْدادِ المَرَّات في الوُضوء.

ومنه قوله على: ﴿ اَنْتُ أُكُلُها وَمُ تَظْلِمُ مِنْهُ شَيْنًا ﴾ أي لم تنقص منه شيئا، وقوله على: ﴿ وَمَا ظُلَمْنَاهُ مُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْهُ مُ يَظْلِمُونَ ﴾ أي: ما نقصونا شيئا بما فعلوا ولكن نقصوا أنفسهم. وقوله تعالى: ﴿ وَمَا ظُلَمُونًا ﴾ قأي ما نقصونا بفعلهم من مِلْكنا شيئاً ولكن نَقَصُوا أنفسهم وبخسوها حقها. والعرب تقول: ظلم فلان سِقَاءه، إذا سقاه قبل أن يُخرج زبده، أي قبل وقته. ويقال: ظلم الوادي إذا بلغ الماء منه موضعا لم يكن ناله فيما خلا ولا بلغه قبل ذلك.

ربيد، معجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط4، (2004هـ /2004م)، و TERE 77 و 1425م)، و تعدد الملك بن عبد الملك بن ع

- أخرجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويي بن ماجة، سنن ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، - أخرجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويي بن ماجة، سنن ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، - أكرام المحمد بن يزيد القرويي بن ماجة، سنن ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، - أكرام المحمد بن يزيد القرويي بن ماجة، سنن ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، عبد القرويي بن ماجة، سنن ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، عبد العربي، عبد المحمد بن يزيد القرويي بن ماجة، سنن ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، عبد المحمد بن يزيد القرويي بن ماجة، سنن ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء القرويي بن ماجة، سنن ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء القرويي بن ماجة، من المحمد بن يزيد القرويي بن ماجة، سنن ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء القرويي بن ماجة، من ماجة المحمد بن يزيد القرويي بن ماجة، المحمد بن يزيد القرويي بن ماجة، من ماجة القرويي بن ماجة، من المحمد بن يزيد القرويي بن ماجة، المحمد بن يزيد القرويي بن ماجة، المحمد بن يزيد القرويي بن ماجة، من المحمد بن يزيد القرويي بن ماجة، المحمد بن يزيد القرويي بن ماجة بن ماجة بن المحمد بن يزيد القروي بن ماجة بن المحمد بن يزيد القروي بن ماجة بن المحمد بن يزيد المحمد بن

<sup>1-</sup> هو: أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري، لغوي اشتهر بكتابه "المصباح المنير". سكن حماة فكان من خطبائها. له "نثر الجمان في تراجم الأعيان". توفي سنة (770هـــ). [الزركلي، ترتيب الأعلام، 482/1، برقم (224/1)].

 $<sup>^{2}</sup>$  أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري، المصباح المنير: معجم عربي – عربي، دار الحديث، القاهرة، مصر، د.ط، (2003هـ  $^{2}$ 2003م)، ص $^{2}$ 300 م

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>- أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، تمذيب اللغة، تحقيق يعقوب عبد النبي، مراجعة محمد علي النجار، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مطابع سجل العرب، القاهرة، (د.ط.ت)، 382/14-388؛ ابن منظور، لسان العرب، 2756/4-2750، للتأليف والترجمة، مطابع سجل العرب، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط4، (1425هـ /2004م)،

ثالثا: المَيْلُ عن القَصد أو العدول عن الحق إلى الباطل: والعرب تَقُول الْزَمْ هذا الصَّوْبَ ولا تَظْلِمْ عنه أي لا تَجُرْ عنه.

ويطلق الظلم على الكفر والشرك ويسمى كل من الكافر والمشرك ظالما؛ لأنهما يعدلان عن الحق إلى الباطل، قال ﷺ: ﴿فَظَّلَمُوا مِمَّا﴾ أي بالآيات التي جاءتهم؛ لأنهم لما كفروا بها فقد ظلموا، وقال: (وَكَمْ بَلِيسُوا إِيمَانَهُمْ يَظُلُمُ 2 أي بشركٍ. ومنه قول لقمان: ﴿ إِنَّ الشَّرْكِ لَظُلُم عَظِيم 3 يعني أن الله تعالى هو المُحْيي المُمِيتُ الرزّاقُ المُنْعِم وَحْده لا شريك له فإذا أُشْرك به غيره فذلك أَعْظَمُ الظُّلْم لأنه جَعل النعمةَ لغير ربِّها، وقال: ﴿ فَتِلك بُيُونُهُ م خَاوِية بِمَا ظُلَّمُوا ﴾ أي بكفرهم وعصياهم، ومن كفر بالله أو جعل مع الله شريكا، فقد عَدَل عن الحق إلى الباطل، فالكافر ظالم لهذا الشأن.

ويقال: أحذ في طريق فما ظَلَمَ يمينا ولا شمالا أي ما عدل، والمسلم ظالُّم لنفسه لتعَدِّيه الأمور المفترضة عليه. ومنه قوله: (مَرَنَّنَا ظُلَّمْنَا أَنفُسَنَّا). 5

رابعا: أخذ حق الغير: يقال: لهو أظلم من حَيَّةٍ، لأنها تأتي الجُحر لم تحفره فتسكنه.

خامسا: المنع: يقال: ما ظُلمك عن كذا، أي ما منعك. والظُّلَمةُ المانعون أهل الحقوق حقوقهم.  $^{7}$ . "وتابع الجرجاني $^{6}$  (740–816هـ) السابقين في أن أصل: "الظلم: وضع الشيء في غير موضعه" ولم يخرج عن هذا المعنى تعريف الفيروز آبادي8 (729-817هـ) حيث قال: "الظُّلْمُ، بالضم وضْعُ الشيء في غير مَوْضِعِه".<sup>9</sup>

<sup>103</sup>: الأعراف -1

 $<sup>^{2}</sup>$  - الأنعام: 82.

<sup>3 –</sup> لقمان: 13.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>- النمر: 52.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>- الأعراف: 23.

هو: على يرتحمد الشريف الجرحاني. ولد في تاكو قرب أستراباد سنة (740هـ). فيلسوف، من كبار العلماء بالعربية. ر برقم (7/5). 7 رقم (7/5). ورمال نحو 50 كتابا، منها "التعريفات" وغيره. توفي سنة (816هـ). [الزركلي، ترتيب الأعلام،

من التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت، د.ص، رحد ما التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت، د.ص، رحد ما التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت، د.ص، رحد مشارك في عدة علوم. ولد بشيراز بالمنافعي، لغوي مشارك في عدة علوم. ولد بشيراز المنافعي، لغوي المنافعي، ونشأ بها. أخذ الرب واللغة عن والده وغيره من علماء شيراز. أخذ عنه الصفدي وابن عقيل. توفي بيك المجام (1414هـ). من تصانبهم الفاموس المحيط، تنوير المقياس وغيرها. [عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، اعتنى .[(16426), CO WATERMARK والمحمد المجاهد الرسالة، بيروت، لبنان، ط1، (1414هــ/1993م)، 776-777، برقم

وز آبادي، القاموس المحيط، دار العلم للجميع، بيروت، لبنان، (د.ط.ت)، 145/4-146.

وفي الحدود الأنيقة: الظلم: "وضع الشيء في غير موضعه، يقال: ظَلمَ الشَّعرُ إذا ابيضَّ في غير أوانه". 1

وقال الزبيدي  $^2$  (ت 1205هـ): "الظلم بالضم التصرف في ملك الغير ومجاوزة الحد".  $^3$  وبالنظر في هذه التعريفات يتبين أنّ معنى الظلم في اللغة لا يخرج عن هذه المعانى:

وضع الشيء في غير موضعه، الجور ومجاوزة الحدّ، الميل عن القصد أو العدول عن الحق إلى الباطل، أخذ حق الغير أو المنع؛ التصرف في ملك الغير. ولا تعارض في الحقيقة بين هذه المعاني.

وإذا كانت هذه معاني الظلم في اللغة، فهل استخدمه العلماء في الاصطلاح بنفس المعنى؟ هذا ما سيحاول البحث الإجابة عنه من خلال العنوان اللاحق.

#### ثانيا: تعريف الظلمرفي الاصطلاح

(15801)

وفي ضوء الحقيقة اللغوية جاءت التعريفات الاصطلاحية للظلم، وبنيت عليه فلم تخرج في عمومها عن معناه، ومن بينها:

تعريف الرازي  $^4$  (544–604هـ) الذي مفاده أن الظلم: "في عرف الشرع عبارة عن الضرر الخالي من نفع يزيد عليه ودفع مضرة أعظم منه والاستحقاق عن الغير في علمه أو ظنه، فإذا كان الفعل بهذه الصفة كان فاعله ظالمًا".  $^5$ 

مرابراهيم الترزي، مراجعة سكرة رحمة مصطفى حجازي، عبد اللطيف محمد الخطيب، مطبعة الفيصل، الكويت، تحقيق الكويت، ط1،

موز محملا بن عمر بن الحسين الصيم المحري الطبرستاني الرازي فخر الدّين، المعروف بابن الخطيب الشافعي، الفقيه. ولد VERSION بالري سنة (543هـ)، وتوفي بحراة سنة (696هـ)، له من التصانيف: الآيات البيّنات وأحكام الأحكام وغيرها. [إسماعيل باشا البغادي المحام وعيرها. واسماعيل باشا البغادي المحام الأحكام المحروث، لبنان، د.ط، البغادي المحدوث المح

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>- زكريا بن محمد الأنصاري، الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، تحقيق وتقديم مازن المبارك، مطبوعات مركز جمعة الماحد للثقافة والتراث بدبي، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ط1، (1411هــ/1991م)، ص73.

<sup>2-</sup> هو: أبو الفيض محمد بن محمد الحسيني الزبيدي الملقب بمرتضى، لغوي، نحوي، محدث، أصولي، أديب، مشارك في عدة علوم. أصله من العراق ومولده في بلجرام شمال الهند سنة (1145هـ/1732م). نشأ في زبيد باليمن. توفي بالطاعون بمصر سنة (1205هـ/1792م). من تصانيفه: تاج العروس، معجم المشايخ وغيرها. [عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، 681/3، برقم

<sup>5-</sup> فخر الدّين الرّازي، التفسير الكبر أو مفاتيح الغيب، طبعة حديدة مصححة ومخرحة آيات الشواهد، دار الكتب العلمية، در الدّين الرّازي، التفسير الكبر المحتمدة العلمية، در المحتمدة المحتمدة

أمّا الجرجاني (740-816هـ) فذكر للظلم تعريفين؛ فقال بأنّه: "عبارة عن التعدي عن الحق إلى الباطل، وهو الجَوْر، وقيل: هو التصرف في مُلك الغير ومجاوزة الحد". 1

ووافقه في الأول تعريف زكريا بن محمد الأنصاري (-824 –926 هـ) الذي يدل على أنّ الظلم عبارة عن: "التعدي عن الحق إلى الباطل، وهو الجوّر".  $^3$ 

كما وافقه في المعنى الثاني صاحب التفسير الوسيط في أن "الظلم: مجاوزة الحدود التي شرّعها الله تعالى". 4

أمّا ابن حجر العسقلاني  $^{5}$  (ت 852هـ) فقال: "الظلم وضع الشيء في غير موضعه الشرعي".  $^{6}$ 

وهو الذي ذكره أبو السعود العمادي  $^{7}$  (898–982هـ) في تفسيره، فقال: "عبارة عن وضع الشيء في غير موضعِه الذي يجِقُّ أن يوضعَ فيه".  $^{8}$ 

وجمع تعريف الكَفَوي  $^1$  (ت1094هـ/1683م) بين عدة معان للظلم فقال: "الظلم "الطلم": وضع الشيء في غير موضعه؛ والتصرف في حق الغير؛ ومجاوزة حد الشارع. ومن الأول: "من استرعى الذئب فقد ظلم".  $^2$ 

رفي (1907) و VERSION 7 - هو: محمد بن مصطفى أبو السعود العبادي، صاحب التفسير المعروف باسمه، من علماء الترك المستعربين، ولّي القضاء والإصاء الأولام، 161/1 والإصاء الأولام، 161/1 والإصاء الأولام، 161/1 والإصاء الأولام، 161/1 والإصاء الأولام كلي، ترتيب الأعلام، 161/1 برقم على المستعربين المستعربين الأعلام، 161/1 برقم على المستعربين ا

<sup>1-</sup> الجرحاني، التعريفات، ص148.

 $<sup>^{2}</sup>$  هو: زكريا بن محمد الأنصاري، السنيكي المصري الشافعي، شيخ الإسلام. ولد سنة (824هـ)، ونشأ فقيرا معدما ثم مالت عليه الدنيا، فجمع نفائس الكتب وألّف الكثير، منها: "تحفة الباري على البخاري". [الزركلي، ترتيب الأعلام، 544/1، برقم (46/3)].

<sup>3-</sup> الأنصاري، الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، ص73؛ محمود عبد الرحمن عبد النعم، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، دار الفضيلة، القاهرة، (د.ط.ت)، 450/2.

<sup>4-</sup> محمد سيد طنطاوي، التفسير الوسيط للقرآن الكريم، مطبعة السعادة، (د.ط.ت)، 110/14/8.

<sup>5-</sup> هو: الحافظ، العالم الفاضل المحقق العلامة المدقق، شهاب الدّين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. من أئمة العلم والتاريخ. صنّف "تجريد التفسير من صحيح البخاري"، و"الإحكام لما وقع في القرآن من الإبحام". وكانت وفاته سنة (852هـ المحدد) عمد الأدنه وي، طبقات المفسرين، تحقيق سليمان بن صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة (1784ء) الذي المحدد ا

رس. ــين سيسان بن صاح احزي، محتبة العلوم والحكم، المدينة العلوم والحكم، المدينة العلوم والحكم، المدينة العربة (178/1). و (425)؛ الزركلي، ترتيب الأعلام، 515/1، برقم (178/1)]. و الفضل أحمد بن علي يرجم العسقلاني، فتح الباري، تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار المعرفة، بيروت، و الفضل أحمد بن علي العسقلاني، فتح الباري، تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار المعرفة، بيروت، و الفضل أحمد بن علي و العسقلاني، فتح الباري، تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار المعرفة، بيروت، و الفضل أحمد بن علي و العسقلاني، فتح الباري، تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار المعرفة، بيروت، و العسقلاني، فتح الباري، تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار المعرفة، بيروت، و الفضل أحمد بن علي و العسقلاني، فتح الباري، تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار المعرفة، بيروت، و الفضل أحمد بن علي و العسقلاني، فتح الباري، تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار المعرفة، بيروت، و الفضل أحمد بن علي و العسقلاني، فتح الباري، تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار المعرفة، بيروت، و المعرفة، و المعرفة

<sup>8-</sup> محمد بن مصطفى أبو السود العمادي، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، وضع حواشيه عبد اللطيف عبد العلمية، بيروت، لبنان، ط1، (1419هـ/1999م)، 313/1.

وحول هذه المعاني يدور المعنيان اللّذان وردا عند ابن عاشور3حيث قال: "الظلم الاعتداء على حق الغير بالتصرف فيه بما لا يرضى به، ويطلق على وضع الشيء في غير ما يستحق أن يوضع فيه، والمعنيان صالحان". 4

وجاء في معجم لغة الفقهاء أنه: "الجور ومنع الحق". 5

وقال الشعراوي 6 في معنى الظلم: "إنه نقل الحق لغير صاحبه". 7 والحق قد يكون لله ﷺ على عباده، وهو أعظم الظلم أو للخلق فيما بينهم.

ومن خلال المقارنة بين هذه التعريفات يلاحظ أنّ تعريف الرازي جاء مختلفا من حيث اللفظ تماما عما ورد في التعريفات الأخرى، إذ احتكم إلى معيار الضرر والمنفعة الشرعية لتعريف الظلم، فجعل من الضرر الخالص المحض والمشوب بمنفعة ولكنها أقل منه، والذي لا يدفع مضرة أعظم منه، والعلم أو الظن بعدم الأحقية بالشيء ظلما. وضرب مثلا بفاعل ما يؤدي إلى العقاب والنار، حيث يظلم نفسه، ويسمى ظالما، وإن كان يجلب منفعة ولذة عاجلة كالمشرك.

أمّا بقية التعريفات فإنّ طائفة منها تتفق في أنّ الظلم في الاصطلاح عبارة عن التعدي عن الحق إلى الباطل، وهو الجور، والثانية في أنه التصرف في حق الغير وإن قيّده ابن عاشور بما لا

<sup>1-</sup> هو: أيوب بن موسى الحُسَيْني القريمي الكَفَوي، المكني بأبي البقاء. صاحب "الكليات". من قضاة الأحناف، ولّي القضاء في كفه بتركيا وغيرها، له كتب بالتركية، توفي سنة (1094هـ). [الزركلبي، ترتيب الأعلام، 604/1، برقم (38/2)].

<sup>^-</sup> أبو البقاء أيوب بن موسى الحُسَيْني الكَفَوي، الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، فهرسة عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط2، (1419هـ/1998م)، ص594- 595.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>- هو: محمد الطاهر بن عاشور، ولد بتونس سنة (1296هـ/1879م). رئيس المفتيين المالكيين بتونس، وقد كانت دراسته بها، عين عام (1932م) شيخا للإسلام مالكيا. له مصنفات مطبوعة منها: مقاصد الشريعة الإسلامية، التحرير والتنوير في تفسير القرآن. توفي سنة (1393هـ/1973م). [عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، [363/3].

<sup>^-</sup> محمد الطاهر بن عاشور، تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د.ط، .680/1/1 (1984)

من حربي المصطلحات الواردة في المعجم، وضع عشاف إنكليزي - عربي بالمصطلحات الواردة في المعجم، وضع مع كشاف إنكليزي - عربي بالمصطلحات الواردة في المعجم، وضع مع المعافري المعافرية والمعافرين. ولد سنة (1329هـ) بقرية دقادوس من المعافرين. ولد سنة (1329هـ) بقرية دقادوس مع المعافرية ا زائرا بحاسمة الملك عبد العزيز، وتولى مناصب عديدة كان آخرها وزيرا للأوقاف، تفرغ بعده VERSION عوة وتفسير القرآن. ترأس بعثة الأزهر اللحزائر في (1966م)، ثم عمل فيها مدة سبع سنوات. من مؤلفاته: "معجزة القرآن الكريم المنظم الشكر (في " وغيرها. [محمد في رزق بن طهروي، التفسير والمفسرون في غرب إفريقيا، ط1، دار ابن الجوزي،

<sup>1471-4571</sup> كي 1484 كي 1471-4571]. ب عمد متولي الشعراوي، تفكير الشعراوي، أخبار اليوم، قطاع الثقافة، راجع أصله وخرّج أحاديثه أحمد عمر هاشم رئيس على المرة التي المرة التي المناه (د.ط.ت)، 5946/10.

يرضى صاحب الحق؛ فأخرج بذلك من الظلم التصرف في ملك الغير إذا كان بما يرضيه. ولكن رضا صاحب الحق ليس معيارا لكون التصرف في ملكه ظلما؛ لأنّ من أنواع الظلم في حق النّاس ما يقع برضا صاحبه، كالرّبا والرشوة والقمار، رغم أنّ الشارع الحكيم لا يرضاها لما فيها من أكل أموال النّاس بالباطل، وأكلها كذلك ظلم؛ لذلك فهي محرمة. فرضا صاحب الحق لا يخرجها من دائرة الظلم إنّما المعيار هو رضا الشارع. والثالثة في أنه مجاوزة الحدود الشرعية، والرابعة في أنه: منع الحق، والخامسة أنّه: وضع الشيء في غير موضعه، وهذا الموضع المناسب للشيء هو الذي يحدده الشارع الحكيم، وهو الذي يحق أن يوضع فيه دون غيره.

ولكن القول بأنَّ الظلم وضع الشيء في غير موضعه الذي يليق به شرعا، لا يعطي مفهوما دقيقا للظلم، وإن كان وضع الشيء في غير موضعه أحيانا من قبيل الظلم، ولكن ليس دائما؛ إذ كثيرا ما يسيء الإنسان التصرف؛ فيضع الأمور في غير مواضعها، لا من باب الظلم، بل نتيجة الافتقار للحكمة.

أمّا تعدي الحق إلى الباطل، فعبارة عن منع للحقوق، ومنع الحقوق تصرف في حق الغير بما لا يرضى الشارع الحكيم، وتجاوز للحدود الشرعية، فتبين بذلك معنى الظلم في الاصطلاح، وإن اختلفت الألفاظ؛ لذلك ذكر له الجرجابي معنيين والكفوي ثلاثة.

ويستخلص من هذه التعريفات أنّ الظلم عبارة عن تعدي ومجاوزة الحدود الشرعية، أو تعدي الحق إلى الباطل. وهو ما صرح به المولى ﴿ إِنَّا فِي قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَنَّعَدَّ حُدُودَ اللَّهُ فَأُولِئكُ وله المومَن سُعد حُدُود الله فقد ظلم تفسه . والعاجال المعالي فياجي المحالاحي للظلم ON الكوري الطلاحية للظلم مستقاة من المعاني اللغوية للفظة الظلم، كما دلت على ذلك ADDS NO. لاظرة: 229. مادي المقرة: Orint-di فالعلاقة بينهما ظاهرة في جميع المعاني المذكورة، فمن حيث كون الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه، فكذلك في الاصطلاح، إذ أنّ الظالم لَمَّا يأخذ ما هو لغيره أو يمنعه عنه أو يرتكب ما ليس له ارتكابه شرعا، فقد وضعه في غير موضعه. وعدل عن الحق إلى الباطل. وفي كل ذلك تجاوز للحدود الشرعية سواء بالزيادة أو النقصان.

فظهر بهذا ارتباط المعاني الاصطلاحية للظلم بالمعاني اللغوية، وأن المعاني الاصطلاحية مستمدة من المعاني اللغوية.



# المبحث الأول: الظلم العقدي. المبحث الثاني: الظلم الاجتماعي.

#### توطئة:

تبيّن من خلال التعريف أن الظلم عبارة عن التعدي على حدود الله تعالى أو مجاوزة الحدود الله عبارة من يدل على أنّ جميع المعاصي والسيئات تُعدّ ظلما سواء قلّت أو كثرت، صغيرة كانت أو كبيرة، فكلها صور للظلم، وإن كان بعضها أعظم من بعض؛ ولهذا قال ابن تيمية: 1 الحسنات كلها عدل والسيئات كلها ظلم". 2

المن تيمية هو: تقي الدين براسيا أحمد بن شهاب الدّين بن تيمية الحراني، ولد سنة (1264هـ/1263م) في حرّان، هاجر المن تيمية هو: تقي الدين براسيان أحمد بن شهاب الدّين بن تيمية الحراني، ولد سنة الكنة سرعان ما اتخذ طريق المحرون عبوس المناه المحرون المناه المحرون المناه المحرون المناه المحرون المناه المحرون المناه المحرون معجم أعلام الفحر الإنساني، إعداد نخبة من الأساتذة المصريين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط، المحرور، معجم أعلام الفحر الإنساني، إعداد نخبة من الأساتذة المصريين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط،

المجاه المجاه المجاهد من تبعيد الله الدمشقي، مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب عبد الرّحمن بن محمد بن قاسم ومعاده الله محمد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، المملكة العربية المرتبع على (1975-100م)، 79/20م)، 79/20م).

وهو ما يبرر كثرة صور الظلم، بحيث لا يكاد يعرف بعضها من بعض من شدة خفائه، ونتيجة لذلك قلّما ينجو المرء من الظلم الأدنى وإن نجا من الظلم الأعظم، فأكثر النّاس إما ظالم أو مظلوم، وإما ظالم ومظلوم معاً.

وتندرج هذه الصور جميعا تحت أنواع الظلم.

وبما أن جميع أنواع الظلم في الحقيقة لا تخلو من ظلم الإنسان لنفسه؛ لأن أوزارها عائدة عليه، فإنه يمكن تقسيم الظلم إلى نوعين بدل ثلاثة، يتناول الأول ظلم العبد فيما بينه وبين ربه، وهو الظلم في حق الله تعالى بالشرك والكفر والنفاق، ويتعلق هذا النوع بالاعتقادات؛ لذلك آثرت تسميته باسم الظلم العقدي، وهو محل اهتمام المبحث الأول من هذا الفصل.



أما النوع الثاني: فظلم في حق الخلق أو العباد بالاعتداء عليهم في ضرورات الحياة، وأخذ حقوقهم أو منعها، أي ظلم الإنسان للآخرين سواء كان الظلم صادرا من فرد أو جماعة، واقعا على فرد أو جماعة، وهو ما أطلقت عليه في هذا البحث اسم الظلم الاجتماعي؛ لتعلقه بالحقوق الاجتماعية. وسيأتي الحديث عنه بالتفصيل في المبحث الثاني من هذا الفصل.

#### المبحث الأول: الظلم العقدي

بما أن الظلم العقدي يتعلق بحق الله تعالى؛ فإنّه قد يكون بالشرك أو الكفر أو النّفاق. وقد يجمع الظالم إلى جانب ذلك صورًا أخرى من الظلم ككتمان الشهادة، وتخريب المساجد ونحوها ممّا عدّه القرآن الكريم من أعلى درجات الظلم، وعبّر عنه بصيغة تلفت الانتباه لدوراها في عدة مواضع من القرآن، وافتتح بعض الآيات القرآنية بها، وهي "من أظلم".

فأين يتجلى الظلم في هذه الصور؟ ولما تُعد من أعظم أنواعه؟ هذا ما سيتولى هذا المبحث الإجابة عنه من خلال أربعة مطالب.

فنص جواب النبي على عن سؤال السائل على أن للظلم عدة مستويات وأنواع، بعضها أشد من بعض، فذكر له أعظم هذه الأنواع، وهي الشرك الذي يعد من الظلم العقدي، ثم ثناه بظلم الدماء وأشده قتل الأولاد خشية الفقر، ثم ثلثه بظلم الأعراض عن طريق الزنا لاسيما الزنا بحليلة الجار.

وقد اختلف المفسرون في جملة ﴿ إِنَّ الشَّرِ لِ اَلْكُ عَظِيمٌ ﴾ أهي من كلام الله تعالى أم من كلام لقمان؟

<sup>1-</sup> هو: عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، من أكابر الصحابة السابقين للإسلام، أول من جهر بقراءة القرآن بمكة. كان خادم النبي الله وصاحب سره، ولي بيت مال الكوفة بعده. له 848 حديثا. [الزركلي، ترتيب الأعلام، 120/1، برقم (137/4)].

<sup>2-</sup> الفرقان: 68.

<sup>5-</sup> أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: (فَلَا تَجْعَلُوا لِلّه أَندَادًا وَأَنْتُ مُعْلَمُونَ اللّه موم (4477) وكتاب الأدب، باب قتل الولد خشية أن يأكل معه، ص1123، برقم (6001)، وكتاب الحدود، باب إثم الزناة، ص1257، برقم (6811)، وكتاب التوحيد، باب قوله تعالى: (فَلَا تَجْعَلُوا لِلّه أَندَادًا وَأَنْتُ مُعْلَمُونَ اللّه موم (681)، وكتاب التوحيد، باب قوله تعالى: (فَلَا تَجْعَلُوا لِلّه أَندَادًا وَأَنْتُ مُعْلَمُونَ اللّه موم (681)، وكتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب، ص6486، برقم (86)، واللفظ له.

ب يسب، باب دور الشرك اقبح الذنوب، ص6486، برقم (86)، واللفظ له.

4 هو: المحلولة المعرف بن غالب بن عطية المحاربي (481-541 هـ/147-1088م)، الغرناطي، المالكي، عالم فقيه على المعرف ا

المجال المجال المجال عدر المجال عدم المؤلفين، 93/5]. و المجال ال

قال الخطابي: 3 "إنما قالت الصحابة هاذا القول؛ لأنهم اقتضوا من الظلم ظاهره الذي هو الافتيات بحقوق الناس، أو الظلم الذي ظلموا به أنفسهم، من ركوب معصية أو إتيان محرم كقوله على: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظُلَّمُوا أَنفُسَهُ مَ ﴾ . 4 وذلك حق الظاهر فيما كان يصلح له هذا الاسم ويحتمله المعنى عندهم. ولم تكن الآية نزلت بتسمية الشرك ظلما، وكان الشرك عندهم أعظم من أن يلقب بهذا الاسم، فسألوا رسول الله عن ذلك فترل قوله: ﴿ إِنَّ الشِّرُكُ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ } ، 5 فسمى الشرك ظلماً. وعُطِّم أمره في الكذب والافتراء على الله ﷺ<sup>6</sup>

ويظهر هذا التعظيم في عدة مواضع من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلُ مُ مِنَ افْتُرَى عَلَى اللَّه كَذِيًّا أَوْكَذَّبَ مِلَّاتِهِ ٦٠٠٠

بينما رجّح ابن عاشور كون جملة ﴿إِنَّ الشَّرْكِ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ من كلام لقمان، مدعما ذلك بدلیلین هما:8

الأول: ظاهر السياق الذي يدل على أنها جاءت تعليلا للنهى عن الشرك وتمويلا لأمره، وهي بعض حكمة لقمان، التي ذكرت في الآية السابقة لها مباشرة في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَنْيِنَا لُقُمَانَ الْحَكُمَةُ ﴾. 9

VERSION 5 \_\_\_ ADDS NO-

البحاري، كتاب الإيمان، باب الظلم دون ظلم، 1/ 162-163. 

<sup>.82</sup>: الأنعام  $-^{1}$ 

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان، باب ظلم دون ظلم، ص13-14، برقم (32)، وكتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ أَنْيُنَا لُقُمَانَ الْحِكُمَةُ﴾، ص623، برقم (3429)، وكتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿وَلَـدُ بَلِيسُوا إِيمَانَهُ حُ عَلْمَ الله عليه (4629).

<sup>3-</sup> هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي، أبو سليمان الخطابي الإمام، من نسل زيد بن الخطاب، الحافظ اللغوي، ب الحديث" توفي سنة (388هـ). [عبد الكريم محمد الأعيان وأنباء الزمان، تحقيق إحسان كالمرب قال مادر، بيروت، ط1، (د.ت)، 210/2؛ أحمد بن محمد بن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء (23/12 الذهبي، سير أعلام النبلاء، 23/17-28، وأبناء الزمان، تحقيق إحسان كالمرب قال صادر، بيروت، ط1، (1994م)، 214/2؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء، 23/17-28، وأبناء الذهبي، سير أعلام النبلاء، 135-28، وأبناء المرب ا تعلمية، بيروت، ط1، (د.ت)، 210/2؛ أحمد بن محمد بن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء

قال النووي: <sup>3</sup> "أعلم النبي ﷺ أن الظلم المطلق هناك المراد به هذا المقيد وهو الشرك، فقال لهم النبي ﷺ بعد ذلك: ليس الظلم على إطلاقه وعمومه كما ظننتم إنما هو الشرك كما قال لقمان لابنه. فالصحابة ﷺ حملوا الظلم على عمومه، والمتبادر إلى الأفهام منه، وهو وضع الشيء في غير موضعه، وهو مخالفة الشرع، فشق عليهم إلى أن أعلمهم النبي ﷺ بالمراد بهذا الظلم". <sup>4</sup>

وسواء كان ذلك من كلام الله تعالى أو من كلام لقمان وحكمته، إلا أن القرآن نقله تصديقا له، على عادته في إقرار بعض ما يرد على ألسنة الأنبياء والعقلاء والحكماء، فإن ذلك لا يؤثر في تسمية الشرك باسم الظلم العظيم.

وهو ما يؤكده قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَمْرَبَعِينَ لَيْلَةٌ ثُمَّ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمُ ظَالِمُونَ ﴾ 5 وقوله: ﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيْنَاتِ ثُمَّ ٱتَحَدْثُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمُ ظَالِمُونَ ﴾ 6

VERSION 4

- محى الدين بن شرف الدين النووي، سرح صحيح مسلم المسمى المنهاج لشرح صحيح مسلم بن الحجاج، حقق أصوله وخرج الدين بن شرف الدين النووي، سرح صحيح مسلم المفهرس وتحفة الأشراف الشيخ خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، وخرج المحادثية على المحكم المحكم المحكم المعرفة، الإيمان وإخلاصه، 143/2.

البقرة: 51. مرابع المرابع الم

<sup>1 -</sup> لقمان: 13.

<sup>2-</sup> أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: (وَاتَحَدُ اللهُ إِبرَاهِبِ خَلِيلًا)، ص605، برقم (3360)، وباب قوله تعالى: (وَلَقَدُ آلْيَا أَمُانَ الْحِكُمَةً)، ص623، برقم (3429)، وفي كتاب التفسير، باب لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ص894، برقم (4776)، وفي كتاب استتابة المرتدين، باب إثم من أشرك بالله وعقوبته، ص1276، برقم (6918)، وباب ما جاء في المتأولين، ص1281، برقم (6937)؛ ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب صدق الإيمان وإخلاصه، ص79، برقم (124).

مراح المراح الم

حيث تدل هاتان الآيتان أنّ الشرك الذي وقعت فيه بنو إسرائيل بعبادة العجل ظلم. وهو ظلم اعتقادي يتعلق بحق من حقوق الله ﷺ.

#### الفرع الثاني: سبب النسمية

سمى الشرك باسم الظلم العظيم؛ لأنّ "أصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومن أشرك بالله، وجعل الربوبية مستحقة لغيره أو عدل به شيئا، واتخذ معه ندًا فقد أتى الظلم، ووضع الشيء  $^{1}.^{1}$ في غير موضعه ومستقره $^{1}.^{1}$ 

بل وقع في أظلم الظلم لعدم القيام بحق الخالق في التوحيد والعبادة، والتفريط في ذلك، ووضع هذه الحقوق في غير ما وضعت له، وصرفها إلى مخلوقات ضعيفة لا تملك لنفسها ولا لغيرها شيئا، دون مراعاة للهدف من الخلق. هذا المقصد الذي يعد أساس قيام الحياة.

 $^{2}$ إضافة إلى ما في الشرك من ظلم للنفس وللغير واعتداء على حقوق كثيرة منها

- ظلم النفس؛ بإخضاعها للمخلوقات، وتعبيدها لغير الله، ووضعها في حضيض العبودية لأخسّ الجمادات، وتعريضها للسخرية في الدنيا، والعذاب في الآخرة.
  - وظلم للأعقاب الذين يتبعون آثار الظالمين في ضلالهم عبر العصور والأحيال.
    - وظلم لأهل الإيمان، إذ يبعث الشرك على اضطهادهم وأذاهم.
- وفيه ظلم للعقلاء، ممن جعلوهم أندادا لله كالملائكة وعيسى التَكَيِّل وغيرهم من الرجال الصالحين كيغوث ويعوق ونسر واللّات، ظلموهم إذ كانوا سبباً لهول يحصل لهم من السؤال يوم القيامة، كما قال الله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى أَبْنَ مَرْ إِسَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ التَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَهُيْنِ مِنْ دُون اللَّهِ ﴾ 3 وقال: ﴿ وَيُوْمُ يَحْشُرُهُ مُ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَوَلًا ﴿ إِياكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ 4 وقال: ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُ هُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَوَكَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا

REGISTERED ح البخاري، كتاب الإيمان، باب الظلم دون ظلم، 162/1-163. 2 **ADDS: NO** 2 WAIL.
40:fmونظرا لتعدد الحقوق التي يقع عليها الظلم بسبب الشرك حذف مفعول (ظلموا) ليفيد التعميم، ونزل منزلة اللازم؛ لأنه صار كاللقب في قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ مَدِيدٌ الْعَذَابِ أَنَّ الْقُوَّةُ لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى اللَّهُ مَدِيدٌ الْعَذَابِ أَنَّ الْقُوَّةُ لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى اللَّهُ مَدِيدٌ الْعَذَابِ أَنَّ الْقُوَّةُ لِلَّهِ وَلَوْ يَرَكُى اللَّهُ مَدِيدٌ الْعَذَابِ أَنَّ اللَّهُ مَدِيدٌ الْعَذَابِ أَنَّ اللَّهُ مَدِيدٌ الْعَذَابِ اللَّهُ اللَّهُ مَدِيدٌ الْعَذَابِ اللَّهُ مَدِيدٌ اللَّهُ مَدِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ مَدِيدٌ الْعَذَابِ اللَّهُ مَدِيدًا وَأَنَّ اللَّهُ مَدِيدٌ الْعَذَابِ اللَّهُ مَدِيدُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَدَالِهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعَالِمُ اللَّهُ مَدُولِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْوَلَالُهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ

فهذا الظلم العظيم يشتمل على ظلم الإنسان لنفسه ولغيره، ففيه أنواع الظلم الثلاثة: الظلم في حق الله تعالى، وظلم الإنسان لنفسه، وظلم الأنداد والأعقاب، سواء من أهل الشرك أو من أهل الإيمان.

فالشرك عموما فساد في الاعتقادات، وخطأ في التصورات، يثمر انحرافا في الأعمال والسلوكات. فبسببه تَسُود الأوهام والخرافات والأباطيل، وينتشر الجهل، ويستولي على العقول، ويمنعها من رؤية الحقائق، ويدفعها إلى نبذها. ولا تقف عند حيل أو زمان معين، بل يتوارثها الأحيال ويقدسونها، حتى تصبح بمرور الوقت من المسلمات التي لا تقبل النقاش. فتحكم الفرد والمحتمع، وتأخذ دور القائد الموحّه، فتستحل باسمها الأنفس والأموال والأعراض؛ فتكثر الاعتداءات ويعم الفساد. وقد دفعت البشرية، ولا زالت ثمن ذلك باهضا جدا.

وأي ظلم أعظم من هذا الظلم الذي يعطل وسائل الإدراك، ويسوّي بين الإنسان وسائر المخلوقات، ويترل به من رتبة تقديس الخالق وتعظيمه إلى الخضوع لأهون المخلوقات والعدول عن المقصد الحقيقي للحياة.

وإذا كانت هذه بعض أسرار تسمية الشرك باسم الظلم العظيم، فإنه يبقى التعرف على ماهيته وحكمه وبعض صوره.

#### الفرع الثالث: ماهيته الظلم العظيم

المحقال الأعظم أو الأكبر، وهو: 3 اعتقاد شريك الله تعالى في الإلهية، وهو شرك الأنه تعالى في الإلهية، وهو شرك المحقال ا

أو هو "أن يجعل لله نداً يدعوه كما يدعو الله، ويسأله الشفاعة كما يسأل الله، ويرجوه كما يرجو الله، ويجبه كما يحب الله، ويخشاه كما يخشى الله. وبالجملة فهو أن يجعل لله نداً يعبده كما يعبد الله". ومن صرف شيئاً من العبادات المختلفة لغير الله تعالى فقد وقع في الشرك؛ لقوله تعالى: (وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُون اللهِ مَا لَحْ يُنز لِي مِسْلُطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُ مُ يِعِلْمُ وَمَا لِلظَّالِينَ مِنْ تَصِيرًا . 4

فأهل الظلم العظيم إنما يعبدون من دون الله آلهة من الأصنام والأوثان أو من الناس وغير ذلك، ويتوجهون إليها بما لا يحق من العبادات إلا لله ﷺ سيان في ذلك بين العبادات المتعلقة باللسان والقلب والجوارح. رغم أن هذه الآلهة كلها محرومة من القوة، لم يترل الله بها قوة من عنده، فهم لا يعبدونها عن علم و لا دليل يقتنعون به، وإنما هو الوهم والخرافة. وما لهم من نصير يلجأون إليه بعد أن حرموا من نصرة الله العزيز القدير. 5

ومن هذه العبادات ما تحدث عنه القرآن في قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُ مُ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حُبَّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَكَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَهُ وَالْعَذَابِ أَنَّ الْقُوَةُ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴾ . 6

والآية تصرح بأنّ اتخاذ الأنداد وصرف المحبة، التي هي من حق الله تعالى وحده، إليهم ظلم يستحق عليها الظالم العذاب الشديد.

وأحوال أهل الظلم العظيم مختلفة، فمنهم من يعبد الأنداد ويعترف بوجود الله ويسوي بين الأنداد وبينه، ويسميهم شركاء أو أبناء لله تعالى. ومنهم من يجعل لله تعالى الإلهية الكبرى، ويجعل الأنداد شفعاء إليه. ومنهم من يقتصر على عبادة الأنداد وينسى الله تعالى السُوا الله فأنساهُ مُ أَنفُسهُ مَ ومنهم من عبدوا الكواكب. 8



والأنداد عند جمهور المفسرين أعم من الأصنام والأوثان، فتشمل الرؤساء الذين خضع لهم الناس خضوعاً دينياً؛ لقوله تعالى: ﴿ إِذْ تَبَرَّا الَّذِينَ النَّبِعُوا مِنَ اللَّهِ عَلَا أَوْ يَوْحَدُ عَنَّهُ مَا لا يَوْحَدُ إِلا عَنِ الله تعالى، كالتشريع والتحليل والتحريم؛ لقوله تعالى: ﴿ النَّحَدُوا أَحْبَامُ هُمُ مُنْ اللَّهُ عَنْ الله عَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلْهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَ

والأنداد قسمين: قسم يعمل بالاستقلال أي يقضي حاجة اللاجئين إليه بنفسه، وقسم يشفع عند الله ويتوسط لصاحب الحاجة. 4

والند قد يكون كوكبا كالشمس والقمر، أو جمادًا كالأصنام والحجر أو حيواناً كالعجل والبقر، أو بشرًا سواء ادعّى الألوهية كفرعون، أو ادعيت له كعيسى الطَّيْكُمُ أو قد يكون من المخلوقات الغيبية كالجن والملائكة والشيطان. وكلها شرك خفي أو ظاهر، إذا ذكرت إلى جانب اسم الله، وإذا أشركها المرء مع حب الله. فكيف إذا نزع حب الله من قلبه وأفرد هذه الأنداد بالحب الذي يختص به المولى سبحانه وحده. 5

وقد وحد هذا في أمم شي كادعاء فرعون الألوهية لنفسه ظلما، كما أحبر عن ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلّهِ غَيْرِي فَأُوقِدُ لِي يَا اللّهَ اللّهَا اللّهَ عَلَى الطّينِ فَاجْعَلُ لِي صَرْحًا لَعَلّي أَطّلُعُ إِلَى إِلّهِ مُوسَى وَإِنّي لَأَظُنّهُ مِنَ الْكَاذِينَ أَهُ الذي يدل على مدى ظلم فرعون الذي بلغ به حدّ ادعاء الألوهية، وأنه لا إله لبني إسرائيل غيره، وأن ما جاء به موسى الطّين من أن له إلها غيره ادعاء كاذب. لذلك أمر وزيره هامان أن يوقد له على الطين، أي يتخذ له آجرًا لبناء قصر عال، ليطلع بزعمه إلى إله موسى. وإنما أراد بهذا أن يظهر لرعيته تكذيب موسى فيما زعمه من دعوى وجود إله غير فرعون. ثم إن فرعون واجه موسى بهذه



الدعوى، دعوى الألوهية لنفسه، وهدده بالسجن إن لم يسلم له بألوهيته؛ أفقال له كما أخبر عن ذلك القرآن: (أَقَالَ لَنِ اتَحَدْتَ إِلَهَا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ أَلَى الْمَسْجُونِينَ أَلَى الْمَسْجُونِينَ أَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

وكما ادعى فرعون لنفسه الألوهية كذباً وزورًا ادعى لنفسه الربوبية ظلماً وتجبرًا وطغياناً، لقوله تعالى: ﴿ فَكُنْ مَنْ الْمُعَلَى اللَّهُ مُنْ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا

وقد بين ﷺ جزاء الظالم بادعاء الألوهية فقال: ﴿ وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُ مُ إِنِي إِلَهُ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ مَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ مَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾ . 8

وإن كانت هذه الآية في الملائكة وكونهم لا يقدمون على هذا الظلم ولا يدعون الألوهية قطعا. ولو ادعوها جدلاً لكان جزاؤهم جزاء من يظلم بادعاء الألوهية كائنا من كان، وهو جهنم، فذلك جزاء الظالمين الذين يدّعون هذه الدعوى الظالمة لكل حق ولكل أحد، ولكل شيء

<sup>1-</sup> أبو الفداء إسماعيل بن كثير، تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي بن سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط2، (1420هـ/1999م)، 390/13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>- الشعراء: 29.

<sup>3-</sup> النازعات: 24-23.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>- ابن عباس هو: عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ابن عم الرّسول ، كنى بابنه العباس وهو أكبر ولده. كان يسمى البحر لسعة علمه، ويسمى حبر الأمة. ولد والنبي في وأهل بيته بالشعب من مكة قبل الهجرة بثلاث سنين. توفي سنة (68هـ) بالطائف، عمي في آخر عمره. [عز الدين بن الأثير بن أبي الحسن علي بن محمد الجزري، أسد الماة في من فقال وتعليق محمد إبراهيم البنا، محمد أحمد عاشور، محمود عبد الوهاب فايد، الشعب، القاهرة، عمود المرابع على المناب على المنابع عمد أحمد عاشور، محمود عبد الوهاب فايد، الشعب، القاهرة،

<sup>-</sup> هو: مجاهد بن حبر أبوك من السائب المخزومي المكي، قرأ على ابن عباس وصاحب ابن عمر مدة طويلة وأخذ وأبحث عباس وصاحب ابن عمر مدة طويلة وأخذ والأدنه وي، التفسير مجاهد". توفي سنة (103هـ). [الأدنه وي،

مراكبة المحارك الله المراكبة المحارك عمر الزمخشاري الكشاف عن حقائق التنــزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق عادل المراكبة العربية السعودية، ط1، (1418هــ/1998م)، المراكبة العربية السعودية، ط1، (1418هــ/1998م)، 468/4 و 695/4 ابن كثير، تفريح القرآن العظيم، 468/4.

في هذا الوجود، فكل من ادعى هذه الدعوى الظالمة وتطاول ذاق جزاءها الأليم. أ فهذه سنة الله في جميع الظالمين دون محاباة ولا تمييز وإن كان الظالم من الملائكة.

وكما ظلم فرعون ظلماً عظيماً بادعاء الألوهية لنفسه، فقد ظلمت النصارى؛ لأنها جعلت مع الله إلها آخر، بل جعلوه ثالث ثلاثة، وادّعو لعيسى الطَّيْلُة الألوهية كما أخبر بذلك القرآن في قوله تعالى: ﴿ الْقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ هُو الْمَسِيحُ أَبْنُ مُرْبَحُ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا يَنِي إِسْرَ إِنِلَ اعْبُدُوا اللَّهُ قوله تعالى: ﴿ اللَّهُ مَنْ يُشْرِكُ مِاللَّهُ فَقَدْ حَرِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَا وَاللَّهُ مَنْ يُشْرِكُ مِاللَّهُ فَقَدْ حَرِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَا وَاللَّهُ اللَّهُ وَاحِدُ ﴾ . 2

لَقَدْ كَفَرَ الذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهُ قَالِثُ ثَلَاثَةً وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدُ ﴾ . 2

فالتوحيد هو "قاعدة العقيدة منذ أن بعث الله الرسل للنّاس، لا تبديل فيها ولا تحويل، توحيد الإله وتوحيد المعبود، فلا انفصال بين الألوهية والربوبية ولا مجال للشرك في الألوهية ولا في العبادة". 3

وعيسى التَّلِيَّا قام من خلال هذه الآية بتصحيح التصور الذي كان سائدا وطاغيا على عقول قومه، من خلال التبرؤ أولا من ظلمهم والاعتراف بربوبية الله ﷺ عليه وعليهم، ثم حذّرهم من عاقبة ظلمهم؛ وذلك ببيان مآل جميع الظالمين بالشرك يوم القيامة، وهو الحرمان من الجنة وورود النّار مع انتفاء جميع أوجه النصرة والإغاثة.

1. (المجلّ المجلّ المجلّ المعده والمتب طالبون) . 1. (STERED ) . 2375/14/4 القرآن، 14/4 القرآن، 14/4 القرآن، 14/4 القرآن، 14/4 . 2374/17/4 . 2374/17/4 . 2374/17/4 . 2374/17/4 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1 . 386-1

لقد اتخذوه وهم يرون أنه لا يكلمهم بما فيه صلاحهم، ولا يهديهم لما فيه رشادهم، ولا يملك دفع الضر عنهم، ولا إسداء النفع إليهم، أي أهم لم يتخذوه عن دليل ولا شبهة دليل. بل عن تقليد للعاكفين على الأصنام. وكانوا ظالمين لأنفسهم ولحق ربمم بهذا الاتخاذ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَكَانُوا ظَالَمِنَ مُنْ عُدِهِ مِنْ حُلِيهِمْ عُجُلًا جَسَدًا لَهُ خُوامَ أَلَمْ يَهُوا أَنَّهُ لَا يُحَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِهِمْ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيهِمْ عُجُلًا جَسَدًا لَهُ خُوامَ أَلَمْ يَهُوا أَنَّهُ لَا يُحَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِهِمْ سَيِيلًا اتَّحَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴾. 2

فهذا النوع من الظلم "هو الشرك الذي تضمّن تسوية آلهة المشركين برب العالمين، ولهذا قالوا لآلهتهم في النار: (أَنَّاللَهُ إِنْ كُنَّا لَهٰي ضَكَالُ مُينِ (97) إِذْ نُسَوِيكُمْ مِرَبِ الْعَالَمِينَ هُ مع إِلَى الله إِنْ كُنَّا لَهٰي وَرِبه ومليكُه، وأن ألهتهم لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت". 4 كما تدل على ذلك الكثير من الآيات القرآنية، الناطقة بألهم إذا سئلوا: من خلق كذا وكذا؟ يقولون: الله كقوله تعالى: ﴿وَلِئُنْ سَأَلَتُهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَمْنُ لَيُقُولُنَ خَلَقَهُنَّ الْعَرْبِنُ

وقوله: ﴿ وَقُولُهِ : ﴿ وَقُولُهُ مَنْ يَرُبُرُ قُكُمُ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَمْنُ فَا أَمْرُ مَنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَامَ وَمَنْ يُحْرِجُ الْحَيَّ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَمْرُ فَاللَّهُ فَقُلُ اللَّهُ اللَّهُ فَقُلُ اللَّهُ فَقُلُ اللَّهُ اللَّهُ فَقُلُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وإنما كانت هذه التسوية في المحبة والتعظيم والخوف والرجاء وعموماً في العبادة، كما هو حال أكثر مشركي العالم مع معبوداتهم من دون الله، حيث إنّ أكثرهم يحبون ألهتهم، ويستبشرون

## 202, (منياد رضا، المناركين على المناول الم

بذكرها، ويغضبون لمنتقصها ومنتهك حرماها، أكثر من محبة الله والاستبشار بذكره، والغضب لانتهاك حرماته أندادا يُحِبُّونَهُ مُ كُحُبِّ اللَّهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

والمراد "إنكار محبتهم الأنداد من أصلها لا إنكار تسويتها بحب الله تعالى، وإنما قيدت بمماثلة محبة الله لتشويهها، وللنداء على انحطاط عقول أصحابها. وفيه إيقاظ لعيون معظم المشركين، وهم الذين زعموا أن الأصنام شفعاء لهم كما كثرت حكاية ذلك عنهم في القرآن، فنبهوا إلى ألهم سووا بين محبة التابع ومحبة المتبوع ومحبة المخلوق ومحبة الخالق لعلهم يستفيقون، فإذا ذهبوا يبحثون عما تستحقه الأصنام من المحبة وتطلبوا أسباب المحبة وجدوها مفقودة، كما قال إبراهيم التكليل: (أيا أبت لم تعبد مما كاينيم وكاينيم وكاينيم عنك شياله الله المحبة المناه المحبة وعليه المناه المحبة وحدوها مفقودة، كما قال

فمعظم الظالمين بالشرك يعتقدون أن الأنداد، وسطاء وشفعاء لهم عند الله وظل يقضون حاجتهم أو يقضيها هو لأجلهم، ويحتجون لذلك بأن المقصرين في حاجة إلى وسائط؛ لتعذر الوصول إلى الله وظل بأنفسهم، قياسا على المعهود من الرعايا الضعفاء مع عظماء الملوك، لاسيما المستبدين منهم؛ 5 لقوله تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ مُ وَلَا يُنْفَعُهُ مُ وَيَقُولُونَ هَوُلًا عِشْفَعَاوُنَا عَنْدَ اللَّهِ مَا لَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ مُ وَلَا يُنْفَعُهُ مُ وَيَقُولُونَ هَوُلًا عِشْفَعَاوُنَا عَنْدَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا

وقد أبطل المولى سبحانه هذا الاعتقاد، من خلال بيان أن الله ﷺ لا يحتاج إلى وسائط؛ بقوله: ﴿وَإِذَا سَأَلُكَ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِبِ أُجِيبُ دَعُوة الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ \* وقوله: ﴿وَقَالَ مَرْبُكُ مُ اللهُ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِبِ أُجِيبُ دَعُوة الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ \* وقوله: ﴿وَقَالَ مَرْبُكُ مُ اللهُ عَبَالُ عَبَالُ النفع ولا الضر، ادْعُونِي أُسْتَجَبُ لَكُ مُنَا لا تملك النفع ولا الضر، وأعلم أن النفع والضر يتعلقان بالإرادة الإلهية في قوله تعالى على لسان النبي ﷺ: ﴿ أَفَرَأَتُهُ مُمَا



## كَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَمَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَمَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ مَنْ وَوَ اللَّهِ إِنْ أَمَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ مَرُّهِ أَوْ أَمْرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ مَرَّهِ أَوْ أَمْرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ مَرَّهِ اللَّهِ إِنْ أَمْرَادَنِي اللَّهُ بِضَمِّ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ مُرَّدِهِ اللَّهِ إِنْ أَمْرَادَنِي اللَّهُ بِضُرِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَمْرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ مُرَّدِهِ اللَّهِ إِنْ أَمْرَادَنِي اللَّهُ اللَّهُ اللهِ إِنْ أَمْرَادَنِي اللَّهُ اللهِ اللهِ إِنْ أَمْرَادَنِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

بل قطع جميع الأسباب التي تعلّق بما الظالمون بالشرك، فنفى سبحانه عن معبوداتهم الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة نفياً مرتبا، منتقلا من الأعلى إلى الأدنى؛ لأن النفع الذي يرجوه الظالمون بالشرك من الأنداد لا يكون إلا ممن كان مالكا لمراد عابده، فإن لم يكن مالكا كان شفيعا شريكا للمالك، فإن لم يكن شريكا له كان معينا وظهيرا، فإن لم يكن معينا ولا ظهيرا كان شفيعا عنده؛ ولقوله تعالى: ﴿ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ مَ عَمْنُ مُن خُونِ اللّه لَا يَعْلَم كُونَ مِعْقَالَ ذَمَ وَفِي السّماوات وَلا فِي اللّه اللّه من وما الله المنه عنده؛ ولا الله المنه عنده؛ ولا الله المنه عنده؛ ولم الله على الله الله المنه عنه من شرك وما له من طهير (22) وكا تُنفعُ الشّفاعةُ عِنْدُهُ إلّا لَمَنْ أَذِنَ لَهُ الله الفيع الرابع: النحان بي من الظلم العظيم

أمر رها في الآية السابقة النبي التبرؤ من طائفة المشركين بدل وصف الشرك؛ لما فيه من بلاغة الاتصاف، وإلا وقع في الظلم وكان من الظالمين. وهذا على سبيل الفرض، والمقصود منه تنبيه الناس على فظاعة وعظم هذا الظلم حتى لو وقع فيه أشرف المحلوقات لكان من الظالمين. كما يبدو من قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُ وَلَا يَضُرُّ لُكُ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّ فَعَلْتَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّ فَعَلْتَ فَإِنَّ فَعَلْتَ فَإِنَّ فَعَلْتَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّ فَعَلْتَ فَإِنْ فَعَلْتُ فَا لِهِ إِنْ فَعَلْتُ فَا إِنْ فَعَلْتَ فَإِنْ فَعَلْتُ فَا إِنْ فَعَلْتُ فَإِنْ فَعَلْتُ فَا إِنْ فَعَلْتُ فَا إِنْ فَعَلْتُ فَا إِنْ فَعَلْتُ فَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّ

وهذا مما يدعو إلى الاحتراز من الظلم عموما والعظيم منه خصوصا، لاسيما أن المولى رهجا حذر منه تحذيرا شديداً في مواضع شتى في القرآن الكريم، بأساليب مختلفة مفعمة بالترهيب والوعيد الذي يزلزل النفوس ويرجها رجا، سواء بالكشف عن مآل الظالمين، وعاقبتهم في الدنيا والآخرة أو غيرها.



أما في الدنيا فنحو ما ورد في قوله تعالى: ﴿ وَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى تَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمُ وَكَا عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمُ وَكَا عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمُ وَكَا عَلَيْكَ مِنْهَا وَكُونِ مِنْ دُونِ وَحَصِيدٌ (100) وَمَا ظَلَمْنَاهُ مُ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُ مُ فَمَا أَغْنَتُ عَنْهُ مُ اللّهِ مِنْ شَيْءٍ لِمَا عَلَيْهُ مُ اللّهِ مِنْ شَيْءٍ لِمَا جَاءَ أَمْنُ مَرِيِّكِ وَمَا نَهَا دُوهُ مُ غَيْرً تَثْبِيبٍ ﴾ . أ

هذه القرى التي ظلمت نفسها بالظلم العظيم والفساد في الأرض، حتى ساد فيها الظلم بأنواعه وسيطر الظالمون، فأفضى بها إلى الاستئصال دون أن تمنع ذلك عنهم الآلهة المفتراة لما جاء أمر الواحد القهار. بل ما زادهم هؤلاء الآلهة إلا خسارا ودمارا، ذلك ألهم اعتمدوا عليهم، فازدادوا استهتارا وتكذيبا، فزادهم الله نكالا وتدميرا، مع أن الأنداد لا تملك لهم ضرا ولا نفعا، لكن كانت سببا لحسارةم وتدميرهم المضاعف الشديد.

أما في الآخرة، فإن الظلم العظيم يؤدي إلى حرمان الظالمين بالشرك من ناصر ومعين، يلوذون ويلجأون إليه من النار بعد حرماهم من الجنة، ومن معونة الله ونصرة العزيز القدير القاهر فوق عباده؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّامِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ فوق عباده؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّامِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْ اللَّهُ مَا لَكُ مُنْ يُشْرِكُ بِهِ سُلْطًا لَا وَمَا لَيْسَ لَهُ مُ يِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْ اللَّهُ مَا لَدُ يُنْزِلُ بِهِ سُلْطًا لَا وَمَا لَيْسَ لَهُ مُ يِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْ اللَّهُ مَا لَدُ يُنْزِلُ بِهِ سُلْطًا لَا وَمَا لَيْسَ لَهُ مُ يَهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ اللَّهُ مَا لَمُ مُنْ يُشْرِلُ لِهِ سُلْطًا لَا وَمَا لَيْسَ لَهُ مُ يَهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَا لَكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهُ مَا لَكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهُ مَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مُنْ يُعْرِفُونَ اللَّهُ مَا لَحْمَا لِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَا لِلظّالِمِينَ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مَا لَعْلَالُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لِلْطَالُولُ وَمَا لِلْطَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْهُ وَمَا لِلْظُلَّالِمُ الللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

وفي ذلك اليوم يقف أهل الظلم العظيم بين يدي الله، الواحد القهار، ويعاينون العذاب؛ فيعلمون حينئذ أن القوة لله جميعا لا شريك له، فيتبرأ قادة الظلم من أتباعهم، وتنقطع الأواصر بينهم، وينشغل كل بنفسه، ويعجز زعماء الظلم عن حماية أنفسهم فضلا عن أتباعهم؛ لتظهر الحقيقة أمام العذاب؛ 5 لقوله تعالى: ﴿ وَكُو يَهِ كَالَّذِينَ ظُلْمُوا إِذْ يَهُونَ الْعَذَابِ أَنَّ الْقُوّةُ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنّ اللّه

شَدِيدُ الْعَذَابِ (165) إِذْ تَبَرَأَ الَّذِينَ أَتَبِعُوا مِنَ الَّذِينَ أَتَبَعُوا وَمَرَأُوا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِ مُ الْأُسْبَابُ ﴾. 6



في هذا اليوم تتبرأ من الظالمين بالشرك جميع معبوداتهم وشركائهم من الملائكة والجن والبشر ونحوها؛ لقوله تعالى على لسان الملائكة ﴿ اللَّهِ كَأَنَّا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَاناً يَعْبُدُونَ الْ وقولهم: ﴿ السَّبْحَانَكُ أَنَّا وَلَيْنَا مِنْ دُونِهِ مَا يَكُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكُنَّ وَلَيْنَا مِنْ دُونِهِ مَا يَكُ لَكُ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكُنْ مُعْمُ فِي مُؤْمِنُونَ ﴾ 2 وقوله على لسان الجن: ﴿ وَإِنَّا مِنْ دُونِهِ مَا مُؤْمِنُونَ الْمِنَ الْجَنَّ أَكُنُ مُعْمَ فِي مَا مُؤْمِنُونَ الْمِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّ

فالآية تكشف عن تطلعات الأتباع الظالمين بالشرك، وأمانيهم في العودة إلى الحياة الدّنيا للتبرء من المتبوعين الظالمين، وإفراد الله تعالى بالعبادة، بوجوه تنضح بالحقد والغضب، وعيون تنطق بالكذب؛ لأهم لو أعيدوا إلى الحياة الدنيا لعادوا إلى ظلمهم وافترائهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلُو مَرُدُوا لَمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنّهُ مُ لَكَ اللّهُ الله الحياة الدنيا لعادوا إلى ظلمهم التي كذبت فيما مضى تكذيب مكابرة بعد أمادوا لما نهوا عنه والنفوس التي أرجعت إليهم يوم البعث فالعقل والتفكير التفكير، وإنما تمنوا من شدة الهول فتوهموا التخلص منه بهذا التمني، فلو تحقق تمنيهم وردوا واستراحوا من ذلك الهول لغلبت أهواؤهم رشدهم فنسوا ما حلّ بهم ورجعوا إلى ما ألفوا من التكذيب والمكابرة". 6

REGISTERED VERSION 4
ADDS: NO-5
ADDS: NO-5
AMATERMARK S
AMATERMARK
AND -7
Contact of the contact

إنه مشهد مؤثر، مشهد التبرؤ والتعادي والتخاصم بين أهل الظلم العظيم، بين قادة الظلم وأتباعهم، بين الأحباب والمحبوبين. أمشهد ينطق بالتحذير من الظلم، والاحتراس من الوقوع فيه، ويدعو الظالمين إلى الإقلاع عن الظلم والكف عنه.

#### الفرع الخامس: حكمه

بيّن القرآن الكريم والسنة النبوية أن الظلم العظيم لا يغفره الله على إلا بالتوبة؛ لقوله تعالى:

## الله كَالَيْغُفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءً ﴾. 2

وهو ما يؤكده ما ورد عن أنس هذه عن النبي أنه قال: {الظُلْمُ ثَلاَتَةً؛ فَظُلْمٌ لاَ يَتْرُكُهُ اللهُ وَظُلْمٌ لاَ يُغْفَر اللهُ وَظُلْمٌ يُغْفَر وَظُلْمٌ لاَ يُغْفَر وَظُلْمٌ لاَ يُغْفَر وَظُلْمٌ اللهِ وَأَمَا الظُلْمُ الذِّي لاَ يُغْفَر فَالشِرْكُ لاَ يَغْفِرُهُ اللهُ وَأَمَا الظُلْمُ الذِّي يُغْفَر فَطُلْمُ العِبَادِ فَيَقْتُصُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ فَظُلْمُ العِبَادِ فَيَقْتُصُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضَهُمْ مِنْ اللهُ عَضَهُمْ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ العَبَادِ فَيَقَتُصُ اللهُ العَبَادِ فَيَقْتُصُ اللهُ العَبَادِ فَيَقْتُصُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضَهُمْ مِنْ اللهُ اللهُ

وبما أنّ الشرك ظلم لا يغفره الله دون توبة؛ فإنّ هذا يدل على أنه من أعظم أنواع الظلم وأشدها قبحا وإنكارا؛ لذا رتب الله على عليه من العقوبات ما لم يرتبه على غيره من أنواع الظلم وبيّن أنه ينتهي بأهله يوم القيامة إلى النّار دون أن يجدوا لهم منقذا أو نصيرا؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلَّهُ مَنْ

 $<sup>-\</sup>frac{1}{2}$  سيد قطب، في ظلال القرآن،  $-\frac{154}{2}$ .

<sup>.48</sup>: النساء - $^2$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - هو: أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي النجاري، واسمه تيم الله. خادم رسول الله ﷺ، وكان يتسمى به ويفتخر بذلك. كان عمره لما قدم المدينة مهاجرا 10 سنين. من المكثرين في الرواية عن رسول الله ﷺ، اختلف في وقت وفاته ومبلغ عمره، فقير توفي سنة (91هـ)، وقيل سنة (92هـ)، وقيل سنة (93هـ). توفي وعمره 99 سنة، وهو آخر من توفي بالبصرة من الصحابة المراكزة من الغابة، 151/1-152].

المراسات العربية والإسلامية بدار مجرا مسند أبي داود الطيالسي، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، وصححه المحقق؛ والدراسات العربية والإسلامية بدار مجرا محير، ط1، (1420هـ/1999م)، كتاب ما أسند مالك بن أنس الأنصاري، باب والدراسات العربية والإسلامية بدار مجرا محير، ط1، (1420هـ/1999م)، كتاب ما أسند مالك بن أنس الأنصاري، باب يزيد بن آبان، (579، برقم (2223)؛ وأبر القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، المعجم الكبير، تحقيق حمدي عبد المحيد السلفي، مكب ابن تبديد بن أبان، وردت)، مكب المحيد والمحتل المحتل ا

يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّام وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَام الله أمل في حروجهم منها فهي مثواهم ومقامهم، كما أحبرنا بذلك في قوله تعالى: ﴿ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَرِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّامِ وَيْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ ﴾. 2

وبعد معرفة حكم الظلم العظيم، أخطر أنواع الظلم وأشدها، يحسن تقديم بعض النماذج والصور لتجسيده من خلال الواقع.

#### الفرع السادس: بعض صوس الظلم العظيم

للظلم العظيم أو ظلم الشرك صور وأشكال كثيرة، منها ما يتعلق بالعبادات القلبية كالرهبة والرغبة والخوف والخشية والرجاء والحب، ومنها ما يتعلق بالجوارح كالصلاة والسجود والركوع والصيام والطواف والنذر والذبح، ومنها ما يتعلق باللسان كالدعاء والاستعانة والاستغاثة والذكر.

فمن توجّه بشيء من هذه العبادات أو غيرها لله تعالى، وصرفها عن الخالق صاحب الحق إلى المخلوق، فقد تجاوز حدود الله تعالى، ووقع في الظلم العظيم؛ لأنما اعتقاد للضر والنفع في غير الله كما صرح بذلك القرآن في قوله تعالى ناهيا النبي عن هذا الظلم ﴿ وَكَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾، 4 وقوله: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهُ وَكَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْبًا ﴾. 5

فالله وحده النافع الضار، لذلك لا يحق لأحد من عباده، وإن كان أشرف خلقه، وهو النبي على صرف شيء من العبادات لغيره تعالى كصرف الدعاء ونحوه للأموات.

#### أولا: دعاء الأموات وتعظيم القبور

إن من صور الظلم العظيم، التي لا يزال خطرها قائما إلى اليوم زيارة قبور وأضرحة الأمواك من الأولياء الصالحين والشيوخ، ورفع أكف الدعاء والضراعة إليهم، والاستغاثة بمم

> REGISTERED VERSION 1 .13-12 الطباعة، القاهرة، د.ط، (2001م)، ص12-13. 4- يونس: 106. 106: المنافعة المنافعة القاهرة عند الطباعة القاهرة القاهرة المنافعة القاهرة المنافعة القاهرة المنافعة القاهرة المنافعة ال MATERMARK

لطلب ما لا يطلب إلا من الله ﷺ، ولا يقدر عليه إلا هو، رجاء قضاء الحاجات، وتفريج الهموم والكربات وتحقيق الأمنيات، وحصول جميع المطلوبات من جهة هؤلاء الأموات. 1

فهم يعتقدون أن الأولياء والشيوخ واسطة بينهم وبين الله عنده فينفعون حاجاتهم إليه، ويشفعون لهم عنده فينفعون ويضرون؛ لذلك يتفانون في تعظيمهم، وحبهم ونيل رضاهم بتقديم الطعام والذبائح وغيرها. ويستبشرون بذكرهم، ويخافون من غضبهم الذي قد يفضي إلى إصابتهم بالمكاره. ويغضبون لانتقاصهم وانتهاك حرمة من حرماتهم، ويتخذون ذكرهم على الألسنة ديدناً لهم في قيامهم وقعودهم ومرضهم ووحشتهم. وهذا أصل شرك العالم.

وقد أبطل المولى ﴿ لَكُ هذا الاعتقاد في عدة مواضع منها قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْ لِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ (13) إِنْ تَدْعُوهُ مُ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُ مُ وَيُوْمَ مَا اسْتَجَابُوا لَكُ مُ وَيُوْمَ الْقَيَامَةِ يَكُفُرُ وَنَ مِسْرُكِ مُ وَلَا يُنْبِئُكُ مِثْلُ حَبِيرٍ ﴾ . 3 الْقَيَامَةِ يَكُفُرُ وَنَ مِسْرُكِ مُ وَلَا يُنْبِئُكُ مِثْلُ حَبِيرٍ ﴾ . 3



إذًا فالعبادات سواء كانت دعاء أو غيرها، بدنية كانت أو مالية أو فكرية لا ينبغي أن توجه لغير الله، ولا أن تصرف إلى مخلوقاته حية أو ميتة؛ لألها لا تملك لنفسها فضلا عن غيرها النفع ولا الضر، ومن اعتقد شيئا من ذلك فقد ظلم ظلما عظيما وما عرف الله حق المعرفة، تعالى الله عمّا يظلمون ﴿وَمَا قَدَمُوا الله حَقَّ قَدْمِهِ وَالْأَمْنُ بَحَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَالسّمَاوَاتُ مَطُوبًاتُ الله عمّا يظلمون ﴿وَمَا قَدَمُوا الله حَقَّ قَدْمِهِ وَالْأَمْنُ بَحَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَالسّمَاوَاتُ مَطُوبًاتُ وَلَيْ الله عمّا يظلمون ﴿وَمَا قَدَمَهُ وَاللّهُ حَقَّ قَدْمِهِ وَالْأَمْنُ بُحَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَالسّمَاوَاتُ مَطُوبًاتُ وَيَعْمَا لَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ الله عمّا يَشْمِ كُونَ الله عمّا لم يأذن به الله

يدل قوله تعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلُولًا كَلْمَةُ الْفُصْلِ لَقُصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ 4 على أنّ رفض شرع الله تعالى، واتخاذ غيره مشرعا يحلل ويحرم، واتباعه وطاعته فيما لم يأذن به الله تعالى، صورة من صور الظلم بالشرك أو الظلم العظيم يستحق صاحبها العذاب الأليم.

والتشريع والتحليل والتحريم من حق الله على وحده، ومن تجرأ على ذلك فقد ظلم بتجاوزه وتعديه للحدود الشرعية، وهو ما يؤكده قوله تعالى: ﴿ إِمَا أَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيْبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ



والقرآن يتساءل في استنكار عن هذا الظلم وعما فيه أهل الظلم العظيم وما هم عليه، وعن الظالم الذي تجرأ على أن يشرع لهم هذا الظلم الذي يخالف ما شرّعه الله الله الله الرسل الرسل الرسل الرسالات والتشريعات؟

فإن لم يكن هذا مشروعا من الله الحق، فهو إما "مشروع من الآلهة الباطلة، وهي الشركاء، وظاهر أن تلك الآلهة لا تصلح لتشريع دين؛ لأنها لا تعقل ولا تتكلم، فتعين أن دين الشرك دين لا مستند له". أو إما أن " أيمة دين الشرك شرعوا لهم دينا لم يأذن بشرعه الله، أي لم يرسل به رسولا منه ولا أوحى به بواسطة ملائكته". 2

فهم إذًا لا يتبعون ما شرع الله من الدين القويم، بل يتبعون ما شرع لهم الظالمون من "شياطينهم من الجن والإنس من تحريم ما حرموا عليهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، وتحليل أكل الميتة والدّم والقمار، إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالات الباطلة والأموال الفاسدة". 3

فالتشريع والتحليل من دون الله لا يحق لأحد كائنا من كان، فالله وحده يشرع لعباده، لأنه الخالق لهم، المبدع لهذا الكون كله والمحيط بما فيه، يدبره بما أحتاره له. فوحده يعلم ما يتناسق مع طبيعة الكون والبشر وفطر هم؛ فيشرع لهم ما يكفل لهم حياة معتدلة متوازنة مادياً وروحياً، ويحقق لهم السعادة الدنيوية والأخروية. وكل قاصر عن تلك الإحاطة لا يؤتمن على التشريع لحياة البشر مع ذلك القصور. 4 وكل من ادّعى بعد ذلك حق التشريع والتحليل والتحريم، فقد ظلم ظلما عظيما.

وهذه الصورة من صور الظلم العظيم هي "شرك الطاعة والاتباع والذي كثر في هذا الزمان حيث رفض فيه شرع الله عجل ونُحيَ جانباً، وحلّت مكانه قوانين البشر ونحاتات أفكارهم وأنظمتهم الجائرة الكافرة الموصوفة بالجهل والظلم والهوى والنقص....كما انطبق على الراضين بهذه الأنظمة، المطيعين لها، المنقادين لها بعد علمهم بألها معاداة لشرع الله، قوله تعالى: (التَحَذُوا أَحْبَامُ هُ مُورَهُ هُبَالُهُ مُ

أَمْرِبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ 5". 6

وهذه الآية قد فسرها النبي ﷺ لعَدِيّ بن حَاتِم الطائي، حين قدم عليه مسلما، وكان نصرانيا في حاليت النّبِيّ ﷺ وَفِي عُنُقِي نصرانيا في حاليت النّبِيّ ﷺ وَفِي عُنُقِي



المجال وصفين مع علي المجال ال

صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: يَا عَدِيُّ اطْرَحْ عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ ﴿ الْتَحَدُوا اللَّهُ مَا الْوَثَنَ وَسَمِعْتُهُ يَقُرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةٌ ﴿ الْتَحَدُوا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّالَةُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّذَا اللَّالِمُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

فبيّن النبي على أنّ عبادهم كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلال لا ألهم صلوا لهم، وصاموا لهم، وحاموا لهم، ودعوهم من دون الله. فكلاهما عبادة؛ فالأولى مالية والثانية بدنية. وقد ذكر الله أنّ ذلك شرك بقوله: ﴿ لَمَا إِلَهُ إِنَّا هُو سَبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (22) مِنْ دُونِ اللّهِ الذي يدخل في قوله: ﴿ الْحُشْرُوا الَّذِينَ ظُلُمُوا وَأَنْرُوا جَهُمْ وَمَّا كَانُوا يَعْبُدُونَ (22) مِنْ دُونِ اللّهِ . 3

فسمى الله طاعتهم لأحبارهم ورهبالهم في التحليل والتحريم عبادة لهم، وسمى الأحبار والرهبان أربابا أي شركاء لله، مما يدل على أن من أطاع غير الله واتبعه فيما لم يأذن به الله، فقد اتخذه ربا ومعبودا، وجعله لله شريكا. 4 سواء أكان عالما أو أميرا أو شيخا أو غير ذلك.

<sup>1-</sup> أخرجه أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط1، (2002هـ/2008م)، في كتاب التفسير، باب ومن سورة التوبة، ص858، برقم (3104) وقال: "هذا حديث غريب"؛ وأبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي، السنن الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط2، (2003هـ/2003م)، على البيهقي، السنن الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط2، (2005هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/2003هـ/20

وبدل ترتيب العقاب على هذه الصورة للظلم، فإنّ المولى ﷺ رتّبه على جميع أنواع الظلم، فجاء بحكم عام يتناول الظالمين بتشريع ما لم يأذن به الله وأتباعهم، كما يتناول غيرهم من أهل الظلم.

وقد أكد المولى ﷺ استحقاق الظالمين للعذاب الأليم بعدة أدوات مما لا يدع محالا للشك في ذلك. هذا التأكيد الكفيل بردع العقلاء ومنعهم من الظلم بأنواعه المختلفة.

والم المسلم الم

يشر إليه قوله تعالى: ﴿ وَفَكُنْ كَانَ يَرْجُولِقَاءَ مَرِّبِهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ مَرِّبِهِ أَحَدًا ﴾. أ وهو الذي اشتهر باسم الشرك الأصغر؛ لقوله على: {إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ قَالُوا وَمَا الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الرِّيَاءُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزيَ النَّاسُ بأَعْمَالِهِمْ اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً}.2

وورد عند القرطبي أنه "الإشراك في العبادة وهو الرياء، وهو أن يفعل شيئا من العبادات التي أمر الله بفعلها له لغيره، وهذا هو الذي سيقت الآيات والأحاديث لبيان تحريمه، وهو مبطل للأعمال، وهو خفي لا يعرفه كل جاهل غبي". 3

ومن هذه الأحاديث، ما رواه الصحابي أبو سعيد بن أبي فضالة الأنصاري 4 قال: قال رسول الله ﷺ: {إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأُوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْم لَا رَيْبَ فِيهِ نَادَى مُنَادٍ مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِي عَمَل عَمِلَهُ لِلَّهِ فَلْيَطْلُبْ تَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ أَغْنَى الشُّرَكَاء عَنْ الشِّرْكِ}. 5

وما رواه أبو سعيد الخدري 6 قال: {خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسيحَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنْ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ؟ قَالَ قُلْنَا: بَلَي

فَقَالَ: الشِّرْكُ الْحَفِيُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظر رَجُلٍ } . 7

 $<sup>^{1}</sup>$  الكهف: 110.

 $<sup>^{2}</sup>$  أخرجه أحمد في مسنده، 39/39، برقم (23630)، من طريق محمود بن لبيد، والحديث حسّنه المحقق.

 $<sup>^{3}</sup>$  القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 181/5.

 $<sup>^{4}</sup>$  هو: أبو سعيد بن أبي فضالة الأنصاري، ويقال أبو سعد بن أبي فضالة، صحابي، قدم الشام وشهد الفتوح، من شيوخه  $^{4}$ مهر يرغمون ومن تلاميذه زياد بن مينا. [جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي، تمذيب الكمال في أسماء الرجال، حققه

سير اب ومن سورة الكهف، ص874، برقم (3168)، قال: "هذا حديث حسن غريب"؛ اب المرياء والسمعة، 1406/2، برقم (4203)؛ وأحمد في مسنده، 161/25، برقم

هو: سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخارجي، كان ملازما للنبي ﷺ، ولد عام (10 ق.هـــ)، وغزا 2012 و 152/ مرقم (87/3). توفي بالمدينة المركبي، ترتيب الأعلام، 152/1، برقم (87/3).

على المجاوي، مشكل الآثار، دار صادر، بيروت، لبنان، والسمعة، 1406/2، برقم (4204)؛ وأحمد في مسنده، 354/17-354/17 برقم (4204)؛ وأجمد في مسنده، 11252-424/17 برقم (11252)؛ وأبو منظم المجاوي، مشكل الآثار، دار صادر، بيروت، لبنان، والمراحدين باعد ما أن مستخور من المرسول: في النجوى من لهي من أباحه، 313/2-314.

وما ورد أيضا عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله ﷺ {إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَتَحَوَّفُ عَلَى وَمَا وَرَد أَيضا عن شداد بن أُوسُ قال: قال رسول الله ﷺ وَلَا قَمَرًا وَلَا وَتَنَا وَلَكِنْ أَعْمَالًا لِغَيْرِ اللَّهِ وَشَهْوَةً خَفِيَّةً } . 2 وَشَهْوَةً خَفِيَّةً } . 2

وعنه أيضا قال: {كُنُا نُعَدُ الرِّيَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ "الشِّرْكُ الأَصْغَر"}. 3

فدلت هذه الأحاديث على أن من الظلم الأصغر الذي يعد شركاً خفياً الرّياء في العبادات والأعمال التي يتقرب بها إلى الله ﷺ وعدم الإخلاص فيها لله وحده. وذلك تصنعا للحلق، ومجاملة لهم؛ لتلبية شهوات النفس المختلفة، التي لا تخرج عن طلب الدنيا عموما، كطلب المناصب والجاه والثراء، والسمعة الطيبة، والثناء والذكر الحسن، ونيل رضا الناس ونحوها.

#### النبع الأول: صور الظلم الأصغر

تتنوع صور الظلم الأصغر بتنوع الأعمال والعبادات التي يُتقرب بما إلى الله ﷺ إذا خالطتها شبهة الرّياء. ولم تكن خالصة لوجهه تعالى سيان في ذلك بين العبادات البدنية والمالية، القلبية واللسانية، وسائر عبادات الجوارح المختلفة كالصلاة والإنفاق، والنذر والحلف والطيرة، واستخدام بعض الألفاظ الموحية بالشرك وغيرها.

## أولا: الإنفاق والنذر لغير انستعالي

من الظلم الأصغر الإنفاق والنذر لغير الله؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنْفَقْتُ مُ مِنْ نَفْقَةٍ أَوْ لَذَ مُنْ تُمُم مِنْ الله عَلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصامِ ﴾. 4

مور شعب المردان المردان المردان المردان المردان المردان المراء الصحابة، ولاه عمر المراة حمص. ولما قتل عثمان المردان الشاعر". روى عنه ابناه يعلى ومحمد، والمعتزل. قال عنه أبو الدردان فته هذه الأمة. له 50 حديثا. وهو ابن أخ حسان "الشاعر". روى عنه ابناه يعلى ومحمد، وفي المردان المر

3- مركم فرطب النيسابوري المستدرك على الصحيحين، طبعة متضمنة انتقادات الذهبي وبذيله تتبّع أوهام النيسابوري المستدرك على الصحيحين، طبعة متضمنة انتقادات الذهبي وبذيله تتبّع أوهام القاهرة، القاهرة، القاهرة، الطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، القاهرة، 1417هـ/1997م)، كذب القائل، باب الرياء الشرك الأصغر، 475/4، برقم (8018).

والنذر "ما أوجبه المرء على نفسه تبررا في طاعة الله، وتقربا إليه". أو ما يلتزمه الإنسان بإيجابه على نفسه. وأصله من الخوف؛ لأن الإنسان إنما يعقد على نفسه خوف التقصير في الأمر المهم عنده. وفي الشريعة على ضربين مفسر وغير مفسر. 2 فالمفسر ما كان نذر قربة وطاعة لله تعالى بلا شرط؛ لئلا يتهاون فيها كنذر نفقة، أو بشرط حصول نعمة أو رفع نقمة كتوقيف صدقة معينة على شفاء مريض. أما غير المفسر فما كان نذر لجاج وغضب، أي ما يقصد به حث النفس على شيء أو منعها عنه، كالقول: نذرت لله أن لا أفعل كذا ثم يفعله، أو يقول لله على نذر من غير تسمية. و يجب في الأول الوفاء باتفاق، أما الثاني ففيه اختلاف بين لزوم الكفارة، والتحيير بينها وبين الوفاء.<sup>3</sup>

وقد كانت النذور من سيرة العرب تكثر منهم، فذكر تعالى النوعين، ما يفعله المرء متبرعا وما يفعله بعد إلزامه نفسه. وفي الآية وعد ووعيد، أي من كان خالص النية في صدقته ونذره فهو مثاب، ومن أنفق رياء الناس، ونذر للشيطان، أو لمعنى آخر مما يكشفه المن والأذي ونحو ذلك فهو ظالم يذهب فعله باطلا ولا يجد ناصرا فيه. 4

ومن النذور الباطلة التي تنتشر عند العوام، نذر الطعام والذبائح والشمع عند أضرحة الأولياء الصالحين؛ لأن النذر عبادة، وصرف العبادة عن الله إلى مخلوقاته، ووضعها في غير موضعها ظلم.

قال الطبري: 5 "وإنما سمى الله المنفق رئاء الناس والناذر في غير طاعته ظالما لوضعه إنفاق ماله في غير موضعه، ونذره في غير ما له وضعه فيه، فكان ذلك ظلمه". $^6$ 

فالظلم هنا نوعان ظلم عقدي واقع على النفس، وهو حاصل في كل المعاصي - لأن نيته في الإنفاق على المستحق الرياء والسمعة، أو إفساد النفقة بالمعاصي، وظلم اجتماعي واقع على

2,60 الرازي، التفسير الكبير، 62,60 المحمد وشيد وضا، المنار، 78/3. كثير الآملي الطبري أبو جعفر، الإمام صاحب التصانيف المشهورة. ولد بآمل سنة لعداد، وأقام بما إلى حين وفاته. كان حافظا لكتاب الله، عارفا بالقراءات، بصيرا بالمعاني، فقيها في الأكام له المحكمة ور في "تاريخ الله والملوك" وكتاب "التفسير". توفي سنة (310هـ). [شمس الدّين محمد بن علي بیروت، لبنان، (د.ط.ت)، سروگروت البنان (د.ط.ت)، سروگروت البنان (د.ط.ت يري النسخة وضبط أعلامها لجنة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، و و و النسخة و ضبوري النسخة و ال

الغير؛ بصرف الإنفاق عن المستحق إلى غيره. 1 سيان في ذلك بين الفقراء والمساكين والمصالح العامة للأمة.

ولهذا يرى محمد رشيد رضا أنّ الظلم في مقام الإنفاق عام وشامل؛ فهو من جهة ظلم للنفس؛ لعدم تزكيتها وتطهيرها من رذيلة أو آفة الرياء. ومن جهة ثانية ظلم للفقراء والمساكين بمنع ما أوجبه الله لهم. ومن جهة ثالثة ظلم للملة والأمة بترك الإنفاق في المصالح العامة، وإعطاء قدوة سيئة للغير.  $^{3}$ 

بل إن الآية ساقت التعميم بعد التخصيص، وبينت أن فقدان الأنصار يوم القيامة حال جميع الظالمين. فجاء ذلك على عادة القرآن في تذييل بعض القصص والآيات بتعقيبات في هيئة قواعد شاملة لجميع أفراد النوع الواحد.

#### ثانيا: الحلف بغير الله تعالى

يُعد الحلف بغير الله تعالى، عدا المقدسات، صورة من صور الظلم الأصغر الذي يراد به الشرك الأصغر؛ لأنّ المعظمات كالنبي الله والبيت اختلفت فيها آراء العلماء بين الحرمة والكراهة،

الرازي، التفسير الكبير، 2000 عبد القلمون، البغدادي الأصل، الحسيني: (1862هـــ 1353هــ/ 1865م-1865م)، كان القلمون في 27 جمادى الأول، وتعلم فيها وفي طرابلس وبيروت، نشأ على الصلاح والتقوى والتنسك، هاجر إلى مع سنة (1897م)، وفيها لحق بمحمد عبده، وأنشأ مجلة المنار، توفي فحاة في 23 جمادى الأولى المحمد عبده، وأنشأ محمم المؤلفين، الصلاح والتقوى والتنسك، هاجر إلى مع القرآن الكريم"، "الوحي المحمدي"، وغيرهما. [عمر كحالة، معجم المؤلفين، المحمد عبده، وشيد رضا، المنار، 1863م).

إذ يكره الحلف بغير الله تعالى عند الشافعية ويحرم عند الحنابلة، وللمالكية رأيان الحرمة والكراهة، والمشهور الحرمة. 1

ولم يفرق ابن قيم بين المقدسات وغيرها مستدلا بقوله الله الله ومَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّهِ فَقَدْ وَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

ولا يترتب على هذه الصورة من الظلم وفاء ولا كفارة؛ لأنها شرك والشرك لا حرمة له. وإنما على الظالم في هذه الحال التوبة الصادقة، والاستغفار. <sup>5</sup>

#### ثالثا: الألفاظ الموحية بالظلم الأصغر

(12418)

Stint-drive.

ومن صور الظلم الأصغر بعض الألفاظ التي توحي بالشرك كالقول: "باسم الله واسم الله واسم الله وأنت" والما شاء الله وشئت" و"هذا من الله ومنك" و"أنا بالله وبك" و"ما لي إلا الله وأنت" و"أنا متوكل على الله وعليك" و"لولا أنت لم يكن كذا وكذا"، وقد يكون هذا شركاً أكبر بحسب قائله ومقصده".

 $<sup>^2</sup>$  هو: محمد بن أبي بكر بن أبوب بن حريز الدمشقي الحنبلي المعروف بابن قيم الجوزية، فقيه، أصولي مجتهد مفسر، متكلم، نحوي، محدث. ولد بدمشق سنة (691هـ/1292م)، برع في علوم الشريعة والعربية حتى ارتقى منصب الإفتاء والإمامة. توفي سنة (751هـ/1350م). من تصانيفه: التفسير القيم، أحكام أهل الذمة. [عمر وضا كحالة، معجم المؤلفين، 164/3-165م)

الحرجه أبو داود سليما بن الأسك السحستاني، سنن أبي داود، دراسة وفهرسة كمال يوسف الحوت، دار الجنان، (3251)؛ وقد الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، 242/2، برقم (3251)؛ وتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالآباء، 242/2، برقم (6072)، وتاب بترتيب وأحمد في مسنده، 249/10، برقم (6072)، وأمد في مسنده، 1414هـــ/1993م، برقم (4358)، من طريق سعد بن عبيدة المستدرك، كتاب الأيمان باب الأيمان باب المستدرك، المستدرك، المستدرك، المستدرك، المستدرك، المستدرك، المستدرك، المستدرك، وبرقم (46).

ويشهد له ما روي عن النبي ﷺ أنه قال لرجل قال له: {"مَا شَاءَ اللَّهُ وَشِئْتَ " أَجَعَلْتَنِي لِلَّهِ نَدًّا؟ قُلْ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ}. أ

وما روي عن النبي ﷺ أنه قال: {لاَ تَقُولُوا مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلَانْ، وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللهُ تُمَ شَاءَ فُلَانْ}.2

حيث حذّر النبي على في هذه الأحاديث من هذا الظلم، كما حذّر من ذلك ابن عباس في تفسير؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَا اللَّهُ أَندَادًا ﴾ ققال: { الأَنْدَاد هُوَ الشِّرْك أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَمْلِ عَلَى صَفَاةٍ سَوْدَا، فِي ظُلْمَةِ اللَّيْلِ، وَهُو أَنْ تَقُولَ: وَاللهِ وَحَيَاتِكَ يَا فُلَانْ وَحَيَاتِي وَتَقُول: لَوْلَا كُلَيْبَة هَذَا لَأَتَانَا اللَّصُوص، وَيَقُولُ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ، مَا شَاءَ الله وَشِئْت، وَقَوْلِ الرَّجُل لَوْلَا الله وَفُلَان، لا تَحْعَل فِيهَا فُلَانًا هَذَا كُلُهُ بِهِ شِرْك } . 4

فبيّن ابن عباس الله أن هذه الألفاظ وما شابهها كلّها شرك، والشرك ظلم، والمراد هنا الظلم الأصغر.

ويلحق بهذه الألفاظ التسمية بأسماء الله تعالى، أو بأسماء تدل على العبودية لغيره كعبد النبي، وعبد الحسين وعبد الرسول ونحوها. <sup>5</sup>

4- ووالاعبد الرحم بلكمد إدريس الروب أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله الله الله الله المسلم والتابعين، المسلم ال

<sup>1-</sup> أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الكفارات، باب النهي أن يقال ما شاء الله وشئت، 684/1، برقم (2117)؛ وأحمد في مسنده، 339/3، برقم (1839)، بلفظ "عدلا" بدل "ندا"؛ ومحمد بن إسماعيل البخاري، الأدب المفرد، خرج أحاديثه محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د.ط، (1417هـ/1996م)، باب قول الرجل ما شاء الله وشئت، جعلت لله ندا، ص234، برقم (783).

<sup>2-</sup> أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب لا يقال خبثت نفسي، 713/2، برقم (4980)؛ وأحمد في مسنده، 300299/38 برقم (23381)؛ والبيهقي، السنن الكبرى، كتاب 396/38 برقم (23381)؛ والبيهقي، السنن الكبرى، كتاب الخطبة، 206/3، برقم (5810)؛ وأبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، شعب الإيمان، تحقيق عاجر محمد السعيد بن بيروت، لبنان، ط1، عمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 264/6، فيه الأدب، 3124-313، برقم (5222)؛ ابن أبي شيبة، المصنف، 264/6، وقم (5222)؛ ابن أبي شيبة، المصنف، 264/6، وقم (2321)؛ وقم (2321)؛ وقم (2321)؛ وقم (2311)

فالشرك بجميع أنواعه ظلم وإن كان بعضه أعظم من بعض؛ لأنه اعتقادات وتصورات خاطئة تؤدي إلى انتشار الأوهام وسيطرة الخرافات على العقول، فتتوارثها الأجيال كما يتوارثون معها الظلم والعدوان.

#### المطلب الثالث: الظلم الأعظم قال تعالى:

1- ﴿ وَمَنْ أَظْلُمُ مِنَّنْ مَنَّعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُدْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولِنْكُ مَا كَانَ المُن اللَّهُ عَامِينَ لَهُ مُ فِي الدُّنيَا خِزْيُ وَلَهُ مُ فِي اللَّخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠٠ وَمَنْ وَكُورِ مِنْ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللَّهِ مِنَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ الْ بِ إِلَّاتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ أَيَّاتِنَا سُوءَ h. .114 .op.

- 4- ﴿ فَعَنْ أَظْلَمُ مِثَنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِيا لِيُضِلَّ النّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ اللّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ اللّهُ اللّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّالِمِينَ \* 2 الظّالِمِينَ \* 2 الظّالِمِينَ \* 2
  - -5
     ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذَيّا أَوْ كَذَبَ بِآيًا تِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ . 3
  - 6- ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِثَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِيًّا أَوْكَذَبَ بِأَيَّا تِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴾. 4-
- 7- ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذَبِا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لِمَّا جَاءَهُ أَلْيسَ فِي جَهَّمَ مَثُوَى لِمَا خَاءَهُ أَلْيسَ فِي جَهَّمَ مَثُوَى لِلْاَكَافِرِينَ ﴾ . 5
- 8- ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِيا أُولِنِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَوُلَاعِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ . 6
- 9- ﴿ وَعَنُ أَظُلَمُ مِنَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذَبًا أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِهِ أُولِئكَ يَنَالُهُمْ تَصِيبُهُمْ مِنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ كَذَبًا أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِهِ أُولِئكَ يَنَالُهُمْ تَصِيبُهُمْ مِنَ اللَّهِ قَالُوا اللَّهِ قَالُوا اللَّهِ قَالُوا اللَّهِ قَالُوا ضَابُ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمْ مُسُلُنَا يَبُوفَوْهُمْ قَالُوا أَنِي مَا كُنْتُمْ تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَالُوا عَنَا وَشَهَدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَانُوا كَافِرِنَ ﴾ . 7
- -10 ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذَبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيْ وَلَمْ يُوحَ إِلَيهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأْنَزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَاثِكَةُ بَاسِطُو أَيدِيهِمْ سَأْنَزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَاثِكَةُ بَاسِطُو أَيدِيهِمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَيْرَ الْحَقِّ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُم اللَّهِ عَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكِيمُونَ اللَّهِ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكِيمُونَ اللَّهِ عَيْرَاتِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكِيمُ وَنَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَيْرَاتُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّه



- 12- ﴿ وَمَنْ أَظْلَـمُ مِمَّنِ افْتَرَكَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْقَوْمَ الْطَّالِمِينَ ﴾. 2
  - 13- ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنْ ذُكِّرَ مِآتَاتِ مِيِّهِ ثِمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ﴾. 3
- 14- ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَنْ ذُكِّرٍ مِلَيَّاتِ مِرَّبِهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَتَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ 14- ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَنْ ذُكِ مِلْنَا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ اللهِ عَلَى اللهُ مَعَنَّا اللهُ عَلَى قَلُوبِهِمُ اللهُ عَلَى اللهُ مَعَنَّا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَعَنَّا اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

تحدّث القرآن الكريم، عن أعظم أنواع الظلم وأشدها، ووصف أهله بالأظلمية وبيّن أنه لا ظالم أظلم منهم؛ لأهم أتوا أصنافًا من الظلم العظيم، ولفت الانتباه إلى ذلك من خلال دوران لفظ من أظلم مين عدة مواطن حيث بلغت أربع عشرة آية. يمكن بعد النظر فيها حصر هذه الأنواع في ما يلي:

## الفرع الأول: النوع الأول من الظلم الأعظم: افتراء الكذب على الله والنكذيب بآياته

بيّن القرآن الكريم أن من أشد أنواع الظلم، افتراء الكذب على الله والتكذيب بآياته، وأظلم الظالمين من افترى الكذب على الله وكذّب بآياته؛ لقوله تعالى: ﴿ فَعَنْ أَظْلَمُ مُمّنِ افْتَرَى وأَظْلَم الظالمين من افترى الكذب على الله وكذّب بآياته وكذّب بآياته أوليك يَتَالُهُ مُ تَصِيبُهُ مُ مِنَ الْكِتَابِ حَتَى إِذَا جَاءَتُهُ مُ مُسُلُنَا عَلَى اللّهِ كَذَيّا أَوْ كَذَب بِآياتِهِ أُولِيْك يَتَالُهُ مُ تَصِيبُهُ مُ مِنَ الْكِتَابِ حَتَى إِذَا جَاءَتُهُ مُ مُسُلُنَا عَلَى اللّهِ كَالُوا ضَلُوا عَنَا وَشَهدُوا عَلَى أَنفُسِهِ مُ أَنهُ مُ كَانُوا يَتُوا اللّهِ قَالُوا ضَلّوا عَنَا وَشَهدُوا عَلَى أَنفُسِهِ مُ أَنهُ مُ كَانُوا يَتُوا اللّهِ قَالُوا ضَلّوا عَنَا وَشَهدُوا عَلَى أَنفُسِهِ مُ أَنهُ مُ كَانُوا



# وقوله: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِيا أَوْ كَذَبَ مِلْيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾. أُ وقوله: ﴿ وَقُولُهُ: كُنَّ مُمَّنِ افْتُرَى عَلَى اللّهِ كَذَبًا أَوْ كَذَبًا مِلْيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴾. 2

فشر "أنواع الظلم والإجرام في البشر شيئان أحدهما، افتراء الكذب على الله، وهو ما اقترحوه عليه بجحودهم أي تبديل القرآن  $^3$  وثانيهما التكذيب بآيات الله، وهو ما اجترحوه بإجرامهم، وقد بين هذا بصيغة الاستفهام الإنكاري، أي لا أحد أظلم عند الله وأجدر بغضبه وعقابه من هذين الفريقين من الظالمين".  $^4$ 

فالآية افتتحت بالاستفهام عن وجود فريق، هم أظلم من هؤلاء الذين افتروا على الله كذبا أو كذبوا بآياته؛ توجيها لأذهان السامعين نحو البحث، هل يجدون أظلم منهم، حتى إذا أحادوا التأمل واستَقْروا مظان الظلمة، واستعرضوا أصنافهم، تيقنوا أن ليس ثمة ظلم أشد من ظلم هؤلاء. 5 ولا يسع السامعين الجواب إلا بأنهم أظلم الظالمين ولا ظالم أظلم منهم.

وإنما كانوا أشد الظالمين ظلما؛ لأن الظلم الاعتداء على أحد بمنعه من حقه، وأشد من المنع أن يمنعه مستحقّه ويعطيه من لا يستحقه، وأن يلصق بأحد ما هو بريء منه، وهؤلاء سلبوا عن الله ما هو متصف به من صفات الإلهية، وأثبتوا له ما هو متره عنه، وكذبوا الرسول ورموه بما هو بريء منه كذبًا؛ فكانوا بمجموع الأمرين وضعوا أشياء في غير مواضعها.

فقد ارتكبوا "أصنافًا من الظلم العظيم: ظلم الاعتداء على حرمة الرب بالكذب في صفاته، إذ زعموا أن له شركاء في الربوبية، والكذب عليه بادعاء أنه أمرهم بما هم عليه من الباطل، وظلم الرسول بتكذيبه، وظلم القرآن بنسبته إلى الباطل، وظلم المؤمنين بالأذى، وظلم حقائق العالم بقلبها وإفسادها وظلم أنفسهم بإقحامها في العذاب الخالد". 7



وما يلفت الانتباه في هذه الآية هو وجود حرف "أو" الذي قد يكون بمعنى الواو، فيكون الموصوف بأنه أظلم الناس، هو من اتصف بالأمرين الكذب والتكذيب. 1 ويكون أشد أنواع الظلم، وهو الجمع بين افتراء الكذب على الله والتكذيب بآياته.

ولكن الظاهر أنّ "أو" للتقسيم، <sup>2</sup> والآية تتحدث عن فريقين من أظلم الظلمة، وعن نوعين من أعظم أنواع الظلم، وهما افتراء الكذب على الله والتكذيب بآيات الله.

#### أولا: افتراء الكذب على الله

إنّ افتراء الكذب على الله، هواختلاق القول عليه زورًا؛ لقوله تعالى: ﴿ فَعَنْ أَظُلُم مُمَّنِ اللّهِ عَلَى اللّه تعالى أعظم أنواع الظلم. 3 والافتراء العُثرَى عَلَى اللهِ كَذَبًا اللهِ وفيه دلالة على أنّ الافتراء على الله تعالى أعظم أنواع الظلم. 4 والكذب المتعمد، وقد أكده بمؤكد أعم منه، وهو المصدر "كذبا"؛ لأنّ التأكيد يحصل بالأعم. 4 والغرض من ذلك زيادة تفظيع الافتراء؛ لأنّ اسم الكذب مشتهر القبح في عرف النّاس، وإنما اختير الافتراء للدلالة على أنهم يتعمدون الاختلاق تعمدًا لا تخالطه شبهة. 5

ومن الكَذِب المفترى على الله ما يزعمه بعض من يدّعون اليوم ألهم على دين الله الذي جاء به محمد على ويقولون عن أنفسهم إنّهم "مسلمون"، مع ألهم يصدرون أحكاما وينشئون أوضاعا،

روج المنافق العربية ا

ويبتدعون قيما من عند أنفسهم، يغتصبون فيها سلطان الله ويدعونه لأنفسهم، و يزعمون ويزعم لهم بعض من باعوا دينهم؛ ليشتروا به مثوى في دركات الجحيم، أنه هو دين الله. 1

ولا يوجد أقبح ظلما ممن بلغ به الظلم المبلغ الذي يدعوه فيه الداعي إلى الإسلام، الذي يجلب له الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، ويقيم له على ذلك الحجة والبرهان، فيقف في وجهه موقف العداء والكيد والتضليل، ويحاربه بشتى الوسائل والطرق، ويرشقه بالاتمامات، ويسعى للدس والوقيعة بين أفراده، ويحبك مختلف المؤامرات للقضاء عليه ونصرة الباطل<sup>2</sup>، ويضع موضع الإجابة اختلاق الكذب والباطل على الله ويخل بتكذيب رسوله وتسمية آياته سحرًا، أو غير ذلك، فيظلم بدل أن يعدل ويسلم لله وينقاد لحكمه، لا ترده عن ذلك موعظة، ولا يزجره بيان ولا برهان؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظُلُم مُمَّنِ افْتَرَكَى عَلَى الله الْكذب وهويُدْعَى إلى الْإسْلَام والله لا يُهدي

وإنما كانوا أظلم الناس لأتهم "ظلموا الرسول في بنسبته إلى ما ليس فيه إذ قالوا: هو ساحر، وظلموا أنفسهم إذ لم يتوخوا لها النجاة، فيعرضوا دعوة الرسول في على النظر الصحيح حتى يعلموا صدقه، وظلموا رهم إذ نسبوا ما جاءهم من هديه وحجج رسوله في إلى ما ليس منه فسموا الآيات والحجج سحراً، وظلموا الناس بحملهم على التكذيب". 5

وقد بيّن الله على مرّبه م ألا أفتة الله على الظّالمين . فاستحضرهم باسم الإشارة؛ لتمييزهم للنّاس كُلّهم حتى يشتهروا بالسوء ويفتضحون، بأن يقول الأشهاد، وهم إمّا الملائكة الذين كانوا يحفظون عليهم أعمالهم في الحياة الدنيا، وإمّا النّاس، وإمّا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عند عرضهم المؤلّاء الذين كأبوا على مرّبهم في حصل لهم من الخزي والنكال ما لا مزيد عليه. 7

\*\* REGISTERE! \*\* الطبري، حامع البيان، 559/23 أبر الفض شهاب الدين محمود الألوسي، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع \*\* VERSION\*\* (1415هــ/1994م)، 1415/282. المثاني، ضبطه وصححه على عبد الباري عظية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، (1415هــ/1994م)، 282/28/14. \*\* ADDS.NO 4

118/28/F2 WATERMARK

23/12/5 ابن عاشور، التحرير والتنوير، 33/12/5.

وبعد أن أخبر عن حالهم في عذاب القيامة، وفضيحتهم في الدار الآخرة على رؤوس الخلائق؛ من الملائكة، والأنبياء والرسل، وسائر البشر والجان، أخبر عن حالهم في الحال؛ فبيّن ألهم ملعونون من عند الله تعالى؛ أفقال: ﴿ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾، فأقصاهم الله وطردهم وأسحقهم وأخزاهم وأبعدهم منه ومن رحمته، غضبا وسخطا عليهم بظلمهم، وعقوبة لهم عليه. 2

وقد يكون هذا القول من بقية قول الأشهاد. وافتتاحه بحرف التنبيه يناسب مقام التشهير، والخبر مستعمل في الدعاء حزياً وتحقيراً لهم، وثمّا يؤيد أنه من قول الأشهاد التصريح بذلك في قوله تعالى: ﴿ فَأَدْنَ مُؤَدِّنُ بِينَهُ مُ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾. 4

ويشهد له أيضا ما نقله صفوان بن مُحْرِز قال: كنت آخذًا بيد ابن عمر، وإذ عرض له رجل قال: كيف سمعت رسول الله على يقول في النجوى يوم القيامة؟ قال: سمعت رسول الله على يقول: {إِنَّ اللَّهَ يُدُنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنْفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا فَي اللَّهُ اللهُ الله

ابر: عشرب الله ير التنوير ، 34/12/5.

 $<sup>^{1}</sup>$  الرازي، التفسير الكبير، 164/16؛ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 313/4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - الطبري، حامع البيان، 228/2، 447/12، 447/12.

هو: صفوان بن مُحرز، بعربي من ين تميم، تابعي ثقة، وله فضل وورع. روى عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود ومن المنافعة عبد الله بن صالح العجلي، معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضغاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، تحقيق عبد العليم عبد العظيم البستوي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط1، الضغاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، تحقيق عبد العليم عبد العظيم البستوي، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط1، (2891هـ/1985).

مور عبد الله بن عمر بن الخطاب بل في القرشي العدوي، أسلم مع أبيه وهو صغير لم يبلغ الحلم، هجرته كانت قبل معرفة الله بن عمد بن عبد البر، عبد الله بن عمد بن عبد البر، عبد الله بن عمد البحاوي، دار الجيل، بيروت، ط1، (1412هـ/1992م)، 1993-950، كالاستيعاب في معرفة الأصحاب المعرفة المع

وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ وَأَمَّا الْكُفَارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ: ﴿ الْأَشْهَادُ هَوَلا عِ اللَّذِينَ } حَسَنَاتِهِ مَا الْكُفَارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيَقُولُ: ﴿ الْأَشْهَادُ هَوَلا عِ اللَّذِينَ } . 1 حكَذُبُوا عَلَى مَرِّبِهِ مُ أَلا نَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ . 1

وهذا النوع الأول فيه عدة صور، ومن هذه الصور، ادعاء النبوة كذبا، وادعاء القدرة على إنزال مثل ما أنزل الله؛ ولا أحد أظلم ممن قال: أوحي إليّ، وممن قال: سأنزل مثل ما أنزل الله؛ ولا أحد أظلم ممن قال: أوحي إليّ، وممن قال: سأنزل مثل ما أنزل الله؛ وكل أومَنُ أظلَم ممّن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إليّ وكم يُورِ إليه شيء ومن قال القوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَلله مَنْ اللّه عَنْ اللّه مَنْ اللّه مَلْ اللّه عَلْ اللّه مَنْ اللّه مُنْ اللّه مَنْ اللّه مُنْ اللّه مُنْ اللّه مُنْ اللّه مُنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مُنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ ال

### أ- ادعاء النبوة والرسالة كذباً

إنّ ادعاء النبوة والرسالة بغير حق، صورة من صور افتراء الكذب على الله، الذي يُعد أشد الظلم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذَبًا أَوْ قَالَ أُوحِي إِلَيّ وَكُمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءً ﴾. الظلم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذَبًا أَوْ قَالَ أُوحِي إِلَيْ وَكُمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءً ﴾. وقد أخرج الطبري أنّه نزل في مسيلمة، كمان يدّعي النبوة، ويزعم أنّ الله أوحى إليه. 5 واستبعده ابن عاشور فقال: "وهذا يقتضي أن يكون مسيلمة قد ادّعى النبوءة قبل هجرة النبي الله إلى المدينة لأنّ السّورة مكّية. والصّواب أنّ مسيلمة لم يدع النبوءة إلاّ بعد أن وفد على النبي الله في

4- هو: مسيلمة (الكداب) بن ثمامة بن كبير الحنفي الوائلي، متنبئ. كتب إلى النبي الله النبي النبوة والأمر، قُتل المجامة ا

<sup>-</sup> أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم والغصب، باب قوله تعالى: ﴿ اللَّا لَعْتَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ اللَّهُ عَلَى الطَّالِمِينَ اللَّهُ عَلَى الطَّالِمِينَ اللَّهُ عَلَى الطَّلْمِينَ اللَّهُ عَلَى الطَّلْمِينَ اللَّهُ عَلَى الطَّلْمِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الطَّلْمِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّعْمِيلُولُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّه

ريب مدرم، ١١٥/١، برقم المربي من المربي المر

قومه بني حنيفة بالمدينة سنة تسع طامعاً في أن يجعل له رسول الله في الأمرَ بعده فلمّا رجع خائباً ادّعى النّبوءة في قومه.... والوجه أنّ المقصود العموم ولا يضرّه انحصار ذلك في فرد أو فردين في وقت مّا وانطباق الآية عليه". 1

فأظلم النّاس إذًا كل من يزعم أنّ الله يوحي إليه، وهو كاذب في دعواه، فإنّ الله ما أوحى إليه شيئا؛ فيكذب بذلك على الله، ويتجرأ على عظمته وسلطانه، ويكذب على النّاس ويفرض عليهم اتباعه، ويَستُحل دماء وأموال من خالفه، كمسيلمة الكذّاب والأسود العنْسي، وغيرهم ممن تجرأ على ارتكاب هذا الظلم الأعظم في كل زمان ومكان.2

## ب- ادعاء الإتيان عنل ما أنزل الله

REGISTEREL

Drint-57 drive

وعن طريق العطف يأتي الجزء الباقي من الآية ليبيّن درجة أعظم في الظلم من الدرجة السابقة معبرا عنها بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَالَ سَأَنْ لِلْ مُثِلَ مَا أَنْزَلَ اللّه اللّه اللّه إذ بعد أن ادعى أنه نبي يوحى إليه لم يقنعه ذلك الكذب، ولم يكفه فادعى الربوبية بحيث يكون هو مصدر الإنزال، وليس فقط جهة للتلقي. وهكذا يصبح الظلم مركبا في نفسية الإنسان، حيث تختلط في ذهنه معالم الرؤية الصحيحة والفهم السليم لموقع الإنسان في هذا الكون، ولدوره في الحياة، فإذا هو يدّعي النبوة أحيانا ويدّعى الألوهية أخرى!

أ- اين عاشو، التحرير والتنوير، 3767676 VERSION 2 - عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي، تيمبر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة البيروكي ببناك ح.ط، (1420هـ 2000م)، 264/1؛ طنطاوي، التفسير الوسيط، 177/5.

واختلف في سبب نزولها، فذكر الواحدي $^{2}$  والسيوطى $^{3}$  أنّها نزلت $^{4}$  في عبد الله بن سعد بن أبي سرح<sup>5</sup>، "كان قد تكلم بالإسلام، فدعاه رسول الله ﷺ ذات يوم يكتب له شيئاً، فلما نزلت الآية التي في المؤمنين: ﴿ وَلَقُد خُلُقنا الإِنسانَ مِن سُلالة ﴾ 6 أملاها عليه، فلما انتهى إلى قوله: ﴿ أَنُّمَ أَشْأَنَاهُ خَلَقًا آخَرُ ﴾ 7 عجب عبد الله في تفصيل خلق الإنسان، فقال: تبارك الله أحسن الخالقين، فقال رسول الله على: هكذا أنزلت على، فشك عبد الله حينئذ وقال: لئن كان محمد صادقاً لقد أوحي إلي كما أوحي إليه، ولئن كان كاذباً لقد قلت كما قال، وذلك قوله: ﴿ وَمَن قَالَ سَأُنْمِ لُمِثْلَ ما أَنْزِلَ الله ) وارتد عن الإسلام ". 8

بكريي سرج بن الحارث بن عامر بن لؤى القرشي. أخو عثمان بن عفان من الرضاعة أرضعت أمه مَنْ الفَتْحَ وَحَسَنَ إِسَامُهُ، فَتَحَ إِنْ اللهِ اللهِ عَلَى أَمْ أَسَلَمُ يَوْمُ الفَتْحَ وَحَسَنَ إِسَلَمُهُ، فَتَحَ إِفْرِيقِيا، وَالْفِرِيَّةِ اللهِ اللهُ ADDS NO

WATERMARK

علي بن أحمد أبو الحسن المامه الم في أسباب النــزول، تعليق وتخريج مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، لبنان، P#10884\_1408NB

 $<sup>^{1}</sup>$ ابن عاشور، التحرير والتنوير، 376/7/3.

<sup>2-</sup> هو: على بن أحمد أبو الحسن الواحدي النيسابوري. كان واحد عصره في التفسير، لازم أبا إسحاق التعلبي، وأخذ العربية عن أبي الحسن القهنذزي، ودأب في العلوم وأخذ اللغة عن أبي الفضل أحمد بن محمد العروضي. صنّف التفاسير الثلاثة: البسيط، والوسيط، والوحيز، كذا أسباب النــزول. توفي سنة (468هــ). [حلال الدّين عبد الرّحمن بن أبي بكر السيوطي، طبقات المفسرين، راجع النسخة وضبطها لجنة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (د.ط.ت)، ص 66-66، برقم (70)].

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>- السيوطي هو: عبد الرحمن بن أبي بكر، حلال الدين. والسيوطي نسبة إلى أسيوط مدينة في صعيد مصر. عالم موسوعي في الحديث والتفسير واللغة والتاريخ والأدب والفقه وغيرها من العلوم. وُلد في القاهرة (849هـ/1445م)، ونشأ فيها. رحل إلى الشام والحجاز واليمن والهند والمغرب، ثم عاد إلى مصر فاستقر بها. تولى مناصب عدة. ولما بلغ الأربعين، اعتزل في منزله، وعكف على التصنيف. ذُكر له من المؤلفات نحو 600 مؤلف. من أشهر كتبه: الجامع الصغير في أحاديث النذير البشير؟ الإنقان في على القرآن. وفي سنة (911 هـ/1505م). [الزركلي، ترتيب الأعلام، 539/1، برقم (301/3)].

ولكن رفضه ابن عاشور فقال: "هذا لا ينثلج له الصّدر لأنّ عبد الله بن أبي سرح ارتدّ بعد الهجرة ولحق بمكّة وهذه السّورة مكّية." 1

 $^{4}$ . بينما نقل القرطبي $^{2}$  أنّها : نزلت في النضر بن الحارث؛  $^{8}$  لأنّه عارض القرآن.

وعليه فلا أظلم ممن ادعى بأنه قادر على أن يُنزل قرآنا مثل الذي أنزله الله، ويجاري الله في أحكامه، وتشريعاته، أو زعم أنه قادر على معارضة القرآن، وذلك في كل زمان ومكان، كالذين قال فيهم الله تعالى: ﴿ وَإِذَا نُتُلَى عَلَيْهِ مُ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لُو نَشَاء كُفُتُنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلا كَالَذِينَ قال فيهم الله تعالى: ﴿ وَإِذَا نُتُلَى عَلَيْهِ مُ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لُو نَشَاء كُفُتُنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلا كَالذينَ قال فيهم الله تعالى: ﴿ وَإِذَا نُتُلَى عَلَيْهِ مُ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لُو نَشَاء كُفُتُنا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَى هَذَا إِلَّ هَذَا إِلَى الله المُلْم الطّالمين.

وأيُ ظلم أعظم من دعوى الضعيف، الناقص من كل وجه، مشاركة القوي، الذي له الكمال المطلق، من جميع الوجوه، في ذاته وأسمائه وصفاته؟

- هو: النضرين الحارث بن علمه العماري القرشي، ابن خالة النبي ﷺ صاحب لواء المشركين ببدر. اطّلع على كتب VERSION الفرس وقرأ تاريخهم، أسر يوم بدر ثم قتله على بن أبي طالب ﷺ. [ الزركلي، ترتيب الأعلام، 103/1-104، برقم (8/33)]. 4 ADDS NO 4

عدر حي، المعلى القرامي القرام

.264/1

<sup>1-</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير، 375/7/3.

عبد الشخصد بن محمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي، العالم الجليل الفاض الفقيه المفسر المعلم المحليل الفاض الفقيه المفسر المحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي، العالم الجليل الفاض الفقيه المفسر وأعظمها. المحمد المحمد المحمد المحمد والعلماء العاملين. له تفسير كبير من اثني عشر بحلدا وهو من أجل التفاسير وأعظمها. (671هـ). [محمد المحمد المح

وبعد التهديد والتحويف العظيم في أول الآية من أعظم الظلم على سبيل الإجمال جاء التفصيل لذلك المحمل؛ 1 مبينا مصير أولئك الظالمين، وما أعدّ لهم الله ١١٠ من عقوبة في الدنيا وقت الاحتضار ونزع الأرواح أو ما يلاقونه من شدائد العذاب يوم القيامة؛ مبرزاً بدل ضميرهم وصف الظلم الذي أداهم إلى ذلك بقوله تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَ إِن الْمَوْتِ وَالْمَلَاوَكَ بَاسِطُو أَيدِيهِ مُ أَخْرِجُوا أَنفُسكُ مَا أي: ولو ترى أيها الرسول الكريم أو أيها العاقل حال أولئك الظالمين، وهم في شدائد الموت وكرباته الشنيعة أو في عذاب جهنم وأهواله الفظيعة، لرأيت أمرا عظيما هائلا ترتعد منه الأبدان، والملائكة باسطو أيديهم لقبض أرواحهم أو لضربهم وتعذيبهم، 2يقولون لهم: ﴿ أَخْرِجُواْ أَنْفُسَكُم ﴾.

ولكن إحراج الظالمين لأنفسهم لا قدرة لهم عليه، لذلك ورد في تفسيره عدة وجوه: $^3$ الأول: أي أخرجوا أنفسكم من عذاب جهنم الشديد إن قدرتم تعجيزا لهم.

الثانى: أي أخرجوا أنفسكم من شدائد سكرات الموت وخلصوها من آفاته وآلامه، تبكيتا لهم. الثالث: أي أخرجوها إلينا من أحسادكم وهذه عبارة عن العنف والتشديد في إزهاق الروح من غير تنفيس وإمهال.

الرّابع: أنّه كناية عن شدة حالهم، وأنّهم بلغوا في البلاء والشدة إلى حيث تولى بنفسه إزهاق روحه.

الخامس: أنّه وعيد وتقريع، لتعصي أرواحهم على الخروج من الأبدان، لأنّها تصير إلى أشد العذاب.

ثم استأنف تعالى الوعيد تتمة لما تقوله الملائكة لأولئك الظالمين: 4 ﴿ الْكُومُ تُبْخُرُونَ عَذَابَ الْهُونَ وقد قرأه ابن الله عَيْسَ الله عَيْسَ الْحَقّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْيِرُ وَنَ اللهِ عَيْسَ اللهِ عَيْسَ الْحَقّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْيِرُ وَنَ اللهِ عَيْسَ اللهِ عَيْسَ الْحَقّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكُيْرِ وَقَد قرأه ابن REGISTERED **VERSION** ، 69/13؛ برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، .674/2 (1962هـ 1391م)، 2/4DDS NO ARK في التفسير الكبير، 3 التفسير الكبير، 3 التفسير الكبير، 3 التفسير الكبير، 3 التفسير الواسطة 177/5 طنطاوي، التفسير الوسيط، 177/5؛ طنطاوي، التفسير الوسيط، 177/5؛ طنطاوي، التفسير الوسيط، 177/5.

Print-Grades

مسعود: ﴿ الْمُوانِ أَي العذاب الشديد "وهو عذاب جهنم الذي يُهينُهم فيذلُّهم، حتى يعرفوا صَغَار أنفسهم وذِلَّتَها". 1

وجمع بين الإيلام والإهانة، لأنّ شرط العذاب أن يكون مضرة مقرونة بالإهانة، كاشتراط المنفعة المقرونة بالتعظيم في الثواب. والجزاء من جنس العمل، فإن هذا العذاب الشديد إنما حصل بسبب مجموع الأمرين الافتراء على الله، والتكبر على آيات الله. 2 فهو نتيجة لكذبهم عليه، وردهم للحق الذي جاءت به الرسل، وترفعهم عن الانقياد لآياته، والاستسلام لأحكامها. 3

#### ثانيا: النكذيب بآيات الله

ومن صور الظلم الأعظم، التكذيب بآيات الله؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظُلُّم مِمَّن افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِيًا أَوْكَذَبَ مِلَّيَاتِهِ ، أي: كذب بأدلته وأعلامه الدالة على وحدانيته ونبوة أنبيائه فجحد حقيقتها ودافع صحتها. $^4$  وكذب بالآيات التي جاءت بما رسله، فجحدها وعاند في ذلك وكابر. $^5$ ويرى إطفيش أنّ المراد بالآيات "القرآن لا ما نصبه من الأدلة العقلية كخلق السموات والأرض والجبال وغير ذلك؛ لأنهم لم يكذبوها إلا بتكلف أنّ عدم الاعتبار بما تكذيب فتشمل الآيات القرآن والأدلة العقلية، لكن تسمية عدم الاعتبار تكذيبا مجاز فيجمع بين الحقيقة والمحاز إلا  $^6$ إن اعتبرنا عموم الجحاز فنقول معنى التكذيب عدم العمل بالقرآن".

وقد قال تعالى في آية أحرى: ﴿ وَمَنْ أَظُلُـمُ مِثَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِيًّا **أَوْ كَذَّبَ** جَاءَهُ أَلْيسَ فِي جَهَّنَهُ مَثْوَى لِلْكَافِرِينَ ﴾. <sup>7</sup>

أى: "أو كذَّب بما بعث الله به رسوله محمدا على من توحيده، والبراءة من الآلهة والأنداد لما جاءه هذا الحق من عند الله". أ ي تيسير الكريم الرحمن، 264/1. VERSION 4 5.45 ADDS NO.5 التفاسير ، 145 ADDS الشيخ العربية، غرداية، د.ط، (1416 م)، 1998م)، 234-234. سير تحقيق وإخراج الشيخ إبراهيم بن محمد طلاي بمساعدة لجنة من الأساتذة، المطبعة

وقد عبر القرآن بلفظ الحق بدل الآيات، وقيد تكذيبهم به بقوله: (لكا جَاءَة) وذلك "لإِدماج ذم المكذبين بنكران نعمة إرسال الحق إليهم التي لم يقدروها قدرها، وكان شأن العقلاء أن يتطلبوا الحق ويرحلوا في طلبه، وهؤلاء جاءهم الحق بين أيديهم فكذّبوا به. وأيضاً فإنّ " لَمَّا " التوقيتية تؤذن بأن تكذيبهم حصل بداراً عند مجيء الحق، أي دون أن يتركوا لأنفسهم مهلة النظر".

وهو ما أشار إليه قوله تعالى أيضاً: ﴿ أَفَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ كَذَبَ عَلَى اللّهِ وَكَذَب بِالصّدُق إِدُ جَاءَهُ أَلْيس فِي جَهَنَد مَنُوى لِلْكَ افْرِينَ ﴾. 3 الذي يدل على أنهم سارعوا إلى تكذيب ما جاءهم به الرسول على من عند الله على بمجرد أن سمعوه، دون أن يتدبروه أو يفكروا فيه، بما في ذلك القرآن الكريم. 4 الذي جاء بلساهم، بحيث لا يصدف عنه إلا معاند ومكابر مؤثِر للباطل على الحق، ولحظوظ الشهوة على حظوظ الإنصاف والنجاة. 5

وعلاوة على ذلك فإن ظلمه قد لا يقتصر عليه بل يتجاوزه إلى التأثير على بعض النّاس سواء قصدا أم من غير قصد؛ فيسيروا بسيرته، ويقتدوا بظلمه؛ فيضلهم عن سبيل الحق.

وهذا ما حاء صريحا في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِيا لِيُضِلِّ النَّاسَ يَغْيَى عِلْم إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ ﴾. 7

قال ابن كثير: 8 "وأول من دخل في هذه الآية: عمرو بنُ لُحَيّ بن قَمْعَة، فإنه أول من غيّر دين

من المراب المرا

الأنبياء، وأول من سيّب السوائب، أووصل الوصيلة، وحمى الحامي، أكما ثبت ذلك في الصحيح" للم الأنبياء، وأول من سيّب السوائب، أووصل الله على: {رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبُهُ فَي النّار كَانَ أُوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ}. أَنْ النّار كَانَ أُوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ}. أَنْ

وإن كان المؤسس لهذا الظلم الأشد ظالم أعظم واحد، هو أظلم من كل ظالم، وإن كان المنفي صريحا في الأظلمية دون المساواة، إلا أنّه لا يقدح في أظلمية التابع والمتبوع كون بعضهم مخترعين له وبعضهم مقتدين به.

ويحمل هذا على كل من فعل ذلك، لأنّ اللفظ عام والعلة الموجبة لهذا الحكم عامة. 8

والآية افتتحت بسؤال إنكاري من المتكلّم عمّن اتّصف بزيادة ظلم الظّالمين الّذين كذبوا على الله ليضلّوا النّاس و بحيث لا يشك السامع في أنّه لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا بتحريم ما لم يحرمه وتشريع ما لم يشرعه أو غير ذلك، لإضلال الناس به، بحملهم على اتباعه فيه مع نسبته

الرحيم بن الحسين ابن العراقي، الذيل على العبر في خبر من غبر، تحقيق وتعليق صالح مهدي عباس، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط1، (1409هـ/1989م)، 2/358-360].

المائدة: 103]، صحيفة وكا وصيلة وكا حام التفسير، باب قوله تعالى: (مَا جَعَلَ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةُ وَكَا سَائِبَةٍ وَكَا وَصِيلَةً وَكَا حَامُ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةً وَكَا سَائِبَةٍ وَكَا وَصِيلَةً وَكَا حَامُ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةً وَكَا صَائِبَةً وَكَا وَصِيلَةً وَكَا حَامُ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةً وَكَا سَائِبَةً وَكَا وَصِيلَةً وَكَا حَامُ اللّهُ مِنْ بَحِيرَةً وَكَا صَائِبَةً وَكَا اللّهُ مِنْ بَحِيرَةً وَكَا صَائِبَةً وَكَا اللّهُ مِنْ بَحِيرًا اللّهُ مِنْ بَعْدِمُ اللّهُ مِنْ بَعْمُ اللّهُ مِنْ بَعْدِمُ اللّهُ مِنْ بَعْدِمُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّ

54/2 من التفسير الكبير، 34/3 178/4 8- الرازي، التفسير الكبير، 34/3 135/8/4.

<sup>1-</sup> و"السائبة": كانوا يسيبونَها لآلهتهم، لا يحمل عليها شيء. [البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، ص843-844، برقم (4623)].

<sup>2-</sup> وَالْوَصِيلَةُ النَّاقة البكر تبكِّرُ في أول نتاج الإبل ثمَّ تثنِّي بعد بأنثى وكانوا يسيِّبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكرٌ والحَام فحل الإبل يضرب الضِّراب المعدود فإذا قضى ضِرابَهُ ودعوه للطَّواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء حديث وسموه الحامي. [البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة، ص843-84، برقم (4623)].

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 352/3.

<sup>4-</sup> هو: أبو هريرة الدوسي اليماني، الإمام، الفقيه المحتهد الحافظ، صاحب رسول الله على سيد الحفاظ الأثبات. اختلف في اسمه على أقوال جمة، أرجحها: عبد الرّحمن بن صخر. كان النبي الله يله يدعوه أبا هِر. حدّث عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين. مات سنة (57هـ). هو رأس في القرآن، وفي السنة والفقه. [الذهبي، سير أعلام النبلاء، 579/2-532، برقم (126)].

إلى الله تعالى بغير علم، أي عن جهل تام عام. ونفي العلم شامل لما يؤثر أو يعقل ويستنبط، كالنظر العقلي والتجارب العملية، وطرق درء المفاسد والشرور، وتقدير المصالح وعمل البر والخير. 1

وقد وجد في البشر عقلاء فكروا وبحثوا، فيما يجب عليهم لله، من الشكر والعبادة واتباع الحق والعدل وفعل الخير، واحتناب المضار؛ مسترشدين بالعقل والتجارب، فأصابوا في بعضها وأخطأوا في البعض الآخر، وكانوا خير الناس للناس على حين فترة من الرسل، كما فعل قُصي،  $^{5}$  إذ وضع للعرب سننا حسنة كسقاية الحاج ورفادهم وإطعامهم، وسن الشورى في مهام الأمور، وكتأسيس قريش حلف الفضول لمنع الظلم.  $^{6}$ 

والمقصود من الإحبار بنفي العلم، هو أنّ الأظلم افترى على الله على الله المخروجه في التحريم عنه حلّ شأنه، وإنما وصف بعدم العلم مع أن المفتري عالم بعدم الصدور إيذاناً بخروجه في الظلم عن الحدود والنهايات. أو أنّه غير عالم بما يؤدي إليه من العذاب العظيم. أو أنّه عمِل عمَل القاصد إضلال الناس من أجل دعائهم إلى ما فيه الضلال وإن لم يقصد الإضلال وكان جاهلاً بذلك غير عالم به.

وهكذا تبيّن أنّ من أشد درجات الظلم، افتراء الكذب على الله ونسبته إليه لإضلال النّاس بغير علم، علاوة على إضلال النفس؛ لتحمل وزرها مع أوزارهم.

المرافع النشر والتوزيع، عامل المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع المرافع والنشر والتوزيع، المرافع المرافع

ويستفاد من الآية " أنّ من الظلم أن يُقدِم أحد على الإفتاء في الدّين ما لم يكن قد غلب على ظنّه أنّه يفتي بالصّواب الّذي يُرضي الله، وذلك إنْ كان مجتهداً فبالاستناد إلى الدّليل الّذي يغلب على ظنّه مصادفته لمراد الله تعالى، وإن كان مقلّداً فبالاستناد إلى ما يغلب على ظنّه أنّه مذهب إمامه الّذي قلّده "1.

فأشد أنواع الظلم افتراء الكذب على الله، والتكذيب بآياته، و"الأول: هو الحكم بوجود ما لم يوجد. والثاني: هوا لحكم بإنكار ما وجد. والأول دخل فيه قول من أثبت الشريك لله، سواء كان ذلك الشريك عبارة عن الأصنام أو عن الكواكب...، ويدخل فيه قول من أثبت البنات والبنين لله تعالى، ويدخل فيه قول من أضاف الأحكام الباطلة إلى الله تعالى. والثاني يدخل فيه قول من أنكر كون القرآن كتاباً نازلاً من عند الله تعالى وقول من أنكر نبوة محمد على.".2

وعلى هذا فأظلم الناس فريقين، فريق افتروا على الله الكذب، وفريق كذّبوا بآيات الله و لم يفتروا على الله، وعلى هذا فكل واحد من الفريقين لا أظلم منه، لأنّ الفريق الآخر مساوٍ له في الظلم وليس أظلم منه، فأمّا من جمع بين الأمرين فهم أشد ظلما، ولكنهم لمّا كانوا لا يخلون عن الانتساب إلى كلا الفريقين وجامعين للخصلتين لم يخرجوا من كونهم من الفريق الذين هم أظلم الناس، ولاشك أن الجامع بين الخصلتين أظلم ممن انفرد بخصلة منها، وذلك يوجب له زيادة في الأظلمية، لأنّ كل شدة وصف قابلة للزيادة.

وهذا الذي ذهب إليه ابن عاشور من أنّ كلا الفريقين ظالم، وأنّ كليهما بالغ في ظلمه فتساويا في الظلم، لا يستقيم مع منطق الأثر الذي يحدثه كل ظلم على حده. إذ الظالم بالافتراء على الله أشد ظلما لتأثيره على النّاس بما يفتريه؛ ولذلك كان المغضوب عليهم هم اليهود لما قاموا به من تحريف لكتاب الله وافتراء عليه، في حين كان الضالون هم النصارى لتكذيبهم ببعض ما جاءهم من الحق. فظلمهم إذاً أقل تأثيرا من ظلم المفترين.

وقد بين القرآن أنّ من افترى على الله الكذب، أو كذب بآياته فقد ظلم ظلماً عظيما، وقلك من خلال الاستفهام الإنكاري الذي استعملته الآية وذلك من خلال الاستفهام الإنكاري الذي استعملته الآية من منهم، لأنّ الظلم اعتداء على منهم، لأنّ الظلم اعتداء على حق الله، الاعتداء على حق الله، الاعتداء عليه بالاحتداء على حق الله، الاعتداء عليه فيبلّغ عنه بالاحتداء عليه فيبلّغ عنه بالاحتداء من قِبله، أو بأن يَكْذِب عليه فيبلّغ عنه عليه فيبلّغ عنه من قِبله، أو بأن يَكْذِب عليه فيبلّغ عنه عليه فيبلّغ عليه فيبلّغ عنه عليه فيبلّغ عليه فيبلّغ عنه عليه فيبلّغ عنه عليه فيبلّغ ع

Print-drive

ما لم يأمر به، فإن جمع بين الأمرين فقد عطّل مراد الله تعالى من جهتين: جهة إبطال ما يدل على مراده، وجهة إيهام الناس بأنّ الله أراد منهم ما لا يريده الله". 1

وعلاوة على ما في هذا الظلم من اعتداء على حق الله تعالى، ففيه اعتداء على عدة حقوق أخرى، وهي الاعتداء على حق النفس بإيرادها موارد الحسارة والبوار، والاعتداء على الناس بتعبيدهم لغير رجمم الحق، وإفساد حياهم بالأحكام والأوضاع التي تقوم على أساس هذا الاعتداء. وهذه حال الأظلمين الذين يشرّعون للنّاس ما لم يشرّعه الله، ويقدمون لهم أمورا على أنّها من الله وهي ليست منه افتراء وكذباً على الله، فهذا يعتبر أشد الظلم. أولاً لأهم يظلمون حق الله ويسيئون إلى قداسته من جهة ألهم ينسبون إليه ما لم يقله، وثانيا هو أنّ الإنسان عندما يكذب على الله، يحدّث الناس بأنّ شيئاً أوحى الله به إليه، دون أن يكون ذلك صحيحاً، فيتبعه الناس في ذلك ويعملون بما حدّثهم به، وقد يخضعون كلّ حياهم له، فينتهي بمم إلى الهلاك أو الفساد. 3

ثم جاء المولى في بتهديد ووعيد للظالمين جميعا، سيان في ذلك بين من افترى عليه الكذب وقال عليه الزور والبهتان أو غيرهم من الظالمين، إن لم يقلعوا عن ظلمهم، بأنّ الله لن يوفّقهم لإصابة الحق، لا من طريق الوحي ولا من طريق العلم، ولا للطاعة، عقوبة لهم، ولا يرشدهم إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم عاجلا وآجلا، بل يذرهم في غيهم يعمهون، وفي ظلام ظلمهم يتخبطون، لسوء استعدادهم وعدم توجههم إليه؛ فقال: (والله لا يُعدي الْقُوم الظّالمين). ونفي المداية عن الظالمين يقتضي نفيها عن الأظلمين من باب أولى. 6

وهو تأييس من إقلاعهم عن هذا الظلم الذي بلغوا فيه مبلغا، بحيث لا طمع في صلاحهم؛ لتمكُنه منهم حتى خالط سجاياهم، وصار من مقومات قوميتهم.  $^7$  لأنّ الاسترسال في الظلم يفضي يفضي إلى أن يصير طبعا للإنسان، فلا يقبل الظالم فضلا عن الأظلم بعد ذلك الهداية، فيحرم منها حسب سنة الله تعالى في ذلك.  $^8$ 

مرابع المسلم ال

وقد يأتي تعليلا لأظلميتهم أو" لكونهم من أظلم النّاس، لأنّ معنى الزّيادة في الظلم لا يتحقّق إلاّ إذا كان ظلمهم لا إقلاع عنه، لأنّ الضّلال يزداد رسوحاً في النّفس بتكرر ّ أحواله ومظاهره، لأنّهم لمّا تعمّدوا الإضلال أو اتَّبعوا متعمّديه عن تصلّب، فهم بمعزل عن تطلب الهدى وإعادة النّظر في حال أنفسهم، وذلك يغريهم بالازدياد والتملّي من تلك الأحوال، حتّى تصير فيهم ملكة وسجيّة، فيتعذّر إقلاعهم عنها". ألقوله على: ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْمُعْدِي الْقُوْمُ الظَّ الْمِينَ ﴾. 2

وأسند نفي هديهم إلى الله تعالى لأن "سبب انتفاء هذا الهدي عنهم أثر من آثار تكوين عقولهم ومداركهم على المكابرة بأسباب التكوين التي أودعها الله في نظام تكوّن الكائنات وتطورها من ارتباط المسببات بأسباها مع التنبيه على أن الله لا يتدارك أكثرهم بعنايته، فمُغَيِّر فيهم بعض القوى المانعة لهم من الهدى غضباً عليهم إذ لم يخلفوا بدعوة تستحق التبصر بسبب نسبتها إلى جانب الله تعالى حتى يتميز لهم الصدق من الكذب والحق من الباطل".

يقرر الله على الحقيقة الكلية؛ ويصف الحصيلة النهائية للظلم والظالمين، فيقول مؤكدا لأحل إنكارهم أن يكونوا من الظالمين، ومعللا ومفتتحا الجملة بضمير الشأن لقصد الاهتمام بمضمونها: وأنكا مُفْلحُ الظّالمُونَ 4 أي: لا يظفرون بمطالبهم في الدنيا والآخرة، ولا ينجون من مكروه، بل يبقون في الحرمان والحذلان، ولا عبرة بما تراه العيون في الأمد القريب فلاحا ونجاحا. لأنّ الفلاح المعتدّ به في نظر الدين في الدنيا هو الإيمان والعمل، وهو سبب فلاح الآخرة. ونفى الفلاح عن الظالم يستدعي نفيه عن الأظلم؛ لأنّه إذا كان الظالم لا يفلح فكيف يفلح الأظلم وقد بلغ ظلمه النهاية؟! 5

والظلم حرم، والظالمون الذين يفترون الكذب على الله، ويكذبون بآياته مجرمون لا يفلحون؛ لتذييل هذا الظلم بقوله تعالى: ﴿ إِلَنَّهُ لَا يُفْلِحُ النَّهُ مُونَ ﴾. 6

ويؤذن هذا إجمالا بجزاء فظيع يترقب الأظلمين، وهو ما بيَّنه ﷺ بقوله: ﴿ الْكُيْسَ فِي جَهُّنَّ مَ مَثُوى لِلْكَافِرِينَ ﴾. أوهو بألفاظه ونظمه يفيد تمكنهم من عذاب جهنم إذ جعلت مثواهم، ومكان إقامتهم وسكناهم، ومقام إهانتهم وإذلالهم وتعذيبهم. وعلق ذلك بعنوان الكافرين للتنبيه على استحقاقهم ذلك لأجل كفرهم، وعدل عمّا يقتضيه الظاهر من الإتيان بضميرهم إلى الاسم الظاهر لإحضارهم بوصف الكفر.2

## الفرع الثاني: النوع الثاني من الظلم الأعظم: الإعراض بعد الثالكير

الإعراض عن آيات الله بعد التذكير بها، نوع من أنواع الظلم الأعظم، فلماذا يُعد ظلما؟ وما هي الآثار المترتبة عليه حتى يُعد كذلك؟

جاء في القرآن الكريم أنّ الإعراض عن آيات الله بعد التذكير بما، نوع من أنواع الظلم الأعظم في قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ ذُكِّي بِأَيَّاتِ مِبْدِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَتَسِي مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِ مُ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آَذَانِهِ مُ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمُ إِلَى الْهُدَى فَكُنْ يَهْتَدُوا إِذَا أَبَدًا ﴾ 3 وفي قوله: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنْ ذُكِّر بِالْمَاتِ مِرِّبِهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ﴾ . 4

ومن خلال المقارنة بين الآيتين نلاحظ أن كلا منهما تتحدث عن نوع من أنواع الظلم الأعظم، وهو الإعراض عن آيات الله بعد التذكير بها، وإن كانت الآية الأولى تُبيّن أن سبب هذا الظلم يعود إلى تعطل آليات الفقه والفهم عند الظالمين، والتي تتمثل في القلوب والآذان التي أصبحت عاجزة عن فهم وسمع ما ينفعهم، نتيجة الاستشراء في الظلم الذي حجب عنهم الحقائق.

وإذا بلغ الظالم هذا الحد من الظلم، فقد أجرم في حق نفسه وحق غيره، وأصبح أهلا لانتقام الله عَلَى منه، وهو ما أشارت إليه الآية الثانية.

وقد السهلَّت هاتان الآيتان بالاستفهام، على عادة القرآن في الحديث عن أعظم أنواع الظلم، التقرير، ولكنه أظهر للتنبيه على الوصف الموجب للإنكار على من شك في **VERSION** 2 ADDS NO التنوير ، 15/6/4/15 22 WAIL. - 122: 5.22 - 124 C. 125 C.  $^{1}$ وهذا من أفصح التقرير لوقوف الأمر على ما لا جواب له فيه إلا الذي يريد الخصم.  $^{1}$ 

قال أبو السعود: "وهذا السبكُ وإن كان مدلولُه الوضعيُّ نفيَ الأظلمية من غير تعرّضِ لنفي المساواة في الظلم إلا أن مفهومَه العُرْفيُّ أنه أظلمُ من كل ظالم، وبناءُ الأظلمية على ما في حيز الصلة من الإسعار بأن ظلمَ من يجادل فيه ويتخذُه هزواً خارجٌ عن الحد". 2

والملاحظ أنّ هناك فرقاً دقيقاً بين صدري الآيتين، حيث عطف في الآية الأولى الإعراض عن الذكر على التذكير بفاء التعقيب، التي تفيد المبادرة إلى الإعراض دون تفكر. وأمّا في الثانية فعطف بأداة البعد "ثمّ" التي تفيد استبعاد الإعراض في العقول عن مثل هذه الآيات البالغة الغاية في الوضوح والإنارة والإرشاد إلى سواء السبيل، والفوز بالسعادة العظمى بعد التذكير بحا.

ويجوز "وهو أحسن أن يكون "ثمّ" على بابها للتراخي، ليكون المعنى أن من وقع له التذكير بها في وقت ما، فأخذ يتأمل فيها ثم أعرض عنها بعد ذلك ولو بألف عام فهو أظلم الظالمين، ويدخل فيه ما دون ذلك عن باب الأولى لأنه أجدر بعدم النسيان، فهي أبلغ من التعبير بالفاء كما في سورة الكهف، ويكون عدل إلى الفاء هناك شرحاً لما يكون من حالهم، عند بيان سؤالهم، الذي جعلوابأنه آية الصدق، والعجز عن آية الكذب". 5

واختلف المفسرون في المراد من الآيات، فذهب الأكثرون إلى أنها القرآن العظيم؛ بحجة قوله بعدها (أَنْ يَفْقُهُومُ) فالإضافة للعهد، والضمير يعود إلى الآيات، والإفراد والتذكير باعتبار المعنى، <sup>6</sup> جُوزِ أن يراد بها جنس الآيات ويدخل القرآن العظيم دخولاً أولياً. <sup>1</sup> كما جُوزِ أن يُراد بها بها النّعم أولاً، والنّقم ثانيا. <sup>2</sup>

وأسرار التأوير المعروف بتفسير البيطاوي، عليه حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي للقاضي شهاب الدين وأسرار التأوير المعروف بتفسير البيطاوي، عليه حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي للقاضي شهاب الدين أحمد بن عمر الخفاجي، ضبط عبد الرزاق المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، (1417هـ/1997م)، 4/4 الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تفسير الجلالين بحامش المصحف المحلف المعرفة، الم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>– ابن عطية، المحرر الوحيز، 342/9.

 $<sup>^{2}</sup>$  أبو السعود، إرشاد العقل السليم، 199/4.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>- ابن عاشور، التحرير والتنوير، 354/15/6.

<sup>4-</sup> الزمخشري، الكشاف، 515/3؛ عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، تفسير النسفي المسمى مدارك التنزيل وحقائق العامية، الكشاف، 1415، التأديل، العامية، بيروت، لبنان، ط1، (1415هـ/1995م)،

وعلى هذا فالمعنى وأي الناس أوضع للإعراض والصدِّ في غير موضعهما ممن ذُكِّر بآيات الله وحجمه، فدله بها على سبيل الرشاد، وهداه بها إلى طريق النجاة، فأعرض عن آياته وأدلته التي في استدلاله بها الوصول إلى الخلاص من الهلاك، ونسي ما أسلف من الذنوب المهلكة فلم يتب، ولم يُنب.

أو لا أحد أشد ظلما ممن ذكره مُذكر، ووعظه واعظ بآيات ربه المحسن إليه، المُنعِم عليه، هذا الإحسان الذي يقتضي الشكر، ثُم سارع إلى الإعراض عنها دون أن يترك لنفسه مهلة للنظر فيها أو تأملها وتدبرها، رغم أنها تنذره بسوء العاقبة. بل نبذها وراء ظهره، ونسي ما قدمت يداه من المعاصى، نسيان ترك وإهمال واستخفاف.

ومعنى نسيان ما قدمت يداه "أنه لم يعرض حاله وأعماله على النظر والفكر ليعلم: أهي صالحة لا تخشى عواقبها أم سيئة من شألها أن لا يسلم مقترفها من مؤاخذة، لاسيما بعد أن جاءهم الذكرى على لسان رسول الله الله على فهم بمجموع الحالين أشد الناس ظلمًا، ولو تفكروا قليلاً لعلموا أنهم غير مفلتين من لقاء جزاء أعمالهم". 5

فهذا "أعظم ظلما من المُعرض الذي لم تأته آيات الله و لم يُذَكَّر بها، وإن كان ظالما، فإنه أخف ظلما من هذا، لكون العاصي على بصيرة وعلم، أعظم ممن ليس كذلك".

فمن أظلم إذًا من هذا الإنسان، الذي يمنع عن نفسه الانفتاح، على حقائق الأشياء التي تمثلها الآيات القرآنية، في ما يتعلق بما يحمل من فكر أو بما يتحرك به من نشاط وسلوك أو في ما يقوم به من معاملات وعلاقات وما إلى ذلك.

ولا أحد يشك في كون الإعراض عن آيات الله، بتعطيل وسائل الفهم والإدراك، وعدم الاستفادة منها للوقوف على الحقائق التي تقوم عليها الحياة والكون، بحيث تصبح لا فائدة منها تترل

التعريف الجامع لأحكام القرآن، 8/11؛ البقاعي، نظم الدور، 6/26؛ محمد بن علي محمد الشوكان، فتح القديسر:
المحمد بالمحمد التعريف المحمد التفسير، اعتنى به وراجع أصوله يوسف الغوش، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط3، المحمد المحمد على المحمد ع

بصاحبها إلى مرتبة العجماوات؛ فيظلم بذلك نفسه؛ إذ يدفعها إلى الوقوع في العقاب في الدنيا والآخرة. وهو أعجب الظلم؛ إذ شأن العاقل حماية نفسه مما يجلب لها الهلاك، وذلك بالإقبال على كل ما يضمن له السلامة، وأخذ الحيطة والحذر من كل مكروه متوقع.

ولهذا "قال بعضهم أحق النّاس تسمية بالظلم من يرى الآيات فلا يعتبر بها، ويرى طريق الخير فيعرض عنها، ويرى مواقع الشر فيتبعها ولا يجتنب عنها". أ

فالقرآن يصوِّر نموذجا من أظلم النّاس، يتمثل في الإنسان الذي تُتلى عليه آيات الله تعالى، يوعظ ويرشد بها؛ ويبيَّن له الحق من الباطل والهدى من الضلال، ويُذكر بتقوى الله وخشيته، والرغبة في رحمته والخوف من عذابه، ولكن يدير ظهره ويُعرض بفكره وقلبه، فلا يتذكر ولا يتعظ، ولا يخشى سوء العاقبة، لقد نسي ما قدمت يداه من المعاصي، وما احترحت من السيئات التي ظلم بها نفسه وربه أو النّاس من حوله.

وتعود علة هذا الإعراض والنسيان <sup>3</sup> إلى أنّ الله ﷺ جعل على قلوب هؤلاء الظالمين أغطية تمنع وصول النور إليها وتحجبها عن فقه آياته ﷺ، وجعل في آذاهم صمما وثقلا يمنعها من سماع ما ينفعهم، وذلك بسبب استحباهم العمى على الهدى، وإيثارهم الكفر على الإيمان؛ <sup>4</sup> لقوله تعالى: ﴿ اللَّهِ جَعَلْنَا على قُلُوبِهِ مُ أَكِنَا عَلَى اللَّهِ مُ وَقُراً ﴾.

والمقصود من القلب هنا العقل الذي يفكر، وليس معنى ذلك أنّ الله أغلق قلوبهم بشكل جبري، ولكنّهم أغلقوا قلوبهم فأغلقها الله، فالله يفتح قلب الإنسان عندما يريد الإنسان ذلك. وقيمة العقل ليست في تعطيله بل في تفعيله وتحريكه من أجل النظر، وتدبر ما يعرض له. أمّا إذا فقد الإنسان الاستعداد للسماع والتفكر كلية، والرغبة في الأخذ والعطاء، فقد استوى بمن لا عقل له 5

وذهب ابن عاشور إلى أنّ جعل الأكِنَّة على القلوب، والوَقْر في الآذان، يُعد تعليلا بالمآل للنسيان فقط؛ لأنّ الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئة عن جملة (وَسَمِي مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ) أي: "إن لم للنسيان فقط؛ لأنّ الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا ناشئة عن جملة (وَسَمِي مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ) أي: "إن لم

1- يحمد حسين فضل الله، درس التفسير الفرآن ألقاه يوم 2004/6/1.

عمد حسين وصور الله المورد المورد المورد الله المورد المورد الله المورد الله المورد الله المورد الله المورد الله المورد ال

4\_ سيلاطنطوي، الله المسلم الوسيط، 15/4/15/8 وهبة الزحيلي، التفسير الوجيز على هامش القرآن العظيم ومعه أسباب APP المسلم الفكائد العظيم ومعه أسباب (د. ط. ت)، 301/15.

301/15 (د. ط. ت)، 301/15 (د. ط. ت)، 301/15. - محمد حسين فضل الله، در النفسي القرآني ألقاه يوم 2004/6/1. وفي الحقيقة علة الإعراض تعود إلى توغل الظالمين في الظلم، وإصرارهم عليه بحيث لم يعد في قلوبهم متسع للفقه والتدبر، فأصبحت تموج في ظلمات الظلم لا منفذ فيها للنور.

ولا سبيل إلى هدايتهم بعد بلوغهم هذه الدرجة العظمى من الظلم؛ لأنّ "الذي يرجى أن يجيب الداعي للهدى من ليس عالما، وأما هؤلاء، الذين أبصروا ثم عموا، ورأوا طريق الحق فتركوه، وطريق الضلال فسلكوه، وعاقبهم الله بإقفال القلوب والطبع عليها، فليس في هدايتهم حيلة ولا طريق"؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَدْعُهُ مُ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْدُوا إِذَا أَبُدا فقطع المولى الله هذا الطمع في إقلاعهم عن الظلم واهتدائهم واستقامتهم على مَحْجة الحق إلى الأبد، ونفى إيماهم بدعوته ولا لأن الله الله على قلوهم وحتم على أسماعهم، أو بسبب فطر قلوهم على عدم قبول الحق.

وأكّد نفي ذلك بحرف توكيد النفي "لن" وبلفظ "أبدًا" المؤكد لمعنى "لن"، وبحرف الجزاء المفيد تسبب الجواب على الشرط.<sup>2</sup>

ولكن وجود من آمن واهتدى منهم يجعل الكلام يحتمل وجهين من التأويل، أحدهما: أن يكون هذا اللفظ العام يراد به الخاص، ممن علم الله أنه لا يؤمن ولا يهتدي أبداً، ويخرج عن العموم كل من قضى الله بمداه في ثاني حال، والثاني: أن يكون المقصود عدم إيمالهم جميعا أبدًا وإن آمن بعض الأفراد. 3

تُم بيَّن المولى الله جزاء الإعراض عن آيات الله بعد التذكير بها، الذي يُعد أشد الظلم، وأهله أظلم الظالمين، فختم الآية بتهديد ووعيد شامل للمجرمين جميعًا بالانتقام.

ثم بين المولى جزاء هذا الظلم "جوابا عن سؤال يقتضيه الحال، فحتم الآية بتهديد ووعيد شامل للمجرمين جميعًا بالانتقام، فاستخدم الجمع بدل الإفراد؛ لأنّ إهانة الجمع دالة على إهانة الواحد من باب الأولى، مؤكدًا لأنّ إقدامهم على التكذيب كالإنكار، صارفاً وجه الكلام عن

480/1 الركح الم 15/4 الركح 480/1. 2- ابن عاشور، التحرير والتنزيم 15/4/356. 343/9 المتحرم المتحرم المتحرب 1343/9 فكيف وقد كانوا أظلم الظالمين؟ والجملة الاسمية تدل على دوام ذلك عليهم في الدنيا إما باطناً بالاستدراج بالنعم، وإما ظاهراً بإحلال النقم، وفي الآخرة بدوام العذاب على مر الآباد".  $^{1}$ 

إذن فلمَّا لم يرجعوا بالعذاب الأدبي وجب في حقهم العذاب الأكبر، 2كما يشير إلى ذلك السياق، في قوله تعالى: ﴿ وَكُنُدُ بِقُنَّهُ مُ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْتَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ﴾. 3 فدلت تلك الخاتمة على "إصابة الأظلم النصيب الأوفر من الانتقام، ولو قاله بالضمير لم يفد هذه الفائدة". 4 قال النيسابوري: 5 "قال المحققون: الذي لا يحتاج في معرفة الله إلا إلى الله عدل كقوله: ﴿ الْوَكُمْ يَكُفُ بِرَبِّكُ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾ 6 كما قال بعضهم: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله. والذي يحتاج في ذلك إلى دلائل الآفاق والأنفس متوسط، والذي يقر عند الشدة ويجحد عند الرحمة ظالم كقوله: ﴿ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرُّ دَعَوْا مَرَّبُهُ مُ مُنِينِ اللَّهِ \* والذي يبقى على الجحود والإعراض وإن عذب فلا أظلم منه". 8

فالتعذيب نوع من أنواع التذكير بضرورة الإقلاع عن الظلم، لكل من له قلب يفقه وآذان تسمع. فهو وسيلة كفيلة بردع الظالمين عن ظلمهم إلا من عطل آليات الإدراك والتدبر، وأصرّ على الظلم، وأوغل فيه إيغالا شديدا.

# الفرع الثالث: النوع الثالث من الظلم الأعظم: الصَّلَفَ عن آيات الله

إذا كان التكذيب بآيات الله والإعراض عنها، وعدم الانتفاع بها، وحرمان النفس من الحقائق والهدايات التي جاءت بما رغم وضوحها، ودعوها إلى الصلاح والفلاح، من أعظم أنواع

بن الحسين القمي النيسابوري (النظام النيسابوري)، مفسر، له اشتغال بالحكمة ائب القرآن". توفي سنة (728هـ). [الزركلي، ترتيب الأعلام، 514/1، برقم ADDS NO 6

WATERMARK

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>- البقاعي، نظم الدرر، 62/6.

<sup>2-</sup> أبو الحسن علاء الدين علي بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن، تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، خط وتصبيحية السلام محمد على شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، (1415ه\_/1995م).، 406/3.

النسطى، مدارك التنزيل، 329/2.

نظام الدين الحسن بن محملين المتامدال لين القمى النيسابوري، تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ضبط زكريا عميرات، Reing Warial & وت، لبنان، ط1، (1416هـ/1996م)، 440/5.

الظلم، فإنّ الأعظم منه الصدف عن آيات الله. فما المقصود بالصدف؟ ولماذا يعد من الظلم الأعظم؟

هذا ما سيجيب عنه تفسير قوله تعالى: ﴿ الْفَعَنُ أَظُلُم مُعَنُ كَذَّبَ بِاللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَابَخْرِي اللّذِينَ يَصْدُونُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدُونُونَ ﴾. أ الذي افتتح "باسم الموصول لتدلّ الصّلة على تعليل الحكم ووجه بناء الخبر، لأنّ من ثبت له مضمون تلك الصّلة كان حقيقا بأنّه لا أظلم منه". 2

اختلف المفسرون في معنى فعل صدف في هذه الآية على قولين، الأول: أنه لازم، ومعناه أعرض هو عنها، وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد، وقتادة،  $^{8}$  واختاره الطبري.  $^{4}$ 

أمّا الثاني: فمفاده أنّه متعدٍ بنفسه لمفعول محذوف -ويتعدى بعن أيضًا - لكن شاع تنزيله منزلة اللازم حتّى غلب عدم ظهور المفعول به، والمعنى أنه صد النّاس وصرفهم عن اتباع آيات الله، فهو مروي عن السّدي. 5 وعليه أغلب المفسرين. 6 ودليلهم قوله تعالى قبلا: ﴿ فَمَنْ أَظُلُم مُمَّنْ كَالَمُ مُمَّنْ كَذَيب بالآيات يتضمن الإعراض عنها؛ فناسب أن يكون يصدفون معنى يصرفون النّاس.

<sup>157</sup> - الأنعام: -1

<sup>2-</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير، 182/8/4.

هو: قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري، مفسر، ضرير أكمه، كان مع علمه بالحديث رأسا في العربية. أخذ المرت وعن أنس بن مالك. توفي سنة (117هـ). [الأدنه وي، طبقات المفسرين، ص14؛ الزركلي، ترتيب

<sup>5</sup> من بالسدي. تابعي، حجازي الأصل، ويقعد في سدة باب الجامع فسمي بالسدي. تابعي، حجازي الأصل، مفسر، عالم بالغازي والسير وأيام العاس (شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تمذيب التهذيب، دار الفكر المخازي والسير وأيام العاس (شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تمذيب التهذيب، دار الفكر المخارد الفكر المخارد المخار

<sup>6-</sup> كان التمريخ تقسير القرآن العظيم، 370/3 370/3 حقي المرسوي، روح البيان، 121/3 سيد قطب، في ظلال القرآن، 4- 47 المركبي الشنقيطي، أضواء البيان في المرسوي، معمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي، أضواء البيان في المرآن بالقرآن، خرج آماده وأحاديثه محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1996 من 1996 من التفسير الوسيط، 305/5.

ويشهد لهذا المعنى من النصوص القرآنية قوله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ كُفُرُوا عَنْ سَيِلِ اللَّهِ مِنْ النَّاسِ عَنْ اللَّهِ مَرْدُمّا هُمُ عَذَاً بَا فَوْقَ الْعَذَابِ ﴾ . أوقوله: ﴿ وَهُ مُرْيَّ هُونَ عَنْهُ وَيُنَّا وُنَ عَنْهُ أَوْنَ الْعَلَى مِن النَّاسِ عَنِ البّاعِ مَعَمَد ﷺ ويتباعدون عن البّاعه.

وهو الأظهر في كون هذا النوع من الظلم أعظم أنواعه، إذ يجمع فيه الظالم بين ظلم النفس وظلم النّاس، ضلال وإضلال، إن لم تكن وجوه الظلم والاعتداء أكثر من ذلك، حيث يقع الظلم على عدة أطراف، فيشمل "ظلم نفوسهم، إذ زجُّوا بما إلى العذاب في الآخرة وخسران الدّنيا، وظلم الرّسول على إذ كذّبوه، وما هو بأهل التكذيب، وظلم الله إذ كذّبوا بآياته وأنكروا نعمته، وظلموا النّاس بصدّهم عن الإسلام بالقول والفعل".

هذا التهديد والوعيد، بأسوأ ألوان العذاب وأشدها وأقواها، لأولئك الظالمين الذين يصدفون عن آيات الله في قوله تعالى: (سنجزي الذين يَصْدفون عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدفون عن آيات الله في قوله: (الذين كَفْرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّهِ نَرِدْنَاهُمُ مُ عَذَابًا فَوْقَ يَصْدفون جواء واضحا في قوله: (الذين كَفْرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّهِ نَرِدْنَاهُمُ مُ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ جواءً لهم على ضلالهم وإضلالهم، و"يحتمل أنّه أريد به عذاب الدنيا بالقتل والذلّ، وعذاب الآخرة، وإنّما كان ذلك جزاءهم لأنّهم لم يكذّبوا تكذيبا عن دعوة مجردة ، بل كذبوا



وعلق الجزاء على الصدوف لأنه ناشئ عن التكذيب، واستغنى عن الإضمار بالإظهار - إظهار كلمة يصدفون - تعميما وتعليقا للحكم بالوصف، وعبّر بالفعل المضارع، الذي يفيد تجدد إعراضهم عن الآيات الإلهية، وعدم الإسراع إلى التوبة، والاستمرار على تلك الحال، التي أصبحت ديدنا لهم وعادة من عاداتهم. 2

بل و تجدد إضلالهم للنّاس، وللأسف لا يندمون على ذلك إلا بعد فوات الأوان، يوم لا ينفع الأظلم المتبوع الظالم التابع؛ لقوله تعالى: ﴿ وَيُوم يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ كَا لَيْسَي التَّحَدُّتُ مَعَ الرَّسُولِ الطَّلُمُ المتبوع الظالم التابع؛ لقوله تعالى: ﴿ وَيُوم يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ كَا لَيْسَي التَّحَدُ تَعَالَى اللّهِ عَلَى الدِّحَدُ يَعُدَ إِذْ جَاءَتِي وَكَانَ سَبِيلًا (27) يَا وَيُلِنَا لَيْسَي لَمْ أَتَحَدُ فَلَانًا خَلِيلًا (28) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الدِّحَدُ الله الله الله الله المنان خَدُولًا ﴾. 3 الشَيطانُ للْإنسان خَدُولًا ﴾. 3

ففي هذا النوع من الظلم لا يكتفي الأظلمون بظلم أنفسهم؛ بالإعراض عن الانتفاع بآيات الله، بل يتجاوزون ذلك إلى صرف الناس وصدّهم عن هذا النور الذي يخرجهم من الظلمات، ويضمن لهم السعادة في الدنيا والآخرة، ويجمعون بين الضلال والإضلال؛ فيحملون علاوة على وزر ظلم أنفسهم وزر ظلم من صدفوهم عن الحق، وحالوا بينهم وبين الهداية والرّحمة الشاملة الكاملة. فهؤلاء الأظلمون لا يتوقفون عند ظلم أنفسهم بل يعيثون في الأرض فسادا بنشر الظلم وتعميمه.

# الفرع الرابع: النوع الرابع من الظلم الأعظم : كنمان الشهادة

ورد في القرآن الكريم أنه لا أحد أظلم ممن عنده شهادة من الله وكتمها؛ فقال تعالى: ﴿وَمَنْ اللّه وَمَا اللّه يَعْافِل عَمّا تَعْملُونَ ﴾ وفي الحقيقة هذه الآية تثير تساؤلا مهما في الذهن عن الشهادة المقصودة، أيراد بما مطلق الشهادة، أم لا ؟وهل يُعد إخفاء مطلق المنهادة عن عباد الله من أشد الظلم، وكاتمها من أظلم الناس؟ وإذا كان الحال كذلك مطلق المنهود، والتي قد تصل أنحيانا إلى الاختطاف أو الموت.

258/4 (APDS NO 1 2.748/ATERMARK 29-27 الفرقان: 29-27 29-27 الفرقان: 29-27

REGISTERED

**VERSION** 

والإجابة عن ذلك تستدعي الوقوف عند قوله تعالى: (من الله) حيث يحتمل ثلاثة أوجه. الأول: أنه ذمهم على منع وصول شهادة الحق إلى عباد الله، وعدم أدائها إليهم. والثاني: أنّ الله تعالى قد أشهده تلك الشهادة ، وحصلت عنده من قبل الله، ومن جهته، واستودعه إياها، كقول الرجل لغيره عندي شهادة منك، أي شهادة سمعتها منك وجاءتني من جهتك ومن عندك، وهو قوله: (وَإِذُ أَحَدُ اللهُ مِيثَاقَ الّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتَبَيْنَهُ لِلنّاسِ وَكَا كَتُمُونِهُ اللهُ عَن وَلاه الله الله الله عنده أنه شهد بها، وهي شهادته لإبراهيم بالحنيفية. ومن في قوله: شهادة من الله، مثلها في قولك: هذه شهادة من لفلان، إذا شهدت له.

والوجه الثاني والثالث أحسن، لأنه أبلغ في الأظلمية أن تكون الشهادة قد استودعها الله إياه فكتمها. أمّا على الوجه الأول، تكون الأظلمية حاصلة لمن كتم من عباد الله شهادة مطلقة وأخفاها عنهم، ولا يصح إذ ذاك الأظلمية، لأن فوق هذه الشهادة ما تكون الأظلمية فيه أكثر، وهو كتم شهادة استودعه الله إياها.

وهكذا تُبَيِّن الآية أنه لا أحد أظلم ممن كتم شهادة أودعها الله تعالى في كتابه وما عنده من علم، وأخفاها وعمل على تلبيسها رغم أنّ الله مطلع على ما يخفيه من الشهادة التي ائتمنه عليها، وقد افتتحت بالاستفهام الإنكاري التوبيخي لنفي الواقع والوقوع. 4

وأظلم الظالمين من الواقع، حاصةً أحبار ورهبان اليهود والنصارى، أولائك الذين انتهى بحم الظلم إلى آخر حدوده، وذلك بكتمان الشهادة؛ فقد أخفوا ما لديهم في كتبهم من شهادة استودعها الله إياهم، وائتمنهم عليها، رغم أنّ الله مطلع على ذلك، وهذه الشهادة هي: $^{5}$ 

ما في كتبهم من أنّ إبراهيم ومن معه من أنبياء الله كانوا مسلمين، على الحنيفية التي لا تشرك بالله شيئا، معصومين من اليهودية والنصرانية الباطلتين، بل جاءوا قبل اليهودية والنصرانية، وكانوا قبلها خاضعين لله مستسلمين له مقرين بالوحدانية والعبودية له. وقد أعلمنا الله بذلك في

REGISTERED () الرخشري في الكشاف، 1/588 أمّا الاحتمال الثالث فقد ذكره الرمخشري في الكشاف، 1/97/1 () المجال والثاني أبو حيان في البحر المحيط، 588/1 أمّا الاحتمال الثالث فقد ذكره الرمخشري في الكشاف، 4.197/1 () (2.4.5) (2.4.5) (2.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5) (3.4.5

قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَهُلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِي إِبرَ هِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْمَرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِنَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلًا تَعْقِلُونَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ فَي الزنا. <sup>2</sup>

أو أنّ الشهادة المكتومة هي شهادة كتبهم- التوراة والإنجيل- المبشرة ببعثة نبي من بني إخوتهم العرب أبناء إسماعيل في آخر الزمان دينه الحنيفية، دين إبراهيم، كما قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَنْبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي النَّوْمَ إِمِّ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْمُونِ وَيْهَاهُمْ عَن الْمُنْكَر وَيُحِلُّ لَهُمُ الطُّيّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْحَبّانِث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصر هُمْ وَالْأَعْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ 3 وكما قال: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّيِينَ لَمَا أَنْيُنُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ نُمَّ جَاءَكُمْ مَرَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَكَتْنَصُرُنَّهُ قَالَ أَأْقُرَهُنَّمُ وَأَخَذْنُهُ عَلَى وَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَبَهُمْ قَالُ فَاشْهَدُوا وَأَنَّا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ 4 ويكتمونه حتى لا يُعلم،  $^{5}$ وكانوا ولا يزالون يكتمون ذلك بالإنكار على غير المطلع على التوراة وبالتحريف على المطلع وبمذا تركوا "عامة أمتهم مسترسلين على عقائد الخطأ والغرور والضلالة وهم ساكتون لا يغيرون عليهم إرضاء لهم واستجلاباً لمحبتهم وذلك أمر إذا طال على الأمة تعودته وظنت جهالتها علماً فلم ينجع فيها إصلاح بعد ذلك لأنها ترى المصلحين قد أتوا بما لم يأت به الأولون فقالوا:

# ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا أَبَّا مَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى أَثَّارِهِ مُ مُقَدُّونَ ﴾ 6". 1

<sup>-</sup> آل عمران: 65. عن عِم وضي الله عنهما قال: {أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلِ وَامْرَأَةٍ مِنْ الْيَهُودِ قَدْ زَنَيَا فَقَالَ لِلْيَهُودِ مَا تَصْنَعُونَ بهمَا قَالُوا المُقَالَ: ﴿ فَأَنُوا بِالنَّوْمَا وَ فَاتَلُوهَا إِنْ كُنُتُمْ صَادِقِينَ ﴾، فَحَاءُوا فَقَالُوا لِرَحُلِ مِمَّنْ يَرْضَوْنَ يَا أَعْوَرُ اقْرَأُ وَضَعَ أَيْدُهُ عَلَيْهِ قَالَ ارْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهِ آيَةُ الرَّحْمِ تَلُوحُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ عَلَيْهِمَا حَمَّا فِي أَيْنُهُ يُجَانِئُ عَلَيْهَا الْحِجَارَةَ }. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب كُلُّ اللَّهِ بِالْعَرَبَيَّةِ، ص1394، برقم (7543)؛ ومسلم في صحيحه، كتاب الحدود، VERSION دمة في الزنا، ص 835، برقم (1699). Print-arise

فقد كتموا هذا العلم وهذه الشهادة، التي أودعها الله- لا الخلق- عندهم؛ ولم يكتفوا بذلك بل أظهروا ضدها، فجمعوا بين إخفاء الحق وعدم النطق به، وإظهار الباطل والدعوة إليه، فكان ظلمهم أعظم الظلم.2

وقد توعدهم الله عَلَى بأشد العقوبة؛ فقال: ﴿ وَمَا اللَّهُ مِعَالَ عَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ أنفيا نفيا مؤكدا الغفلة عمّا اجترحوه من أعمال في الدار الدنيا بما والباء الدالة على استغراق النفي. 4 بل الله عَلَى عمّا عليه على عليه شيء من أعمالهم فقد أحصاها عليهم، وعدها وادخر لهم جزاءها، وسيجازيهم على ذلك في الحياة الأخرى، فبئس الجزاء جزاؤهم، وبئست النار مثوى للظالمين. 5

وهذه الخاتمة لا تأتي إلا "عقب ارتكاب معصية، فتجيء متضمنة وعيدا، ومعلمة أنّ الله لا يترك أمرهم سدى، بل هو محصل لأعمالهم، مجاز عليها".  $^{6}$  وهي وعيد للظالم وتعزية للمظلوم.  $^{7}$  وهي "الكلام الجامع لكل وعيد، ومن تصور أنه تعالى عالم بسره وإعلانه ولا يخفى عليه خافية أنه من وراء مجازاته إن خيراً فخير وإن شراً فشر لا يمضي عليه طرفة عين إلا وهو حذر خائف ألا ترى أن أحدنا لو كان عليه رقيب من جهة سلطان يعد عليه الأنفاس لكان دائم الحذر والوجل مع أن ذلك الرقيب لا يعرف إلا الظاهر، فكيف بالرب الرقيب الذي يعلم السر وأخفى إذا هدد وأوعد بهذا الجنس من القول".  $^{8}$ 

وهذا التذييل يحمل تهديدا لليهود والنصارى الذين قد تسول لهم أنفسهم شهادة الزور فيدَّعون انتساب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى اليهودية والنصرانية.

إذًا فمن أشد الظلم وأظلمه كتمان الشهادة المبلغة من الله عن طريق رسله وأنبيائه-عليهم السلام- وإخفائها.

المستورة التحرير والتنوير، 747/1/1.

و التحرير والتنوير، 69/1.

و المرحن، 1996.

المرحن، 1997.

المرحن المرحن، 1996.

المرحن المرحن، 1996.

المرحن المرحن، 1996.

المرحن المرحود، أخريا عبد المجيد التوراد الكتب العلمية، ببروت، لبنان، ط1، (1413هـ/1993م). 163/1.

المرحن عبد الله مصطفى براتعوري، التسهيل لتأويل التنسزيل: التفسير في سؤال وحواب، ط1، (1416هـ/1994م).

## الفرع الخامس: النوع الخامس من الظلم الأعظم: العمل على تخرب المساجد

هذه صورة خامسة من صور الظلم الأعظم، والتساؤل نفسه يطرحه القرآن الكريم: المَنْ أَطْلَمُ ﴾؟ فالقرآن يتحدث هنا عن منع مساجد الله والسعي في حرابها. فيرتب عليها عقوبتين دنيوية وأخروية، شأن جميع صور الظلم الأعظم المذكورة سابقا. فما المقصود بالمساجد في الآية؟ أيراد بما موضع السجود أم أراضي الإسلام باعتبارها كلها مسجدا لهذه الأمة؟ ولماذا تُعد هذه الصورة من الظلم الأعظم؟

دلّ قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنْعُ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُدْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولِنكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْ خُلُوهَا إِنَّا خَافِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌّ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾. أ على أنَّ منع مساجد الله أن يعبد الله فيها، والسعى في خراها، صورة من صور الظلم الأعظم.

فأظلم الناس من منع مساجد الله أن يُعبد فيها، بإقامة العبادات كالصلاة وقراءة القرآن، ونحو ذلك من أنواع الذِكر والطاعات وشعائر الإسلام، وبذل وسعه في تعطيلها عن أداء وظيفتها، وإعاقة حركتها وإفقادها حيويتها حتى لا تتفاعل مع الفرد والمحتمع، ولا تساهم في تربيته وإصلاحه وتطويره لاسيما أنّ للمسجد دورا أساسيا في بناء الأجيال وإعدادهم للنهوض بالأمة. وقد كان المسجد في عهد النبي ﷺ المؤسسة الأولى التي تخرج منها الصحابة ﷺ.

وأيُ ظلم أكبر من الوقوف ضد ما أراده الله ﷺ لعباده، من عبادته وطاعته وذِكره، والحيلولة دون تحقيق المقصد الأساسي للشارع الحكيم الذي من أحله حلق الإنسان، والغاية السامية التي من أجلها وجدت الحياة؟!

أي "لمرئ أشد تعديا وجراءة على الله وخلافا لأمره، من امرئ منع مساجد الله أن يعبد الله أن هذا الفعل أعظم أنواع الظلم وفيه إشكال لأن الشرك ظلم على ما قال المُعَامِعُ مِن مَانٌ الشرك أعظم من هذا الفعل، وكذا الزنا وقتل النفس أعظم من الله العام العام المجاراب عنه: أقصى في الباب أنه عام دخله التخصيص فلا يقدح فيه". أ ADDS NO - الطبري، جامع البيان، 2/9/3. WATERMARK Print-distant 85

وقد أجمع المفسرون 2 على أنه ليس المراد من هذه الآية مجرد بيان الشرط والجزاء، بل المراد منه بيان أن من النَّاس من منع عمارة المساجد وسعى في خرابها ، ثم أن الله تعالى جازاهم بما ذكر في الآية إلا أنهم اختلفوا في هؤلاء من هم على عدة أقوال: 3

الأول: أنَّهم النصاري، كانوا يطرحون الأذى في بيت المقدس، ويمنعون النَّاس من الصلاة فيه.

الثانى: أنّهم النصارى؛ لأنّهم أعانوا بُخْتَنَصَّر 4 البابلي المجوسي وأصحابه على خراب بيت المقدس، ومنعوا مؤمني بني إسرائيل من الصلاة فيه بعدما انصرف بُخْتَنَصَّر عنهم إلى بلاده.

الثالث: أنّهم مشركو قريش منعوا رسول الله على من المسجد الحرام، وحالوا بينه وبين دخول مكة، وذلك يوم الحديبية.

الرابع: أنّهم مشركو قريش الذين منعوا رسول الله على من الدعاء إلى الله بمكة وألجأوه إلى الهجرة.

الخامس: قال الرازي: "وعندي فيه وجه خامس وهو أقرب إلى رعاية النظم: وهو أن يقال: أنّه لما حولت القبلة إلى الكعبة شق ذلك على اليهود، فكانوا يمنعون الناس عن الصلاة عند توجههم إلى الكعبة، ولعلهم سعوا أيضاً في تخريب الكعبة بأن حملوا بعض الكفار على تخريبها، وسعوا أيضاً في تخريب مسجد الرسول على للا يصلوا فيه متوجهين إلى القبلة، فعاجم الله بذلك وبين سوء طريقتهم فيه".

بري التقليم، المركب العظيم، المركب التقليم، المركب العظيم، المركب العظيم، المركب العظيم، المركب المركب العظيم، المركب ال

من البير شمر الله على الله وأمره على الله على ا الطبري، تاريخ الطبري: تاريخ الأمم والملوك، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط3، .[543-541] **QQS MQ**1\

9**MATERMATERM** والآية الآية وسعي اليهود لصد المسلمين عن التوجه إلى الخاطر أنَّ هاتين الآيتين (الآية 114.5) وتعلقان بمسألة توليل المقبلة؛ وسعي اليهود لصد المسلمين عن التوجه إلى الكعبة. أول بيت وضع للناس وأول ية المال قطع في المال 104/1/1].

<sup>-10/4</sup> الرازي، التفسير الكبير، -10/4.

وهو الرّاجح عند سيد قطب العتمادا على الآية التي تليها، وهي قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَهُ مِن فَا جَاءِت رِداً على تضليل وَالْمَعُرِبُ فَأَيْنَا تُولُوا فَتَحَرَّوَجُهُ اللّهِ إِنَّ اللّهُ وَاسِعٌ عَلِيحٌ ﴾ والتي توحي بأنها جاءت رداً على تضليل اليهود في ادعائهم أنّ صلاة المسلمين إلى بيت المقدس كانت باطلة، وضائعة ولا حساب لها عند الله. 3

السادس: أنّها عامة في كل ظالم منع أي مسجد من مساجد الله أن يذكر فيه اسم الله على السادس: أنّهم النصاري، واحتج لصحة ما ذهب إليه بدليلين: 4

الأول: عدم احتمال معنى الآية لغير الأقوال الثلاثة، <sup>5</sup> يقتضي أن يكون المقصود بالمسجد إمّا مسجد بيت المقدس، وإمّا المسجد الحرام. وكان معلوما أن مشركي قريش لم يسعوا قط في تخريب المسجد الحرام، وإن كانوا قد منعوا في بعض الأوقات رسول الله في وأصحابه من الصلاة فيه، صح وثبت أن الذين وصفهم الله في بالسعي في خراب مساجده، غير الذين وصفهم الله بعمارته، وإن لم تكن بعمارتها. ومشركو قريش بنوا المسجد الحرام في الجاهلية، وكان افتحارهم بعمارته، وإن لم تكن بعض أفعالهم فيه على الوجه الذي يرضاه الله منهم.

الثاني: السياق الذي وردت فيه الآية، والمناسبة التي تربطها بسابقتها ولاحقتها، فما قبلها عبارة عن ذم لأفعال اليهود والنصارى، وما بعدها ذم للنصارى، بينما لم يرد ذكر لقريش ولا لمشركى العرب ولا للمسجد الحرام.

وقد غلّط الحصاص  $^{6}$  هذا الرأي بحجة أن ما روي في خبر قتادة  $^{1}$  يشبه أن يكون غلطا من من راويه؛ لأنّه لا خلاف بين أهل العلم بأخبار الأولين، أن عهد بُخْتَنَصَّر كان قبل مولد المسيح

5 سيد قطب، في ظلال القرآن، 144/505 VERSION 4 4 الطبري، حامع البيان، 523-524.

5 مر الطبري الأفوال الثالثة الأولى فقط الطبري، حامع البيان، 2/523-524].

التصانيف. الحمل المحمل الحمل المحمل المحمد على العراق، أبو بكر أحمد بن على الرازي الجصاص، الحنفي، صاحب التصانيف. كان مع براعته في العلم ذا زدر وتعديم تعليم على كتبه بالأحاديث المتصلة بالأسانيد. مات سنة (370هـ) وهو يبلغ من العمر على المحمد المحمد المحمد على العلم ذا زدر وتعديم المحمد المح

<sup>1-</sup> سيد قطب: باحث إسلامي مصري، من مواليد قرية موشا في أسيوط سنة (1324هـ/1906م)، تخرج من كلية دار العلوم القاد قري المسلمين، ترأس قسم نشر الدعوة، ثم سحن إلى أن القاد قري المسلمين، ترأس قسم نشر الدعوة، ثم سحن إلى أن القاد قري القاد قري القرآن وغيرها. [عمر رضا كحالة، علم المؤلفين، 804/1]. من آثاره: النقد الأدبي، معالم في القرآن وغيرها. [عمر رضا كحالة،

الطَّنِينَ بدهر طويل، والنصارى إنما كانوا بعد المسيح وإليه ينتمون، فكيف يكونون مع بُحْتَنَصَّر في تخريب بيت المقدس، وأيضاً فإن النصارى يعتقدون في تعظيم بيت المقدس مثل اعتقاد اليهود وأكثر، فكيف أعانوا على تخريبه. 3

وتابعه على ذلك الرازي، واستبعد أيضا حمل الآية على المشركين وصدهم الرسول على عن المسجد الحرام اعتمادًا على النظم كالطبري، فقال بالوجه المذكور سابقا-القول الخامس- لمناسبته للسياق.

واعترض على رأي الطبري، ابن كثير أيضا، واختار القول الثالث<sup>5</sup> الذي استبعده الرازي بالنظم، والذي مفاده أنّ المشركين منعوا النبي الله والمسلمين من دخول مكة، واستدل بدليلين:

الأول: أنّ النصارى إذا منعت اليهود الصلاة في بيت المقدس، كان دينهم كأنّه أقوم من دين اليهود، مع أهم كانوا أقرب منهم. ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك؛ لأنّهم لـعنوا من

قبل على لسان داود وعيسى ابن مريم –عليهم السلام– ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. $^{6}$ 

الثاني: الشروع في ذم المشركين الذين منعوا الرسول على وأصحابه من الصلاة في المسجد الحرام، بعد ذم اليهود والنصارى.

وكل وكي اللك سنة (606ق.م)، ويحي قتل التاريخ فإنّ بُخْتَنَصَّر ولي الملك سنة (606ق.م)، ويحي قتل الملك بعد الميلاد في العقد الثالث منه (28م) تقريبا". [ابن الأثير، الكامل في التاريخ، 199/1، الهامش (1)].

REGISTERED از يجاب أحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طبعة مصورة عن الطبعة

4- الرازي، التفسير الكبير، 9/4. 5- مثا القوا الثان عند ادر كثور ا

تير، تفسير القرآن العظيم، 387/1-388].

كُرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَاتِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْبَدَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوّا وَكَأْنُوا

<sup>1-</sup> أخرجه الطبري عن سعيد عن قتادة قوله: ﴿ وَمَنْ أَظُلَمُ مِنَ مَنْعُ مَسَاحِدَ اللَّهِ أَنْ يُدْكَى فِيهَا اسْمُهُ ﴾ [البقرة: 114]، أولئك أعداء الله النصارى، حملهم بغض اليهود على أن أعانوا بُخْتَنَصَّر البابلي المجوسي على تخريب بيت المقدس. [الطبري، حامع البيان، 520/2، الأثر (1823)].

<sup>2-</sup> اختلف العلماء في الوقت الذي أرسل فيه بُختَنَصَّر على بني إسرائيل وأكثرهم على أنّه كان في عهد أرميا النبي، ودانيال، وحنانيا، وعزاريا وميشائيل، وقيل: إنما أرسله الله على بني إسرائيل لما قتلوا يحي بن زكريا. [أبو الحسن علي بن عبد الواحد الشيباني المعروف "بابن الأثير" الجزري الملقب بعز الدّين، الكامل في التاريخ: تاريخ ما قبل الهجرة النبوية الشريفة، تحقيق أبي الشيباني المعروف "بابن الأثير" الجاري المعلمية، بيروت، لبنان، ط1، (1407هـ/1987م)، 1981-199].

وردَّ اعتماد الطبري على أنَّ قريشا لم تسع في خراب الكعبة، واحتج بعدم وجود خراب أعظم من إخراج رسول الله ﷺ وأصحابه ﷺ من مكة، واستحواذ المشركين عليها بشركهم، وبأنّ عمارتها لا تتحقق بزخرفتها وإقامة صورتها فقط، بل بذكر الله وإقامة شرعه فيها، وتطهيرها من الشِّرك، ودعَّم ذلك بنصوص قرآنية. 1

واختاره ابن عاشور أيضا، واحتجّ برواية عطاء عن ابن عباس، وبقوله: ﴿ أُولِكُ مَا كُانَ لَهُمْ أَنْ يَدْ خُلُوهَا إِنَّا خَانِفِينَ ﴾ الـذي يقتضي ذلك، وبما جاء في حديث سعد بن معاذ 3 حين دخل

مكة خفية، وقال له أبو جهل: {أَلَا أَرَاكَ تَطُوفُ بِمَكَّةَ آمِنًا وَقَدْ أُوَيْتُمْ الصُّبَاةَ}^.

والآية تبعا له عبارة عن استطراد وقع معتَرضاً بين ذِكر أحوال اليهود والنصارى لذِكر مساوئ المشركين في سوء تلقيهم دعوة الإسلام.

وردَّ القول بأنّها في تخريب بُحْتَنَصَّر أو طيطس الروماني $^{1}$  لبيت المقدس لعدم ظهور مناسبة لذكر الآية عقب ما تقدمها، فضلاً عن بناء التفسير على ذلك. 2

- من هذه الآيات قوله تعالى: ﴿ وَمَا لَهُ مُ أَلَا يُعَذَّبُ مُ اللَّهُ وَهُ مُ يَصُدُّ وَنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أُولِيَا وَ إِنْ أُولِيَا وَ إِنْ أُولِيَا وَ إِنْ أُولِيَا وَ إِنْ أُولِيَا وَ إِنَّا اللَّهُ وَهُ مُ يَصُدُّ وَنَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أُولِيَا وَ إِنْ أُولِيَا وَ إِنَّ الْمُعْرِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أُولِيَا وَ إِنْ أُولِيَا وَ إِنْ الْمُعْرِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أُولِيَا وَإِنَّا وَاللَّهُ وَهُ مُ مُنْ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أُولِيَا وَ إِنْ أُولِيَا وَاللَّهُ وَهُ مُ اللَّهُ وَهُ مُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاءُ وَاللَّهُ وَالَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِيَا مُؤْلِلًا وَاللَّهُ وَاللَّالِيْ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِقُولِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّالَةُ و الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُ مُ لا يَعْلَمُونَ ﴾ [الأنفال:34] وقوله: ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِ مْ بِالْكُفْرِ أُولِكَ حَيِطَتْ أَعْمَالُهُ مْ وَفِي الْنَاسِ هُ م خَالِدُونَ ﴿ إِنَمَا يَعْمُرُ مَسَاحِدَ اللَّهِ مِنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَدْ يَحْشَ إِلَا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهَّدِينَ ﴾ [التوبة:17-18] وقوله: ﴿ هُدُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُ مْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلَعَ مَحِلَّهُ وَلَوْلا مِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَـمْ تَعْلَمُوهُ مْ أَنْ تَطَلُوهُ مُ مُنِيكُ مُنهُ مُعَرَّةٌ عَيْرِ عِلْمِ لِيُدْخِلَ اللهُ فِي مَحْمَدِهِ مَنْ يَشَاءُ لُو تَرَبُّلُوا لَعَذَبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ [الفتح: التوبة: 18]. [التوبة: 18]. [التوبة: 18]. [ابن

العجمة وعلّم الكتابة بما، وكان مولى لأبي فهر، يكنى بأبي أحمد. وكان أسود أعور و إين ثمانين. توفي سنة (115هـ). [الأدنه وي، طبقات المفسرين، ص14، برقم

مرا معالى المعالى المعان بن امرى القيس بن زيد، أسلم على يد مصعب بن عمير لما أرسله النبي الله المدينة ليعلم المدينة ليعلم المحمن المحمد المحمد

وقد رفض أحمد شاكر<sup>3</sup> اعتراض ابن كثير وعاب عليه إغفال السياق، وأثنى على دقة الطبري وصبره في استخلاص المعاني، وانتصر لاختياره الذي اعتمد على سياق الآية، والذي كان خبرا عن اليهود والنصارى، وكان بمعزل عن المشركين، وأقرَّ صحة دخول بعض ما كان من المشركين في الجاهلية في البيت الحرام، في عموم معنى السعى في خراب المساجد.

وتابعه على ذلك ابن العدوي الذي يرى من جهة قوة دليل الطبري الذي نقله عن قتادة لحسن إسناده، 5 ومن جهة أخرى ضعف ما نقل من اتفاق عن أهل العلم والسير، عن كون عهد بُخْتَنَصَّر قبل مولد المسيح التَّكِيُّ بدهر طويل؛ لاختلافه مع المنقول عن التابعين رحمهم الله. 6

ويدفع ادعاء إغفال ابن كثير للسياق المناسبة التي كشف عنها ابن عاشور حيث يرى أنّه بعد أن فضح السياق نوايا أهل الكتاب إزاء الإسلام وأهله، وبيّن أن تلك عادة متأصلة فيهم، وأشار إلى مشابحة المشركين لهم في ذلك عند قوله: (أمَا يُودُّ الّذِينَ كُفْرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْكُتَابِ وَلَا الْكُتَابِ وَلَا الْكُتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ مَرْبِكُمْ عَلَى بيان ما أفرزته المشابحة من ظلم لم يبلغه أحد ممن قبلهم إذ منعوا مساجد الله وسدوا طريق الهدى أمام النّاس. 8

- أخرج الطبري عن قتادة قوله: (وَيَنْ أَنْ لُوسَيْ مَعْ مَسَاحِد اللّهِ أَنْ يُدْكَرُ فِيهَا اسْمُهُ } {أولئك أعداء الله النصاري، حملهم VERSION بغض اليهود على أن أعانوا بُحْتَنَصَّر البالي الجوسي على تخريب بيت المقدس }. [الطبري، حامع البيان، 520/2، برقم ADDS MQ3

**MATERMARK** الحجم المحقق البقرة، 226/2، هامش (1).

'- البقرة: 105. \*-

<sup>1-</sup> طيطس الروماني هو: طيطس بن قسبسيانس إمبراطور روماني. ولد سنة (39م)، قام في عهد والده بحصار القدس ودمرها سنة (70م). اشتهر بحلمه وإحسانه، على أيامه ثار بركان الفيزوف (79م) فدفن في ليلة واحدة مدينتي هرقولانوم وبومباي. توفي سنة (81م). [المنجد في الأعلام، ص199].

 $<sup>^{2}</sup>$  - ابن عاشور، التحرير والتنوير، 679/1/1.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>- هو: أحمد بن محمد شاكر بن أحمد، يُرْفَع نسبه إلى الحسين بن علي. عالم بالحديث والتفسير. كان مولده ووفاته في القاهرة (1309-1377هـ/1891-1957م). أبواه من حرجا بصعيد مصر. اصطحبه أبوه معه حين ولّي القضاء سنة (1900م) فأدخله في كلية غوردون (حامعة الخرطوم الآن) وانتقل معه إلى القاهرة، وألحقه بالأزهر فنال شهادة العالمية سنة (1917م) وعُيّن في حضر الوظائف القضائية حتى أحيل إلى المعاش، وانقطع للتأليف والنشر إلى أن تُوفي. له مصنفات عديدة منها: شرح مهمة منها: رسالة الإمام الشافعي وغيرها. [الزركلي، ترتيب الأعلام، 847/2، برقم

وقد توسط أبو حيّان فذكر بأنّ النظم لا يرجّح رأيا على آخر، بل يحتمل كليهما، ويظهر ذلك في قوله: "مناسبة هذه الآية لما قبلها: أنه جرى ذِكر النصارى في قوله: ﴿ وَقَالَتِ النَّصَامِ يَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ ﴾ أو حرى ذِكر المشركين في قوله: ﴿ كَذَٰ لِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قُولِهِ مُ <sup>2</sup> وفي أي نزلت منهم كان ذلك مناسباً لذكرها تلي ما قبلها". 3

وفي الحقيقة ذِكر المشركين هنا لم يجر باللفظ الصريح كما جرى ذِكر النصاري واليهود، بل اللفظ عام يتناولهم كما يتناول غيرهم في غياب النقل الصحيح. وقد ذُكروا باللفظ الصريح في موضع سابق، وهو قوله: ﴿ مَا يَوِدُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ \* .

كما أنّه جرى ذكر اليهود في قوله: ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ ﴾ 5 وهو ما يجعل السياق يحتمل أيضا أن يكون المراد بمم اليهود، وقد قال بهذا الوجه الرازي، ورجحه سيد قطب $^{6}$ ، وإن كان يفتقر إلى دليل نقلي.

وفذلكة فقد حرى ذِكر جميع الكفار وذمهم، فوجه الذم مرة إلى اليهود والنصاري، ومرة إلى المشركين.

وكيفما كان سبب النزول، فظاهر الآية يوحي بأنّ الحكم عام في كل مسجد وفي كل مخرب له، ومانع من العبادة بتعطيله عن إقامة العبادات؛ لأنَّ العموم وإن كان سبب نزوله خاصاً -فعل طائفة معينة في مسجد مخصوص- فالعبرة به لا بخصوص السبب؛ فتشمل الآية بذمها ووعيدها كل من منع عمارة مساجد الله، وسعى في خرابها؛ كذلك الحكم الذي يرتبه على هذه الفعلة، ويقرر أنه هو وحده الذي يليق أن يكون جزاء لفاعليها. 8



وقد تفرّد ابن عطية بتعميم الحكم على أراضي الإسلام من خلال توسيع مفهوم المسجد؛ فقال: "وهذه الآية تتناول كل من منع من مسجد إلى يوم القيامة أو حرب مدينة إسلام، لألها مساجد، وإن لم تكن موقوفة، إذ الأرض كلها مسجد لهذه الأمة $^{1}.$ 

وإجمالا فالآية تنفي أن يكون هناك من هو أكثر ظلما وأشد جرما من الذي منع ذِكْرَ الله عَلَىٰ وعبادته في المساجد، وجدّ واجتهد في خرابها الحسى بالهدم والتخريب والتقذير، كما فعل بُحْتَنَصَّر البابلي المجوسي والنصاري أو الرومان ببيت المقدس، أو خرابما المعنوي وذلك بإغلاقها أو تعطيلها عن العبادة، ومنع الذاكرين والمصلين والمتعبدين والمتعهدين لها من دخولها، كما فعل كفار قريش بصدهم النبي على وأصحابه الله عن المسجد الحرام، أو غيرهم من أنواع الظلمة، ممن فعلوا هذا الفعل أو من سيفعلونه مستقبلاً، إفراطا منهم في الظلم وبلوغا فيه إلى أقصى غاية. $^{2}$ 

ولا يزال بيت المقدس والمساحد في فلسطين تتعرض للهدم والتخريب على أيدي اليهود، ويعاني الفلسطينيون من الصدّ عن أداء المشاعر الدينية في المساحد، وغلقها في وحوههم لاسيما في المناسبات والأعياد.

والمراد من المنع، منعُ العبادة في أوقاهًا الخاصة بها كالطواف والجَماعة على المتأهلين لها. وليس منه غلق المساجد في غير أوقات الجماعة، ولا غلقها من دخول الصبيان والمسافرين للنوم، ولا غير المتأهل لدخولها؛ لأنَّ ذلك حفظ للمساجد وصيانة لها. 3

ولبيان جزاء أولئك الأظلمين، الذين اتصفوا بالجرأة على السعى في خراب المساجد استأنفت الآية الكلام بقوله تعالى: ﴿ أُولَٰ لِكَ مَا كَانَ لَهُ مُ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِنَّا خَانِفِينَ ﴾. ويجوز كونه اعتراضاً بين قوله: ﴿ مَنْ أَظُلُم ﴾ وقوله: ﴿ لَهُ مُ فِي الدُّنيّا خِرْي ۗ لا لبيان جزاء فعلهم أو التحذير منه، بل لبيان هاته الحال العجيبة من أحوال المشركين، بعد بيان عجائب أهل الكتاب، والإعلام عن جدارهم بالعقوبة المترتبة على تلك الأوصاف التي استحضرهم بما من خلال اسم الإشارة. 4

فَأُولِنَكُ الْأَمْلِيُونَ يِستحقون الدفع والمطاردة والحرمان من الأمن، إلاَّ أن يلجأوا إلى بيوت منها مستأمنين، كما حدث في عام الفتح بعد ذلك، إذ أمَّن رسول الله المسجد الحرام من مشركى قريش، بعد أن كانوا يصدونه عليه

VERSION

454/1 . ADDS NO 1

.103/1 المسلم المتفاسير، 1325 المسلم المتفاسير، 103/1. 32 - ابن عاشور، التحرير والتنوير (11/680).

وصحابته عنه.  $^1$  فجازاهم الله على إخافتهم عباد الله بأن منعهم دخول المساجد شرعا وقدرا، إلا خائفين ذليلين.  $^2$ 

ويتضمن قوله تعالى هذا "أمر المسلمين بجهاد الكافرين وقتالهم حتى يسلموا أو تكسر شوكتهم فيذلوا ويهونوا". 3

أو أولئك الأظلمون، الواضعون الجبروت موضع الخضوع، ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا المساجد إلا على خوف من الله وخشوع لجلالته في بيوته ووَجَلٍ من العقوبة. فهذا هو الأدب اللائق ببيوت الله، المناسب لمهابته وجلاله العظيم.

ولكن استبعد هذا ابن عاشور فقال: "وهذا الوجه وإن فرضه كثير من المفسرين إلا أن مكان اسم الإشارة المؤذن بأن ما بعده ترتب عما قبله ينافيه لأن هذا الابتغاء متقرر وسابق على المنع والسعي في الخراب". 5

وقد توعدهم الله على بعقوبتين، دنيوية وهي الخزي، وأخروية وهي العذاب العظيم، فقال تعالى: ﴿ لَهُ مُ فِي الدُّنِيَا خِزْيُ وَلَهُ مُ فِي اللَّخِرَةِ عَذَا بُ عَظِيمٌ السَائن الكلام ثانية، ولم يعطفه على ما قبله اهتماماً به؛ لأن المعطوف لكونه تابعاً لا يهتم به السامعون كمال الاهتمام؛ ولأنه يجري من الاستئناف الذي قبله مجرى البيان من المبين، فإن الخزي حوف والخزي الذل والهوان. 6

ونقل الرازي اختلاف المفسرين في الخزي بين الذل بمنعهم من المساجد، والجزية في حق أهل الذمة، والقتل في حق أهل الحرب؛ فقال: "واعلم أن كل ذلك محتمل فإن الخزي لا يكون إلا ما يجري مجرى العقوبة من الهوان والإذلال، فكل ما هذه صفته يدخل تحته، وذلك ردع من الله تعالى عن ثباتهم على الكفر؛ لأن الخزي الحاضر يصرف عن التمسك بما يوجبه ويقتضيه". 7

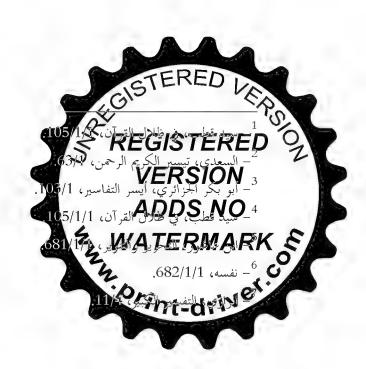

ولتتميم العقوبة عطف على العذاب الدنيوي العذاب الأخروي؛ فقال تعالى: ﴿ وَلَهُ مُ فِي اللَّهِ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّ

وهذا الجزاء مناسب لظلمهم الأعظم. أمّا الجزي في الدّنيا وهو الهوان والإذلال، فمناسب للوصف الأول؛ لأن فيه إخمال المساجد بعدم ذكر الله وتعطيلها من ذلك. وأمّا العذاب العظيم في الآخرة، فهو العذاب بالنار، وهو إتلاف لهياكلهم وتمزيق لصورهم، وتخريب لها بعد تخريب المخلف الثاني، وهو العذاب بالنار، وهو إتلاف لهياكلهم وتمزيق لصورهم، وتخريب للوصف الثاني، وهو سعيهم في تخريب المساجد. ولم يحتج إلى وصف الخزي الذي يلحقهم في الدنيا؛ لأنّهم لا يتفاوتون فيه حكماً، سواء فُسر بقتل أو سبي، أو جزية. بينما احتيج إلى وصف عذاب الكافر بالعظم؛ ليتميز من عذاب المؤمن لتفاوته. 3

وإنّما كانوا أظلم الناس؛ لأهم أتوا بظلم عظيم، فقد اعتدوا على حق الله تعالى وتصرفوا في المساجد بما لا يرضيه، وهي ملك له وحده، فتجاوزوا بذلك الحدود التي شرّعها الشارع، وظلموا النّاس بمنعهم من حقهم في عبادة الله في المساجد، وظلموا أنفسهم بسوء الذكر والسمعة بين النّاس، وجلب الخوف والخزي لها في الحياة الدنيا، والعذاب العظيم في الآخرة.

وخلاصة القول في هذه الأنواع التي تعد من أشد أنواع الظلم أنّ ما يلفت الانتباه تكرار الاستفهام، الذي جاء عبارة عن خبر معناه النفي بقوله تعالى: ﴿مَنْ أَظُلُم ﴾ في القرآن في أربع عشرة آية، جاء في إحداها أنّ أعظم أنواع الظلم منع المساجد، وفي أخرى أنّه كتم الشهادة، وفي بعضها أنّه افتراء الكذب على الله، وفي البعض الآخر أنّه الإعراض عن آيات الله بعد التذكير بها، وغير ذلك. وهذا فيه إشكال حيث يُوهِم ظاهر الآيات بالتناقض، فكيف يمكن إزالته والتوفيق

\*\*REGISTERED (\*\*PRODUCE \*\*\* A PRODUCE \*\*\* A

الأول: أن يترّل هذا على الاختصاص، فيُخص كل واحد بمعنى صلته، أي أنّه ليس من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وليس من كاتمي الشهادة أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وليس من المكذبين أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، وليس من المفترين أظلم ممن أفترى على الله كذبا ليضل النّاس، وكذلك في باقيها، فإذا تخصصت الصلات زال التناقض. الثانى: أن المراد تبشيع وتقبيح هذه الأفعال، وتجريم فاعليها.

الثالث: التخصيص يكون بالنسبة إلى السبق، فلمّا لم يسبقهم أحد إلى مثله، حكم عليهم بألهم أظلم ممن جاء بعدهم، وهذا يؤول معناه إلى السبق في المانعية، أو الافترائية أو غيرها مما سبق التطرق إليه.

الرابع: ألهم في الظلم جميعا سواء، فهم في أعلى درجة من الظلم، فلا أحد منهم أسوأ من الآخر، بمعنى أنّ مانع مساجد الله من أن يُذكر فيها اسمه، الساعي في خرابها على درجة من الظلم تساوي من كتم شهادة عنده من الله، ومن افترى على الله الكذب، ومن كذّب بآياته، وكذا في سائرها.

فهذا نفي للأظلمية، ونفيها لا يستدعي نفي الظالمية؛ لأن نفي المقيد لا يدل على نفي المطلق. وإذا لم يدل على نفي الظالمية لم يكن تناقضاً، لأن فيها إثبات التسوية في الأظلمية. ولا إشكال في ذلك. ولا يقال: إن من منع مساجد الله، ولم يفتر على الله الكذب، أقل ظلماً ممن جمع بينهما، فلا يكون مساوياً في الأظلمية؛ لأن هذه الآيات كلّها في الكفار، فهم متساوون في الأظلمية، وإن اختلفت طرقها. فكلها صائرة إلى الكفر، فهو شيء واحد لا يمكن فيه الزيادة بالنسبة لأفراد من اتصف به، وإنما تكمن الزيادة في الظلم بمقارنتهم بعصاة المؤمنين فنقول: الكافر أظلم من المؤمن، ولا أحد أظلم من الكافر. ومعناه: أنّ ظلم الكافر يزيد على ظلم غيره. 1

وخالف ابن عاشور إذ يرى أنّ من جمع بين الأمرين هو أشد ظلما، ولكنه لمّا كان لا يخلو عن الانتساب إلى الفريق الأظلم وجامع لخصلتين أو أكثر لم يخرج من كونه من الفريق الذي هو أظلم الله كذبًا أوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَـمُ يُوحَ إِلَيْهِ أَطْلَم اللّهِ كَذَبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَـمُ يُوحَ إِلَيْهِ

الله الله الله عن على الله عن عن الحصال الثّلاث هو أظلم من كلّ الحامع بين الحصال الثّلاث هو أظلم من كلّ

VERSION ADDS NO

27WATERMARK

- الانعام: 93. 13/8/4 المنافع بالمرابع المرابع المراب والخلاصة أنّ هذه الصور الخمسة، صيغت صياغة واحدة، فهي تشترك في صيغة الأفضلية التي تفيد أكثر ظلما، مما يدل على ألها أعظم صور الظلم، وأبشع الجرائم البشرية؛ إذ تؤدي إلى قلب الحقائق التي تقوم عليها الحياة والكون، وتنشر الأوهام والتصورات الباطلة، وتعمل على ترسيخها في العقول، ونشر الفساد والظلم بأنواعه المختلفة، وتحارب الأمن والطمأنينة والاستقرار.

المطلب الرابع: ظلم الكفن الكان المائة المائ

- 5- ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَنْقَنَاهَا أَنفُسُهُ مُ ظُلْمًا وَعُلُوّاً فَانظُرْ كَنْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ 1
- 6- ﴿ وَدُ تَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزَبُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ ﴾. 2
- رَّابِ آلِ فِنْ عَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَلِهِمْ كَذَبُوا بِآيَاتِ مَرِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ
   وَأَغْرَفَنَا آلَ فِنْ عَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ
  - 8- ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِنَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَيَحْيَا وَمَا يُعْلِكُنَا إِنَّا الدَّهْرَ ﴾. 4

جاء في هذه الآيات القرآنية التعبير عن الكفر بلفظ الظلم، وأخبر الله وظل في قوله تعالى: (وَالْكَافِرُونَهُ مُ الظَّالِمُونَ عن الكفار بأهم ظالمون، فدل بذلك على أنَّ كلَّ كافر ظالم وألكفر نوع من أنواع الظلم، بل هو من بين أعظم أنواعه، لأنَّ الكفار تناهوا في الظلم وبلغوا فيه مبلغا عظيما، لذلك حصرت الآية الظلم فيهم، وقصرته عليهم، وكأنَّهم وحدهم دون غيرهم يستحقون الوصف بالظلم، وكل ظلم غير ظلمهم ضعيف لا يعتد به، وذلك تشنيعا لحالهم كما أفادت الجملة المعرفة الطرفين.

وعن عطاء بن دينار<sup>7</sup> قال: {الحَمْدُ لله الذِّي قَالَ: ﴿وَالْكَافِرُونَ هُـمُ الظَّالِمُونَ ﴾ وَلَمْ يَقُلْ: "وَالظَّالِمُونَ هُـمُ الظَّالِمُونَ هُـمُ الظَّالِمُونَ ﴾ .8

قال أبو حيَّان: <sup>1</sup> "ولو نزل هكذا لكان قد حكم على كل ظالم، وهو من يضع الشيء في غير موضعه بالكفر، فلم يكن ليخلص من الكفر كلّ عاص إلا من عصمه الله من العصيان". <sup>2</sup>



والمراد أنّه لو نزلت الآية وفق هذا النظم لحكمت على جميع الظالمين بالكفر سواء كان الظلم عقديا أو اجتماعيا، ولهلك النّاس قاطبة؛ لأنه لا يكاد ينجو إنسان من الظلم سواء تعلق بالنفس أو بالغير، إذ سائر المعاصي وإن هانت تُعد ظلما. وهو ما فهمه الصحابة من قوله تعالى: ﴿ الّذِينَ الْمَنُوا وَكَمْ يَكْمِسُوا إِيمَا مُعْ مِنْ طُلْمٍ ﴾ وإذ جاء لفظ الظلم هنا عاما يتناول سائر المعاصي لولا المخصص الثابت في المأثور.

فلفظا الظلم يطلق أحيانا في القرآن الكريم على الكفر، ولكن الظلم في جملة معانيه شر من الكفر في جملة معانيه لأن الظلم لم يستعمل في القرآن في معنى محمود قط، بينما استعمل الكفر في القرآن في معنى غير مذموم، وهو المعنى اللغوي الذي يدور حول الستر والتغطية، وذلك في قوله تعالى: (كمَثَلُ عَيْثُ أَعْجَبُ الْكُفَارُ بَاللهُ فسمى الكفار باسم الزُرَّاع؛ لأنَّهم يكفرون الحب بالتراب ويغطونه ستر الكفار لحق الله تعالى. 5

## النبع الأول: تعريف الكنس في اللغة والشبع

#### أولا: تعريفه في اللغتر

الكفر أصله في اللغة من الستر والتغطية، ومنه وصف كل من الليل والزارع بالكافر، فالأول لستره الأشياء بظلمته، والثاني لستره البذر بالتراب.

### ثانيا: تعريفه في الشرع

قال الراغب: "الكافر على الإطلاق متعارف فيمن يجحد الوحدانية أو النبوة أو الشريعة أو ثلاثتها". <sup>7</sup>

قال الكفوي: "الكفر لغة، الستر، وشريعة: عدم الإيمان عما من شأنه". 8

المورد القرآن" "ملاك التأويل عمد بن يوسف الغرناطي الظاهري، الشافعي المذهب، المولود سنة (465هـ) والمتسوق سسنة منها: "البرهان في تناسسب المورد القرآن" "ملاك التأويل عمد مخلوف، شجرة النور الزكية، 212/1/1، برقم (742)].

\*\*The state of the sta

فالتعريفان يتقاربان في المعنى، وإن اعتمد الثاني في بيان معنى الكفر على ضده، وهو الإيمان لأمور تتميز بضدها. أما مدار الثاني فعلى الجحود.

والعلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للكفر واضحة، إذ لا يخرج الكفر في الشرع عن معنى الستر، إذ الكافر يستر الحق بجحوده. فهو مستمد من المعنى اللغوي.

## الفرع الثاني: أنولع ظلم الكفر

ذكر البغوي  $^1$  أن الكفر على أربعة أنحاء: "كفر إنكار، وكفر جحود، وكفر عناد، وكفر نفاق".  $^2$ 

## أولا: كن الإنكار أو الإلحاد

نقل القرآن الكريم على لسان الكفار قولهم: ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِنَّا حَيَاتُنَا الدُّنيَا سُوتُ وَحَيّا وَمَا فَيُ اللّهِ وَلا يعرفون الله ولا يعترفون به ولا يؤمنون بالحياة الأخروية ولا بالعقاب والحساب. فالحياة عندهم هي الحياة الدنيوية لا غير، تتعاقب عليها الأحيال، كلما مات حيل خلفه آخر. فالحياة والموت بالنسبة إليهم ينحصران في هذا العالم المعبر عنه عندهم بالدهر، فوحده المتصرف الباقي.

- هو: الحسين بن مسعود بن محمد أبو عمد البغوي، الفقيه الشافعي، يعرف بابن الفراء ويلقب بمحيي السنة وركن الدين. VERSION كاد إماما في التفسير والحديث والفقه، عليلا ورعا زاهدا. له من التصانيف "معالم التنزل" "المصابيح" وغيرهما. مات في شواك من المحالي المحالية المحالية

المجارة الموردة الموردة الموردة الموردة الموردة التوريخ الما التنسزيل، تحقيق محمد عبد الله النمر، عثمان جمعة ضميرية، سليمان مسلم المحرش، دار طيبة للنشر والتوزيخ ط4، (1417 هـ /1997 م)، 64/1.

وهذا النوع من الكفر سمّاه البغوي كفر الإنكار، وعرّفه بقوله: "أن لا يعرف الله أصلا ولا يعترف به". أو يعرف هذا النوع من ظلم الكفر بكفر الإلحاد.

وهو قليل في الكفار بالنسبة لغيره من الأنواع، لقيام الحجة على النّاس بإرسال الرسل كما أشار إليه ابن قيم.<sup>2</sup>

#### ثانيا: كفر الجحود

قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانُوا مِلَا كَانُوا مِلَا يَعْلَلْمُونَ ﴾ وقال: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ وقالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّه

تدل هذه الآيات على أن كفر الجحود نوع من أنواع الظلم بالكفر، ولهذا يسمى هذا النوع بكفر الجحود.

وقد قال البغوي في تعريفه: "كفر الجحود هو: أن يعرف الله تعالى بقلبه ولا يقر بلسانه". 10 ومثّل له بكفر إبليس وكفر اليهود.

وقال ابن عطية: "حقيقته في كلام العرب الإنكار بعد معرفة وهو ضد الإقرار، ومعناه على تأويل من رأى الآية في المعاندين مترتب على حقيقته". أو نسب هذا القول إلى قَتادة لما أثر عنه أنّه قال: {إِنَّمَا يَكُونُ الْحُحُودُ بَعْدَ المَعْرِفَة}. 2



والجحود قد يكون للألوهية أو للنبوة أو لشيء مما جاء به النبي وعلم من الدين بالضرورة إجماعا.  $^{3}$  ولذلك قستم ابن قيم كفر الجحود إلى نوعين:  $^{4}$  كفر مطلق: وهو أن يجحد جملة ما أنزله الله، وإرساله الرسول.

وكفر مقيد: وهو أن يجحد فرضا من فروض الإسلام، أو تحريم محرم من محرماته، أو صفة وصف الله بما نفسه، أو خبرا أخبر الله به، عمدا أو تقديما لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض.

ظلم الجحود ليس عن نقص الحجة أو عدم وضوح الدليل، إنّما ناجم عن التصلب والتوغل في الظلم والرسوخ فيه لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَجْحَدُ وَالْمَا الظَّالْمُونَ \* أَي وما يجحد بأدلتنا وحجمنا إلا الذي يجحد نعمنا عليه، وينكر توحيدنا وربوبيتنا على علم منه، ويستر الحق بالباطل عنادا ومكابرة لنا. 6 لأن هذه الحجج والأدلة واضحة يلزم كل مفطور ومبصر الإيمان بها، والتسليم بأنها حق من عند الله تعالى.

فالتعريف في **(الظَّالِمُونَ)** للدلالة على معنى الكمال في الوصف المعرّف، أي إلا المتوغلون في الظلم الراسخون فيه. <sup>7</sup>

وعدَّ البغوي كفر إبليس من هذا النوع. 8

وهذا "محل نظر؛ فإن إبليس أقر بلسانه: ﴿ وَالْ مَرَبُ فَأَنظُ مِنْ إِلَى يَوْمُ يُبْعُثُونَ ﴾. وهذا اعتراف منه بالربوبية، وبتوفي الله للأنفس، وبالبعث ويوم القيامة، فدل على أن كفر إبليس ليس عن جحود؛ لأن الجاحد مكذب بلسانه؛ وإنما كفره ناتج عن إباء واستكبار مع التصديق". 10



ولذا عدَّه ابن قيم من هذا النوع؛ فقال: "وأما كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليس. فإنَّه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار. وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار". 1

ومن قبيل الظلم بكفر الجحود كفر ثمود قوم صالح السلام قال تعالى: ﴿وَالْمَيْنَا كُمُودَ النَّاقَةُ آية بيّنة دالة على وحدانيته وصدق رسوله مُبْصِرَةً فَظَلّمُوا بِهَا أَنَّها مِن عند الله كما قال: الذي أجيب دعاؤه فيها إلا أنَّهم ﴿طَلّمُوا بِهَا أَي كفروا قَ وححدوا بِما أنَّها من عند الله كما قال: قال: ﴿ لَمِنَا كَانُوا بَعَجَ الله وأدلته التي منها الناقة يجحدون، فلا قال: ﴿ لَمِنَا كَانُوا بَحَجَ الله وأدلته التي منها الناقة يجحدون، فلا يقرّون بصحتها، ولا يوقنون بحقيقتها. 5 وقال: ﴿ وَأَخَذَ الّذِينَ ظَلّمُوا الصّيحةُ فَأَصَبَحُوا فِي دَيَامِ هِ عَلَي يَقْرُون بصحتها، ولا يوقنون بحقيقتها. 5 وقال: ﴿ وَأَخَذَ الّذِينَ ظَلّمُوا الصّيحةُ فَأَصَبَحُوا فِي دَيَامِ هِ عَلَي عَنُوا فِي اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وهذا كفر فرعون وقومه؛ لقوله تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْفَتُهَا أَنفُسهُ مُ ظُلُما وَعُلُواً فَاتظُنُ كَافَلُمُ وَعَلَما وَعُلُواً فَاقطُنُ وَعَدِها بِالآيات وأنكروها في الظاهر، وقد استيقنت أنفسهم في الباطن أنما من عند الله، وكابروا، فحطوها عن رتبتها العالية، وسموها سحرا؛ فوضعوها بذلك في غير موضعها ﴿ظُلُما وَعُلُوا ﴾، إمّا في موضع الحال؛ أي ظالمين عالين. وولا "ظلم أفحش من ظلم من استيقن أنما آيات بيّنات من عند الله تعالى، ثم كابر بتسميتها سحرا بيّنا". 10 وإمّا مفعولان من أجلها، أي: لظلمهم وعلوهم، فيكون الحامل لهم على الجحود مع استيقان أنما آيات



من عند الله، هو الظلم والعلو، لا نقص الدليل وعدم ظهوره ووضوحه؛ لأن هؤلاء الظالمين تيقنوا من صدق موسى التَّلِيَّة وصدق رسالته. 1 نظير قوله تعالى: ﴿ فَاسْتَكُبُرُ وَا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴾. 2 2. Vile

لقد ظلموا بالآيات أيُّ ظلم حيث حطوها عن رتبتها العالية وسموها سحرا وظلموا في تكذيبهم الرسول لأهم ألصقوا به ما ليس بحق فظلموه حقه. 4 فظلموا بذلك حق المولى ﷺ كما ظلموا أنفسهم بتعريضها للعذاب في الدنيا والآخرة؛ قال تعالى: ﴿ فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ هذه العاقبة المتمثلة في العذاب الدنيوي الذي لحق بهم بسبب ظلمهم، وإغراقهم على الوجه الهائل الذي هو عبرة للعالمين، وإن لم يذكر تنبيها على أنه عرضة لكل ناظر مشهور فيها بين كل بادٍ وحاضر، وهلاكهم في الآجل بعذاب دائم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وهذه سنة الله في الظالمين الذين يجحدون بما جاءهم به الأنبياء من الآيات. 5 قال تعالى: ﴿ كُذَا بُوالَ فِي عَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَالِهِمْ كَذَّبُوا مِلَّيَاتِ مِرْبِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ مِذْتُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِنْ عَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا طُالِمِينَ ﴾ أي: "كل هؤلاء الأمم التي أهلكناها كانوا فاعلين ما لم يكن لهم فعله، من تكذيبهم رسلَ الله والجحود لآياته".

وهو كفر اليهود لقوله تعالى: ﴿ وَلَكُمَّا جَاءَهُ مُمَا عَرَفُوا كُفَّرُوا بِهِ ﴾ 8 وقال: ﴿ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْمِ فُونَ أَبْنَاءَهُمُ \* وحيث يخبر المولى على أنَّ اليهود كفروا بمحمد على بعد أن عرفوا الحق، وثبت عندهم صحة نبوته على وتقرر عندهم أنّ "ما جاء به حق وصدق، وتيقنوا ذلك، كما تيقنوا



أبناءهم بحيث لا يشتبهون عليهم بغيرهم، فمعرفتهم بمحمد وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا يمترون، ولكن فريقا منهم -وهم أكثرهم- الذين كفروا به، كتموا هذه الشهادة مع تيقنها، وهم يعلمون".  $\frac{1}{2}$ 

والسياق يتحدث عن انقسام اليهود إزاء آيات القرآن الكريم إلى صنفين، أحدهما يؤمن بها، والثاني يجحدها رغم أنه يعرف أن محمدًا نبيّ، والقرآن حقّ، ومع ذلك عدل عن الحديث عنهم إلى تذييل الآية بحكم عام يتناول هذا الصنف كما يتناول جميع الظالمين بالكفر، الذين دفعهم التوغل في الظلم وعدم الإنصاف إلى اتباع الهوى رغم وضوح الحق، فكفروا كفر من عرف الحق من الباطل ولكن جحده عنادا واستكبارا.

وهذا النوع من الكفر هو الغالب على كفر أعدا الرسل، 2 كما حكى ذلك القرآن الكريم عن قوم النبي ﷺ: ﴿ وَلَا تَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُمُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذَّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللّهِ عَدُونَ ﴾. 3

حيث ورد في سبب نزول هذه الآية عدة روايات، منها ما نقله الطبري عن السدي قال: {الْتَقَى الطَّحْنَسْ بنُ شُرَيْق وَأَبُو جَهْل بنُ هِشَام، فَقَالَ الأَحْنَس لأَبِي جَهْل: يَا أَبَا الحَكَم أَحْبِرْنِي عَنْ مُحَمَد الأَحْنَسْ بنُ شُرَيْق وَأَبُو جَهْل بنُ هِشَام، فَقَالَ الأَحْنَس لأَبِي جَهْل: يَا أَبَا الحَكَم أَحْبِرْنِي عَنْ مُحَمَدًا أَصَادِقٍ هُوَ أَمْ كَاذِب؟ فَإِنَهُ لَيْسَ هَاهُنَا مَنْ يَسْمَعُ كَلَامَكَ غَيْرِي، فَقَالَ أَبُو جَهْل: وَالله إِنَّ مُحَمَدًا لَصَادِقٌ وَمَا كَذَب مُحَمَدٌ قَط، وَلَكِنْ إِذَا ذَهَبَ بَنُو قُصَي بِاللّوَاء وَالسّقَايَة وَالحِجَابَة وَالنَدُوة وَالنّبُوة، فَمَاذَا يَكُونُ لِسَائِر قُرَيْش؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى الآيَة }. 4

وروي عن على الله عَهْلُ قَالَ لِلنَّبِيِّ اللهِ إِنَّا لَا نُكَذَّبُكَ وَلَكِنْ نُكَذِّبُ بِمَا حِئْتَ بِهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِنَّهُ مُلَا يُكَذِّبُوكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ الظَّالِمِينَ اللَّهُ يَجْحَدُونَ ﴾ }. 6 فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ فَإِنَّهُ مُلَا يُكَذِّبُوكَ وَلَكُونَ الظَّالِمِينَ الظَّالِمِينَ اللَّهُ يَجْحَدُونَ ﴾ }. 6

<sup>1-</sup> السعدي، تيسير الكريم الرحمن، 72/1.

وابن فيم، مداح السالكين، 1/378.

الطبري، حامع البيان، 133 (18 الوحدي، أسباب النرول، ص177-178.

<sup>5</sup> وصهره على ابنته مناف القرشي الهاشمي، ابن عم رسول الله الله وصهره على ابنته مناف القرشي الهاشمي، ابن عم رسول الله الله وصهره على ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين وأبو السبطين. هو أول هاشمي ولد بين هاشميين وأول خليفة من بيني هاشم. وهو أول من أسلم على VERSION قول الكثير من العلماء، هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وكل المشاهد مع الرسول الله قول الكثير من العلماء، هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وكل المشاهد مع الرسول الله قول الكثير من العلماء، هاجر إلى الأثير الغابة، 16/4-40]

المجاهر الأنعام، ص851، برقم (3074) وبنحوه الله باب ومن سورة الأنعام، ص851، برقم (3074) وبنحوه من طريق ناحية بن كعب أيص وقال فيه "هذا أصح"؛ والحاكم في المستدرك على الصحيحين، كتاب التفسير، باب تفسير من طريق على المستدرك المستدرك على المستدرك على المستدرك على المستدرك ا

واستبعد ابن عاشور كون هذه الرواية سببا لترول الآية إلا أن يكون أبو جهل قال ذلك

وأيا كان سبب النـزول، فإن الآية تدل على أنّ الذين ظلموا بالكفر ينكرون الحق بعد معرفته، بما في ذلك الطائفة التي تحدثت عنها الروايات الواردة في مناسبات الترول بالأسماء؛ لأنَّ الآية ذيلت بحكم عام يشمل الظالمين بالجحود للحق عموما؛ لقوله: ﴿ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِأَيَّاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾ فهذا شأن الظالمين بالكفر مع أنبياء الله ورسله لأنَّ الظلم طبع متأصل فيهم، غالب عليهم.

ووضع لفظ الظالمين موضع الضمير رغم أن الظاهر يقتضيه، للدلالة على أهم ظلموا بجحدهم لآيات الله، وإنكار نبوة النبي ﷺ بالدعوى التي لا تعضدها حجة؛ إذ معجزاته وآياته نيرة واضحة، يلزم كل عاقل ومفطور الإقرار بها أو جحدوا بها لتمرنهم على الظلم الذي استقر في نفوسهم، وتمكن منهم. 2 ففيه إذاً ذم لهم وإعلام بأنّ من طبيعة الظالمين الجحد بالحجج والأدلة الواضحة، فسجل بذلك عليهم أن الظلم سجيتهم.<sup>3</sup>

فيطلق الظلم على كفر خاص وهو كفر الجحود، أي كفر من عرف الله واستيقن به، وعرف الحق من الباطل ولكنه جحده لحظ من حظوظ النفس العاجلة.

#### ثالثا: كفر الإباء و الاستكبار أو العناد

قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَاثِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدْمَ فَسَجَدُوا إِنَّا إِبْلِيسَ أَبِي وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ 4 وقال: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِلَّادَمَ فَسَجَدُوا إِنَّا إِبْلِيسَ أَبَي 5 وقال: ﴿ فَسَجَدَ الْمَلَانِكَةُ كُلُّهُ مُ أَجْمَعُونَ (73) إِنَّا إِملِيسَ اسْتَكْبُرُ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ 6

فهذه الآيات تبيّن أنّ الاستكبار كان الباعث الذي دفع إبليس إلى ظلم الكفر، وذلك بالامتناع عن الامتثال لأمر الله عَجَك رغم اعترافه به إلا أنّه تعظّم وتكبّر على طاعته، وأنكر استحقاق آدم

REGISTERED لمحم المديد في تفسير القرآن المجيد، تحقيق عمر الراوي، دار الكتب العلمية، بيروت، VERSION ( و 1423 هـ /2002م)، 251/2 و اطفيش، تيسير التفسير، 261/4؛ طنطاوي، التفسير الوسيط، 93/5. WAIL 116:4b - .116:4b - . والمراد بالإباء الامتناع من فعل أو تلقيه. والاستكبار شدة الكبر والسين والتاء فيه إما للعدِّ أي عد نفسه كبيراً، وإما للمبالغة في الاتصاف بالكبر. ومن لطائف اللغة العربية أن هذه المادة لم تحئ منها إلا بصيغة الاستفعال أو التفعل إشارة إلى أن صاحب صفة الكبر لا يكون إلا متطلباً الكبر أو متكلفاً له وما هو بكبير حقا. 1

وقوله: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَاتِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴾. 4 ولهذا يسمى هذا النوع من ظلم الكفر بكفر الإباء والاستكبار أو العناد نسبة إلى الباعث عليه.

وهذا، وإن كان من الله حل ثناؤه خبرًا عن إبليس، فإنّه "تقريعٌ لضُربائه من خلق الله الذين يتكبرون عن الخضوع لأوامر الله ونواهيه، والتسليم له فيما أوجب لبعضهم على بعض من الحق. وكان ممن كفر وجحد نعم الله تكبرا عن الإذعان لأوامر الله، اليهودُ وأحبارُهم الذين استكبروا عن الإقرار بنبوّة النبي على والإذعان لطاعته، بَغْيًا منهم له وحسدًا رغم أهم كانوا بصِفته عارفين". 5 عارفين". 5

قال البغوي في تعريفه: "وكفر العناد هو: أن يعرف الله بقلبه ويعترف بلسانه ولا يدين به، ككفر أبي طالب".

وفي معناه كفر الاستكبار في تقسيم ابن قيم حيث قال: "وأما كفر الإباء والاستكبار: نحو كفر إبليس؛ فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله بالإنكار، وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار، ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول، وأنه جاء بالحق من عند الله، ولم ينقد له إباء واستكبارا".

ولا ظلم أشنع من ظلم من عرف الحق وتبين له وجه الصواب ثم رفض الخضوع له.



أما كفر النِّفاق فآثاره تتجاوز في الخطورة آثار الكفر؛ لذلك تم إفراده بمطلب مستقل سيأتي لاحقا إن شاء الله.

#### الفرع الثالث: سبب تسميته الكفر ظلما

لقد وصف القرآن الكريم الكافرين بالظلم، بل إنه من أعظم أنواع الظلم، والكفار من أعظم الظالمين لأنهم ظلموا "الحق فأنكروه، وظلموا أنفسهم فأوردوها موارد الهلاك، وظلموا الناس فصدوهم عن الهدى وفتنوهم عن الإيمان، وموهوا عليهم الطريق، وحرموهم الخير الذي لا خير مثله، خير السلم والرّحمة والطمأنينة والصلاح واليقين $^{1}$ .

فالكفر ظلم لحقوق كثيرة، فهو ظلم في حق الله تعالى، وظلم للنفس بتعريضها للعذاب والهلاك، وظلم للرسل بالتكذيب، وظلم للنّاس، وظلم للحقائق التي تحكم العالم.

والكافر يظلم نفسه قبل أن يظلم غيره، بجحوده وستره للحقيقة الكبرى التي يقوم عليها هذا الكون، والاستكبار عنها واتباع الاعتقادات الباطلة، والتصورات الخاطئة التي تؤدي إلى الوقوع في ظلمات الضلال والهلاك، وشأن العاقل أن لا يؤذي نفسه لأنَّ الإنسان مجبول على حب الخير للنفس والحرص على ما يجلب لها السعادة، وكراهية الشر واجتناب الأذى.

ولهذا جاء في زهرة التفاسير: "إنَّ الكافرين ليس ظلمهم فقط لغيرهم، بل ظلموا أنفسهم، لأنهم طمسوا قلوبهم، وجعلوا أنفسهم في شدة وبلاء، وحرموها من سعادة الإيمان وبرد اليقين ونور الحق، ورضوان الله ونعمته".<sup>2</sup>

وظلم الكفر قد لا يتوقف عند ظلم النفس بل قد يستتبع فنونا وأنواعا أخرى من الظلم، تؤدي إلى ظهور الفساد في الأرض، كالسعى في صد النَّاس عن سبيل الله، ومحاربة الحق وأهله، والاعتداء على حقوق الإنسانية في الأديان والأنفس والأموال والأعراض والعقول.

بسريه الاخد على أيدي هؤلاء الظالمين، ومحاربة ظلمهم منعا لاستشرائه وحمارية الظلال فقال: "إن الذين وحمارية في الظلال فقال: "إن الذين القالم وحمارية في الظلال فقال: "إن الذين المحمد كاربون حقيقة الإيمان أن الحريب القلوب، ويحاربون منهج الإيمان أن يستقر في الحياة، ويحاربون REGISTEREL شهرة وأظلم الظالمين لها. ومن واحب شهرة وأظلم الظالمين لها. ومن واحب ADDS NO ع ARK و المدرون المدر **WATERMA**سيد قطب، في ظلال القرآم 13/5/585-286. WATERMARK

البشرية -لو رشدت- أن تطاردهم حتى يصبحوا عاجزين عن هذا الظلم الذي يزاولونه، وأن ترصد لحربهم كل ما تملك من الأنفس والأموال".  $^{1}$ 

فظلم الكفر منشأ لأنواع الظلم المختلفة، لأن الكافر لا رادع لديه يصده عن ارتكاب الظلم، وإن وجد فإنَّه عادة ما يكون ضعيفا، لضعف المصدر الذي يستمد منه معايير الصلاح والفساد، لأنَّ هذه المعايير من وضع البشر، ومن صفة البشر النقص. لذلك لا يمكن أن يكون القانون حارسا أمينا ورقيبا دائما في غياب الإيمان بالله ﷺ.



# المطلب الخامس: ظلم النفاق

إِنَّ النِّفاق ظلم، بدليل وصف المنافقين به في قوله تعالى: ﴿ إِلَّمَا يَسْتَأُذُنُّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ وَالرُّنَّابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَبْيِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (45) وَلَوْ أَمَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرْهَ اللَّهُ انْبِعَاتُهُمْ فَتَبْطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (46) لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا نرَادُوكُمْ إِنَّا حَبَّالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَاكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بالظالمين الله

وهذا الوصف عام يتناول جميع أصناف الظالمين، ويندرج فيه ابتداء المنافقون، ومن يسمع ويقبل كالامهم، ومن يؤدي إليهم أحبار المؤمنين وأسرارهم.

ولا يخفى على الله عَمَلُ شيء من حال هؤلاء المنافقين الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بسبب تدنيسها بالكفر والنفاق؛ فأوردوها موارد الهلاك، وظلموا غيرهم بسبب ألهم سعوا في إلقاء غيرهم في وجوه الآفات والمخالفات، 2 وظلموا ربمم لا ظلم القوة، ولكن ظلم الحق؛ لأنّهم لم يقوموا بحق الله تعالى، فوضعوا الكفر والإيمان في غير موضعهما؛ فكانوا في الدرك الأسفل من النار، كما قال

# تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّمْ لِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّاسِ وَكُنْ تَجِدَ لَهُ مُ تَصِيرًا ﴾. 3

وقد أظهرت الآية المنافقين بوصف الظلم بدل الإضمار الذي هو الأصل، إشارة إلى أنَّ النفاق ظلم، وأنّه الوصف الذي أوجب لهم الشقاء بمنعهم عن موطن الخير، وتعميماً للحكم بالعلم هم وبمن سمع لهم بأنّه ظالم. 4

ففي هذا التذييل "إعلام المسلمين بأنَّ الله يعلم أحوال المنافقين الظالمين ليكونوا منهم على يم ملوسمهم القرآن به، وليعلموا أنَّ الاستماع لهم هو ضرب من الظلم". 5 REGISTERED **VERSION** 

.67/16 ADDS NO\_2

كما وصفهم الله على بوصف الظلم في قوله: ﴿ أَفِي قُلُوهِ مَمْ صَنَّ أَمْ الرَّنَا بُوا أَمْ يَحَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَ وَمَرَسُولُهُ بَلْ أُولِئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾. أي ظلم النفاق. 2 و لم يكتف بذلك بل جعله قاصرا عليهم؛ تشنيعا لظلمهم، وكأنهم وحدهم الظالمون دون سائر الظالمين، وذلك لشدة ظلمهم بحيث لا يكاد يعتد بظلم غيرهم في جانب ظلمهم.

#### النبع الأول: النفاق لغة واصطلاحا

النَّفاق في اللغة: هو إخفاء شيء وإغماضه. 5

وقد اختلف في أصله، فقيل: مأخوذ من النَّفق وهو السَّرَب في الأَرض. وقيل هو من نَافِقَاء اليربوع- اليربوع، وهو موضع يرققه اليربوع من حجره، فإذا أي من قبل القاصعاء- وهو أحد حجري اليربوع- ضرب النافقاء برأسه فخرج. ومنه اشتقاق المُنافق في الدين. والنِّفاق بالكسر فعل المنافِق، وهو الدخول في الإسلام من وَحْه والخروج عنه من آخر، وهو اسم إسلامي لم تعرفه العرب بالمعنى المخصوص به، وهو الذي يَسْترُ كُفْره ويظهر إيمائه.

"وصدق علماء اللغة عندما شبهوا أساليب المنافقين بجحر الضب. فجحر الضب طريق في باطن الأرض خفي مظلم كثير الالتواءات. وأساليب المنافقين خفية مظلمة ليس فيها وضوح ولا صراحة". 7

والنِّفاق شرعا: إظهار الإيمان باللسان، وكتمان الكفر بالقلب. 1

وTER ( الغرب الإسلامي)، بيروت، الله العزيز، تحقيق وتعليق بالحاج بن سعيد شريفي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، المحلف المحلف

قال ابن كثير: "هو إظهار الخير وإسرار الشر، وهو أنواع: اعتقادي، وهو الذي يخلد صاحبه في النار، وعملي وهو من أكبر الذنوب".

ويبدو أنه لا يوجد هناك نفاق عملي لأنّ النفاق يتعلق بجانب الله على أمّا حديث النبي ﷺ: {آيَةُ الْمُنَافِق ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ}، 3 فما ورد فيه، فهو عبارة عن علامات على النفاق، ولا يمكن أن يكون كل من فيه هذه الآيات منافقا، إنما هي خصال للمنافق قد نجدها في غيره.

# الفرع الثاني: صور ظلم المنافقين

إنَّ مرض قلوب الظالمين بالنفاق هو السبب الرئيسي الذي يقف وراء كل السلوكات، وصور الظلم المختلفة، والممارسات المنحرفة الصادرة عن المنافقين، كما يشير إلى ذلك قوله عَلَيْ: ﴿ أَفِي قُلُونِهِ مْ مَرَضٌ أَمِ امْ تَابُوا أَمْ يَحَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَمَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ \* 4 وأصل المرَض: السَّقم، ويقال في الأحساد والأديان.  $^{5}$  والمراد بالمرض هنا النفاق،  $^{6}$  والشك والشبهات، لأن القلب يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته واعتداله: مرض الشبهات الباطلة، كالكفر والتّفاق، والشكوك والبدع، ومرض الشهوات المردية، كالفواحش. 7

ADDS NO 4

 $<sup>^{1}</sup>$  الجرجاني، التعريفات، ص192.

<sup>2-</sup> ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 176/1. [ويسمى النفاق الاعتقادي أيضا بالنّفاق الأكبر أو كفر النّفاق، أمّا النفاق العملي فيسمى بالنِّفاق الأصغر: ابن قيم الجوزية، مدارج السالكين، 387/1-388].

<sup>3-</sup> أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، ص14، برقم (33)، وفي كتاب الشهادات، باب من أمر .475 برقيم (2682)، وفي كتاب الوصايا، باب قوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ ﴾، ص492، برقم STERED في كتاب الأدب في المرابع الله و الله REGISTERED بيا الإيمان عن الرسول، باب ما جاء في علامة المنافق، ص57، برقم (58)؛ والترمذي في سننه، كتاب الإيمان عن الرسول، باب ما حاء في علامة المنافق، ص44/14، برقم (8685)، قال المحقق:

<sup>27</sup>WAJERMARK 27WAJERMARK الشوكاني، فتح القدير، 54/1.

وقد قدم الخبر على المبتدأ ليفيد أن هذا المرض المتمثل في ظلم النّفاق استقر في قلوبهم وتعلق هذا، وتمكن منها تمكناً شديداً. وأخرج القلب عن صحته وسلامته؛ قال تعالى: ﴿ فِي قُلُوبِهِ مُ مُرَضُ فَزَادَهُ مُ اللّهُ مُرَضًا وَلَهُ مُ عَذَا بُ أَلِي مُرْبِمًا كَانُوا يَكُذُرُونَ ﴾. 1

فمرض القلوب هنا "عام في الحسي والمعنوي ففي قلوبهم مرض الشكوك، والشبهات المفسد لعقيدهم وأخلاقهم، وفيها أمراض حسية من الغل والحقد والحسد الملتهب والغيظ المستمر ونحوه مما يسرع في هلاكهم بأحداث أمراض فاتكة يشهد لها المنقول والمحسوس من تقرير الأطباء". 2

وقد ذكرت النصوص القرآنية سبعة وعشرين مرضا من أمراض القلب المعنوية وهي: الرين والزيغ والطبع والصرف والضيق والحرج والختم والإقفال والإشراب والرعب والقساوة والإصرار وعدم التطهير والنفور والاشمئزاز والإنكار والشكوك والعمى والإبعاد بصيغة اللعن والتأبي والحمية والبغضاء والغفلة والغمرة واللهو والارتياب والنفاق. وكل هذه تغلب عليه وتجلب له أمراضا حسية مهلكة لصاحبه.

ولا مانع عند بعضهم من حمل المرض أيضاً على حقيقته الذي هو الظلمة.  $^4$  وهو قريب من من الصواب لأن جميع أسباب النّفاق ناشئة عن الظلمات الراسخة في قلوب المنافقين، من ظلمات الشبهات والشهوات التي تجتمع فتكون ظلمات بعضها فوق بعض.  $^5$  ويشهد لهذا قوله تعالى:

فهذا المرض تأصّل في قلوبهم، التي تعد محل الإدراك، وأداة من أدوات الفهم، ووسيلة من وسائله؛ فأقعدها عن أداء وظيفتها، ومنعها من إدراك الفضائل كما يمنع المرض الأبدان من المنصر في الكامل بحيث أصبحت دون فائدة؛ لأنّ "المرض صفة توجب وقوع الضرر في الأفعال



الصادرة عن موضع تلك الصفة. ولما كان الأثر الخاص بالقلب إنما معرفة الله تعالى وطاعته وعبوديته، فإذا وقع في القلب من الصفات ما صار مانعا من هذه الآثار كانت تلك الصفات أمراضا للقلب". 1

وقد أدّى تمكن المرض من قلوبهم إلى توالده وسيطرته، فانعكس ذلك على أفعالهم وسلوكاتهم، لأن المرض "ينشئ المرض والانحراف يبدأ يسيرا ثم تنفرج الزاوية في كل خطوة وتزداد، سنة لا تتخلف، سنة الله في الأشياء والأوضاع وفي المشاعر والسلوك". قال تعالى: (فَرَادهُ مُرَضًا). وزيادة مرضهم تحصل بعدة أمور: 3

أحدها: زيادة المرض بزيادة ما ينزل الله عَلَى من تفضيحهم وتقبيح سلوكهم.

والثاني: هو سنة الله في كون المرض إذا لم يعالج يزداد ويجلب مرضا آخرا، والمرض المعنوي أفظع زيادة في الفتك من المرض الحسي، فإنّ الشبهات في القلوب يجر بعضها بعضا حتى تورث القلق والاضطراب والحقد.

والثالث: زيادة المرض بتكاليف الله على المتحددة وفعلهم لها مع كفرهم بها، كما قال حلّ ثناؤه في تنسزيله: ﴿ وَإِذَا مَا أُنْرَلِتُ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيْكُمْ مَرَادُتُهُ هَذِهِ إِيمَاكًا فَأَمَّا الّذِينَ آمَنُوا فَنَاوَه في تنسزيله: ﴿ وَإِذَا مَا أُنْرَلِتُ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيْكُمُ مَرَادُتُهُ مَرَادُتُهُ مَرَادُتُهُ مَرَادُتُهُ مَرَادُتُهُمْ مَرَادُتُهُمْ مَرَادُتُهُمْ مَرَادُتُهُمْ مَرَادُتُهُمْ وَمَاتُوا وَهُمْ مُنَا اللّذِينَ فِي قُلُوهِم مُرَضُ فَنَ اللّذِينَ فِي قُلُوهِم مُرَضُ فَنَ اللّه عَلَيْهِم مُرَضَ فَنَ اللّه عَلَيْهِم مُرَضَ فَنَ اللّه عَلَيْهِمْ مُرَادًا اللّهُ مِنْ مَا اللّهُ فَي قُلُوهِم مُرَضَ فَنَ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُرَادُتُهُمْ مُرَادُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُرَادُ اللّهُ عَلَيْهِمْ مُرَضَالًا وَهُمْ مُرَادًا اللّهُ عَلَيْهِمْ مُرَضَالًا وَهُمْ مُرَادًا اللّهُ عَلَيْهِمْ مُرَادًا للللّهُ عَلَيْهِمْ مُرَادًا لَا لَهُ مِنْ عَلَيْهِمْ مُرَاثُولُ اللّهُ عَلَيْهُمْ مُرَادًا وَهُمْ مُرَادًا اللّهُ عَلَيْهِمْ مُرَادًا لَا اللّهُ عَلَيْكُولُهُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ مُرَادًا لَا لَا اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَمُنْ اللّهُ مُنَالًا وَهُمْ مُنْ مُرَادُتُهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولِهُمْ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مُلّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مُنْ فَا عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ مُنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولِهُمْ عِلَا لَا عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُهُمْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُهُمْ عَلَيْكُولُولُكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَي

واستفحال المرض وتأصله في القلوب يؤدي إلى ظهور أعراضه في عدة أشكال وصور، منها:

أولا: النخلف عن الخروج للجهاد في سبيل الله بغير على الله بغير على الله فهل كل الله بغير على الله فهل كل الله فهل كل الله و على الله و على الله و على الله و الله و

وعلى هذا الأساس تطرح المسألة في ميدان أوسع، وهو الوضع الذي تعيشه الأمة إزاء أفغانستان، العراق، لبنان، غزة. فقد تعرضت هذه المناطق الأربع من ديار الإسلام إلى اعتداء وهتك من طرف الكفار، وقد اعتبر فيه المسلمون أحيانا طرفا في الاعتداء كما هو الحال في أفغانستان؟

لا شك أنّ النص الذي يتحدث فيه القرآن هنا، هو وصف لحال الله أعلم بها ويعرف المؤمن من المنافق، كما يعرف تقدير الأعذار، وعليها يحاسب يوم القيامة. فما هي المعايير التي جاء بها النص للاعتماد عليها لإصدار حكم بهذا الخصوص؟

هذا ما أعلم الله على به نبيه على قوله تعالى: ﴿ الْمَا يَسْتَأَذُنُكَ الّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيُومِ اللّهِ وَالْمَابِ اللّهِ وَالْمُومِ اللّهِ وَالْمُومِ اللّهِ وَالْمُومِ اللّهِ وَالْمُومِ اللّهِ وَالْمُومِ وَاللّهُ الْبِعَاتُهُ مُ فَضَمُ فَي مَرَبِهِ مُ يَسَرَدُونَ (45) وَلُو أَم اللهُ اللهُ وَاللّهِ واليوم كَنِ وَاللّهُ اللّهِ اللهُ الله الله واليوم واليوم الله واليوم والله والله واليه واليوم وا

وعزم الظالمين بالنّفاق على التخلف عن الجهاد، وبطلان أعذارهم، ظاهر؛ لألهم لا يستعدون للخروج، وإن قدروا عليه، وامتلكوا عدته ووسائله من السلاح والزاد والراحلة؛ قال تعالى: ﴿ وَكُوْ أَمَا دُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُ واللهُ عُدَّةً ﴾.

وهذه مشيئة الله ركاني لما يعلمه من طبيعة المنافقين الظالمين، ونواياهم السيئة التي تتربص وهذه مشيئة الله ركاني لما يعلمه من وإثارة الفتن في صفوفهم، وبث سموم التخذيل ولم من المومنين وإثارة الفتن في صفوفهم، وبث سموم التخذيل ولم المواباً ولم المنافقين المواباً ولم المواباً ول

الخواطر والمحاوف والفشل، وبما ألقى في أحسامهم من الكسل، وهذا من مقتضى سنته في تأثير النفاق، أ قال تعالى: ﴿ وَكُكِنْ كُرِ وَاللَّهُ انْبِعَا لَهُ مُ فَنَبَّطَهُ مُ اللَّهُ الْبِعَالَةُ مُ فَنَبَّطَهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ الْبِعَالَةُ مُ فَنَبَّطَهُ مُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

فظلموا بتخلفهم مع الضعفاء من العجزة والنساء والأطفال والمرضى الذين لا يستطيعون الانبعاث للجهاد. وهو المكان اللائق بالمنافقين الظالمين، أصحاب الهِمم الواهية والقلوب المرتابة الحائرة والنفوس الخاوية من اليقين. وكان ذلك خيراً للإسلام وللمسلمين؛ قال تعالى: ﴿وَقِيلَ الْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴾.

وفي هذا القيل أربعة وجوه: "أحدها: أنه تمثيل لداعية القعود التي هي أثر التثبيط، وفي معناه أنه أمر قدري تكويني لا خطاب كلامي، والثاني: أنه قول الشيطان بالوسوسة. والثالث: أنه قول بعضهم لبعض. والرابع: أنه حكاية لإذن الرسول الشيط لمم، وأنه قاله بعبارة تدل على السخط لا على الرضاء". 3

فالتخلف عن الجهاد بأعذار كاذبة، وبسبب تفضيل الدنيا على الآخرة، والتعلق بالمال والأهل من صور ظلم النفاق. هذه الصورة التي يتخذها المنافقون ستارا لإخفاء الظلم، كشفها الله وأعلم بما المؤمنين من خلال القرآن الكريم، وجعلها علامة من العلامات التي يعرفون بما في كل زمان ومكان؛ للاحتراس من مكائدهم ودفع ظلمهم.

### ثانيا: الارتياب في الدين

إنّ الحديث عن الارتياب يسوق ولا شك، من أجل أن يكون المنهج علميا، إلى الحديث عن الشّك المنهجي. فهل كل ارتياب يمكن أن يكون صفة للمنافق الظالم؟ وماذا يمكن القول أمام تساؤل أولي العزم من الرّسل، كتساؤل أب الأنبياء: ﴿ مَرَبِي كَيْفَ تُحْيِي الْمُوتَى قَالَ أُولَـمُ

من قال كان الله والمستر المستر الله والمستر الله والمستر

115

وَارْبَابَتْ قُلُوبُهُ مُ فَهُمُ فِي رَبِيهِ مُ يَسَرَدُدُونَ 1 وقوله: ﴿ أَفِي قُلُوبِهِ مُ مَرَضٌ أَمِ الرَّتَابُوا ١٠٠ وهو الصفة اللاصقة في الطبع البشري الظالم المنافق؛ فينبغي النظر إلى الارتياب هنا على أنه صفة ذاتية لا صفة عارضة.

يتبين من الآيتين أن الارتياب والحيرة في الدين استحوذ على قلوب الظالمين بالنفاق؛ فشكّوا فيما أنزل الله، من حقيقة وحدانيته، وارتابوا بالوعد الحق والبعث بعد الموت، وثواب أهل طاعته، وعقابه أهل معاصيه، وإن كان ظاهرهم الإيمان والإذعان إلا أنّهم في الشك يتحيّرون، وفي ظلمة الحيرة يتردِّدون، لا يعرفون حقَّا من باطل، ولا يدرون أين يتجهون فيعملون على بصيرة.

فحياتهم قلق واضطراب، تذبذب وتردد، لا هم مع المؤمنين ولا مع الكافرين، قال تعالى: المُدَّبُذَينَ بَيْنَ ذَلِكَ الْ إلى هَوُلَاء وَكَا إلى هَوُلَاء وَمَنْ يُصْلِل اللَّهُ فَلَنْ تَجِد كَهُ سَيِيلًا ﴾. 4 يعيشون بوجهين؛ وجه الإيمان ويتعاملون به مع المسلمين رجاء جلب المنافع في حال ظهور الإسلام، ووجه الكفر ينقلبون به إلى أهل ملتهم حفاظا على أهوائهم، كما قال الله تعالى فيهم: اللَّذِينَ يَسَرَّ صُونَ مَكُمُ فَإِنْ كَانَ لَكُ مُ مَنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمُ تَكُنْ مَعَكُمُ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ تَصِيبُ قَالُوا أَلَمُ مَنَ اللَّهُ قَالُوا أَلَمُ مَنَ اللَّهُ قَالُوا أَلَمُ مَنَ اللَّهُ قَالُوا أَلَمُ مَنَ اللَّهُ قَالُوا أَلَمُ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾. 5

وقد شبّههم النبي عَلَيْ بالشاة العائرة بين الغنمين؛ فقال: {مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثُلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً ﴾. 6

هذه مرة وفي هذه مرة"، ص1337 برقم (2784م)، وما بعده؛ وأخرجه أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن سنان النسائي، مرة بنفس اللفظ، ومرة بلفظ "تكر في هذه مرة"، ص1337 برقم (2784هـ/1999م)، كتاب الإيمان وشرائعه، باب مثل المنافق، ص720، سنن النسائي، دار أبن حزم، بيروت، لبنان ط1، (1420هـ/1999م)، كتاب الإيمان وشرائعه، باب مثل المنافق، ص720، برقم (2008م) مع ريادة لفظ: {لا تَدْرِي الله تَنْبُعْ}، كلاهما من طريق نافع عن ابن عمر؛ وأبو محمد عبد الله بن الفضل بن برقم (2008م) المحمد الله بن الفضل بن الدارمي، تحقيق حسين سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع، الرياض، عبد بن طريق عبيد بن طريق عبيد بن عمر؛ وأمد في مسنده، (327)، من طريق عبيد بن معرف المنافق أنهن الربطني أو بَيْنَ الربطني أو بين العندي المنافق المن

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>- التوبة: 45.

<sup>2-</sup> النور: 50.

وعبّر بصيغة المضارع في قوله: ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ للدلالة على تحدّد نفي إيماهم، وبصيغة الماضي في قوله: ﴿ وَالرَّ عَالَونَهُ مَ ﴾ للدلالة على قدم ذلك الارتياب ورسوخه؛ فلذلك كان أثره استمرار انتفاء إيماهم.

فالارتياب مرض أصاب قلوهم واستقر فيها، حتى ورتهم الاضطراب والقلق، وأصَّل لظلم النِّفاق وزاده استشراءً، وهم يعتقدون ألهم بذلك يحققون مآربهم ومطامعهم الدنيئة دون أن يعلم أحد بحقيقتهم، قال تعالى: ﴿ فِي قُلُوبِهِ مُ مَرَضٌ فَنَ إِدَهُ مُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُ مُ عَذَا بُ أَلِي مُ بِمَا كَانُوا يَكُذُ بُونَ \* 2 ففي قلوهم شك فزادهم الله فوق شكهم شكا؛ فكان الجزاء من حنس العمل. ثالثا:كراهة ظهور الإسلام

ومن صور ظلم النفاق، كراهة ظهور الإسلام وانتصار أهله، والفرح بخذلالهم وهزيمتهم أمام أعدائهم. إن انتصر أهل الحق وأصابهم عافية ونصر، ساء الظالمين بالنفاق ذلك وغمهم. وإن أصابهم ابتلاء من الله عَجْكُ وامتحان يمحص به ذنوبهم، ويكفر به عنهم سيئاتهم أفرحهم ذلك و سرهم. 3 قال تعالى: ﴿إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تُسُؤُهُ مُ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَحَدْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتُولُوا وَهُمْ فَرِحُونَ (50) قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِنَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتُوكَ لَا الْمُؤْمِنُونَ ۗ. 4

فالمنافقون الظالمون يتبجحون بأخذهم الحيطة والحذر، الذي أثمر في نظرهم نجاهم وسلامتهم من ذلك البلاء الذي أصاب المؤمنين. ذلك أنّهم يأخذون بظواهر الأمور، ويحسبون البلاء شراً في كل حال. رغم أنَّ الله يمحص صفوف المؤمنين بالشدائد والابتلاءات، إعدادا لهم للنصر الذي كتبه لهم، ووعدهم به في النهاية؛ لأن الله ١١٠ وحده الناصر المعين الذي ينبغي التوكل عليه. <sup>5</sup>



إنّ السعي لإشعال نار الفتن والاختلاف في صفوف المسلمين، ونشر الفرقة بينهم، والكيد لتشتيت شملهم، صورة من صور ظلم النفاق كما أخبرنا بذلك القرآن في قوله تعالى: ﴿ الْوُخَرَجُوا فِي اللّهُ عَلَيْ مَا نَهَا وَكُمُ مُا اللّهُ عَلَيْ مُمَا نَهَا وَكُمُ مُ اللّهُ عَلَيْ مُمَا نَهَا وَفَيْكُمُ مُا اللّهُ عَلِيهِ مُمَا اللّهُ عَلِيهِ مُ إِللّهُ عَلَيْهِ مَا لَكُ اللّهُ عَلِيهِ مُ إِللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلِيهِ مُ إِللّهُ عَلَيْهِ مُ إِللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

والقلوب "الحائرة تبث الخور والضعف في الصفوف، والنفوس الخائنة خطر على الجيوش ولو خرج أولئك المنافقون ما زادوا المسلمين قوة بخروجهم بل لزادوهم اضطراباً وفوضى. ولأسرعوا بينهم بالوقيعة والفتنة والتفرقة والتخذيل. وفي المسلمين من يسمع لهم في ذلك الحين". عمذا فضح الله على هؤلاء الظلمين، وحذر منهم من خلال كشف الستار عن نواياهم السيئة إزاء المؤمنين، ووسائلهم التي تمدف إلى إلحاق الضرر والفساد بالمؤمنين، لئلا يصلوا إلى مرادهم، حيث يتتبعون العورات وينتظرون الزلات؛ ليحدوا منها مدخلاً إلى بلبلة أفكار المؤمنين، وإثارة العداوة بينهم؛ ونشر الإشاعات الكاذبة في أوساطهم، وبث الأقوال الخبيثة في صفوفهم، والتشكيك في صحة عقائدهم، والتخويف من قوة أعدائهم، وغير ذلك من أساليب المكر والخداع، والتخذيل والتفشيل، التي يحسنها المنافقون الظالمون في كل زمان ومكان. 3

ويعينهم على ظلمهم وإفسادهم طائفة من المؤمنين الظالمين، وهم ضعاف الإيمان ممن يسمع كلام المنافقين الظالمين، ويستحسن حديثهم، ويتأثر بمكائدهم ويطيعهم؛ أو من ينقل لهم الأحبار والأسرار.4

ولا يخفى شيء من أحوال الظالمين المنافقين ولا من أحوال السمَّاعين لهم، ولا من صور ظلمهم على الله على فيحازيهم على ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللّهُ عَلِيمُ وَالطَّالِمِينَ ﴾. فأظهرهم بوصف الظلم عوضا عن الإضمار؛ لتسجيل الظلم عليهم والتشديد في الوعيد والإشعار بترتبه على الظلم.

- التوية: 4.4. VERSION 2 - سيد قطب، في ظلال القرآن، 1666/10/3. - سيد قطب، في ظلال القرآن، 1666/10/3. - ميد قطب، في ظلال القرآن، 20/4/3.

REGISTERED

3- ADDS NO.3 المواهر الحسان في تفسير القرآن، تحقيق أبو محمد الغماري الإدريسي ADDS NO.3 المواهر الحسان في تفسير القرآن، تحقيق أبو محمد الغماري الإدريسي 80/2 مي 1416هـــ/1996م)، 80/2.

- ابن كثير، تفسير القرآن الحكيم 160/4.

فإثارة الفتن والإسراع في الوقيعة بين المؤمنين، وبث روح الاختلاف بينهم، وخلق الأحقاد والضغائن في أوساطهم، ديدن أهل الظلم من المنافقين في كل زمان ومكان. لذلك ذكر الله عجل أوصافهم وبيّنها للمؤمنين؛ تحذيرًا منهم ومن ظلمهم.

# خامسا: الإعراض عن الاحنكام إلى ما أنزل الله

إنّ الإعراض عن الاحتكام إلى ما أنزل الله، وذلك في الخصومات والقضايا التي يكون فيها الحق على المنافقين، صورة من صور ظلمهم، فهم لا يذعنون لحكم الله إلا إذا كانوا مظلومين، وكان الحق لهم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَمَسُولِهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِقُ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (48) وَإِنْ يَكُنُ لَهُمُ الْحَقُّ مُأْتُوا إِلَيهِ مُدْعِنِينَ ﴾. أ وهذه الآية كقوله: ﴿ أَلَمْ مَنْ إِلَى اللّهِ وَمُ سُولِهِ لِيَحْكُمُ اللّهُ وَرَاللّهُ وَإِلَى اللّهُ وَاللّهُ وَمَا أَنزلَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَإِلَى اللّهُ وَإِلَى مَا أَنزلَ اللّهُ وَإِلَى مَا أَنزلَ اللّهُ وَإِلَى اللّهُ وَإِلَى اللّهُ وَإِلَى مَا أَنزلَ اللّهُ وَإِلَى مَا أَنزلَ اللّهُ وَإِلَى اللّهُ وَإِلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَا قِيلَ لَهُمْ ثَعَالُوا إِلَى مَا أَنزلَ اللّهُ وَإِلَى اللّهُ وَإِلَى اللّهُ وَإِلَى اللّهُ وَإِلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَإِلّى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَإِلَى مَا أَنزلَ اللّهُ وَإِلّهُ اللّهُ وَإِلَى اللّهُ وَا عَلْكُ صُدُودًا ﴾. وإذا قيلَ لَهُمْ تُعَالُوا إِلَى مَا أَنزلَ اللّهُ وَإِلَى اللّهُ وَإِلَى اللّهُ وَإِلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالَا وَلِلْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

وقد ورد في سبب نزولها ثلاث روايات:

الأولى: أنّها نزلت في رجل من المنافقين كان بينه وبين رجل من اليهود خصومة فدعاه اليهودي إلى النبي و دعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف  $^{3}$  لأن الحق إذا كان متوجهاً على المنافق حاكم إلى غير رسول الله الله المسقط عنه، وإذا كان له حاكم إليه ليستوفيه منه.  $^{4}$ 

الثانية: أنها نزلت في المغيرة بن وائل من بني أمية، كان بينه وبين علي كرم الله وجهه خصومة في ماء وأرض؛ فامتنع المغيرة أن يحاكم علياً إلى رسول عليه وقال: إنه يبغضني. 5

REGISTERED ( PRESION ) النصر في النصير فدان باليهودية، أكثر من هجاء النبي الأشرف، شاعر، كانت أبه من بني النضير فدان باليهودية، أكثر من هجاء النبي الأشرف، شاعر، كانت أبه من بني النضير (225/5).
من الانصار إليه فقتلوه. [الزركلي، ترتيب المعلام، 104/1، برقم (225/5)].
4- المارودي، المحلف والعيون: تفسير المارودي، مراجعة وتعليق بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، مؤسسة الكتب الثقافية، دار بالمحلف (115/4) ابن الجوزي، زاد المسير، 54/6؛ الخازن، لباب التأويل في معاني التنسزيل، 393/16؛ ابن عاشور التحرير والتنوير، 269/18/8.

الثالثة: "إن الرجل كان يكون بينه وبين الرجل خصومة، أو منازعة على عهد رسول على فإذا دعى إلى النبي على وهو محق أذعن وعلم أن النبي على سيقضى له بالحق، وإذا أراد أن يظلم فدعي إلى النبي  $^{1}$  ."غير أعرض وقال: انطلق إلى فلان $^{1}$ 

وأيًّا كان سبب نزول هذه الآية، فإنَّ إعراض المنافقين الظالمين عن الاحتكام إلى ما أنزل الله في قضية من قضايا دنياهم، إذا كان الحق عليهم، صفة من صفاقم، وصورة من صور ظلمهم في كل زمان ومكان؛ لأنَّ الحق يخالف أهواءهم. ويدخل في ذلك من نزلت فيهم الآية ممن ذكر في سبب النزول دخولا أوليا.

إنَّ المنافقين الظالمين يقدمون الهوى على ما أنزل الله ﷺ، فيسعون وراء أحكام الجاهلية، ويفضلون الاحتكام إلى القوانين غير الشرعية، على الاحتكام إلى شرع الله؛ لعلمهم أنهم ظالمون وأنَّ الحق عليهم، وأنَّ حكم الله لا يظلم، ولا ينحرف مع الهوى، ولا يتأثر بالمودة والشنآن، ولا يحكم إلا بما يطابق الواقع. وأمّا إن كانوا مظلومين، ولهم الحق في الخصومة التي بينهم وبين غيرهم؟ فإنّهم ينقادون لحكم الله ورسوله على طائعين، وليس ذلك لأجل أنّه حكم شرعى، وإنما ذلك لأجل موافقة أهوائهم، لعلمهم أنَّ الشرع يقضي بينهم بالحق، وسوف يأخذون حقهم وافياً من غير ظلم.<sup>2</sup>

فالاحتكام إلى الشرع عند موافقة الأهواء، والإعراض عنه عند مخالفتها ظلم، وهو صفة من صفات المنافقين الظالمين؛ الذين تقودهم الأهواء؛ لأنَّ العدل يقتضي الاحتكام إلى الشرع، في جميع الأحوال سواء كان الإنسان ظالما أو مظلوما.

والإعراض عن الاحتكام إلى الشرع، إذا كان الإنسان ظالما، والإذعان له، إذا كان مظلوما، ويرجو تحقيق مصلحة من وراء ذلك؛ لثقته في عدالة الشارع، صورة من صور ظلم المنافقين الذين لا يقتصر وجودهم على عصر التنزيل. فهم يدورون حيث تدور المصلحة الشخصية لا المصلحة الشرعية.

منائية الاحتكام إلى القانون، والاحتكام إلى القانون، والاحتكام إلى الشرع في قضايانا والمختكام إلى الشرع في قضايانا والمتعاصرة، إذ كثيرا من المناف الم القانون إلى ما يشبه المذهب الفقهي على الرغم من أن الفقه،

**VERSION** ADDS NO

عبد الرّحمن حلال الدّين المناور في التفسير القران العظيم، ص2622، برقم (1474)، ورقم (1474)؛ عبد الرّحمن حلال الدّين السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمانور، دار الفكر للطباعة والنشر، (د.ط.ت)، 213/6.

وإن اختلفت الآراء فيه، في بعض قضاياه، فذلك لتعدد الأدلة وعمل كل إمام بترجيح دليل. ودونك مثلا المشكلات التي يطرحها قانون الأسرة.

#### سادسا: الخوف من حيف الله ومرسولم ﷺ

يؤدي ظلم النّفاق عند أهله إلى الخوف من حيف الله ورسوله على أنفسهم؛ لأهم لما كانوا أهل ظلم ظنوا بمن هو أهل الإنصاف أنه ظالم، فهم يقيسون غيرهم على أنفسهم؛ أقال تعالى: الله يحافرن أن يحون حكم الله عليهم ظالما حائرا. وهذا طعن في الحكم وفي الحاكم. ولكن حكم الله لا يظلم أحدا لمصلحة أحد؛ لاستواء الجميع عنده. فهو الحاكم العادل الذي لا يظلم أحداً، عدالته مطلقة لا يطيقها تشريع غير تشريعه، ولا يحققها حكم غير حكمه، بخلاف أحكام البشر فهي مظنة الظلم؛ لأهم لا يملكون أنفسهم وهم يشرعون ويحكمون أن يميلوا إلى حماية أنفسهم ومصالحهم، أفراداً كانوا أم طبقة أم دولة. 3

فحكم الله لا يظلم بل المعرضون عن التحاكم إلى ما أنزل الله هم الظالمون الذين يسعون من أجل الظلم، ويطمحون إلى تعميمه وسيادته. لذلك يأبون المحاكمة إلى ما أنزل الله، قال تعالى: ﴿ الطَّالُمُونَ اللهُ فعين سبب إعراضهم بعد إبطال سببية جميع ما تقدم، وهو أنّ الظلم طبيعتهم وديدهم، فهم ظالمون يريدون أن يظلموا من له الحق عليهم. 4

واسم الإشارة يفيد تحقيق اتصافهم بالظلم،  $^{5}$  وكمالهم فيه، وجمعهم لتلك الأوصاف؛ لأن قلوبهم مطبوعة على المرض والرّيب، لا أن فيها نوعاً واحداً منه. وليسوا يخافون الظلم، بل هو مرادهم.  $^{6}$  كما يفيد هذا الاسم الذي يستخدم للبعيد الدلالة على بغضهم وبعد منزلتهم عن الله عنه وجاء بضمير الفصل الذي يوحى بعدم وجود ظالم غيرهم؛ لعظم ظلمهم.



# المبحث الثاني: الظلم الاجتماعي

النوع الثاني للظلم ذو طابع احتماعي، ويختص بظلم الناس بعضهم لبعض فرادي أو جماعات، شعوبا أو قبائل؛ لقوله تعالى: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ 1 ولقوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَمْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ

الناس، وهو الظلم الاجتماعي، الذي يقع بين الناس، وهو الظلم الاجتماعي، الذي يقع بين الناس، وكالم الاجتماعي، الذي يقع بين الناس، وكالم يعظم بعث المنظوم الاقتصاص من الظالم، وتشرّع له حق الانتصار منه دون أن المنظوم بعث يظلم بعضهم بعث المنظوف في طريق الذين يظلمون الناس، ويجورون في الأرض بغير حق؛ الأرض بغير حق؛ الأرض بغير حق؛ الأرض بغير حق؛ المنطق المنطق الناس المنطق من ظلمه. ADDS NO

عَذَابُ أَلْمِدُ ﴾ .

والآية الأولى تشير إلى أنّ بحال الظلم الاجتماعي واسع جدا يشمل جميع السيئات التي يقترفها الإنسان في حق أخيه الإنسان، ولكن مرجعها إلى ثلاثة مواقع بيّنها النبي على في قوله: {فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا } . أُ فيقع هذا الظلم على الدماء والأموال والأعراض. ففي الدماء القتل فما دونه كالاعتداء على الإنسان بالجرح. وفي الأموال مثل ادعاء الظالم ما ليس له أو إنكار ما كان عليه، أو أخذ ما ليس له. فهذا ظلم للأموال، وفي الأعراض يحتمل أن يراد بما السمعة، فيتعدى عليه بالغيبة التي يشُّوه بما سمعته أو نحوها، ويحتمل أن يراد بما الزنا وما دونه، والكل محرم. <sup>2.</sup>

ويشهد لهذا أيضا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي عن النبي على قال: {لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ التَّقْوَى هَاهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرئ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ}. 3

حيث يؤكد ما ورد في الحديث السابق، من أن الظلم الاجتماعي لا يخرج عن إيذاء الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم.

أما من حيث الكيفية فهو نوعان "تفريط في الحق، وتعد للحد. فالأول: ترك ما يجب للغير مثل ترك قضاء الديون، وسائر الأمانات، وغيرها من الأموال. والثاني: الاعتداء عليه، مثل القتل، وأخذ المال، وكلاهما ظلم". 4

ر المراح المراح المراح المراح المراح (6043)؛ ومسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبي ، ص824-565، ومسلم في صحيحه، كتاب المراح ا

REGIS 1EKEL (1905). و المحلكة العثمين، شرح المعلكة العربية السعودية، (د.ط.ت)، 366/2. (د.ط.ت)، 366/2. عمد بن صالح العثمين، شرح المعلكة العربية السعودية، (د.ط.ت)، 366/2. ييحه، في كتاب الير والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله، ص 1230 برقم 2504 والترمذي في مسكم كتاب البر والصلة عن رسول الله، باب ما حاء في شفقة المسلم على المسلم، د دوم (8103)، 467-466/13. المحافظة على مسنده، 159/13، برقم (7728)، 467-466/13. وأحمد في مسنده، 159/13، برقم (8103)، 338/14. (8103). 183/28.

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ رُبٌّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، ص21، برقم (67)، وفي كتاب الحج، باب الخطبة أيام مني، ص304-305، برقم (1739) ورقم (1741) ورقم (1742)، وفي كتاب المغازي، باب حجة الوداع، ص797، برقم (4403) ورقم (4406)، وفي كتاب الأضاحي، باب من قال الأضحى يوم النحر، ص1055، برقم (5550)، في كتاب الأدب، باب قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قُورٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ إِلَى قُولِهِ

فالظلم الاجتماعي إذن يقع على الدماء والأموال والأعراض، سواء بمنع ما يجب للناس من حقوق، أو العدوان عليهم. ولا تكاد تخرج مظالم العباد عن هذه الأمور التي يعد الحفاظ عليها من مقاصد الشريعة.

والظلم الاجتماعي بأنواعه المحتلفة، يفضي بالظالم إلى الإفلاس من الحسنات يوم القيامة، وينتهي به إلى الهلاك في النار، ما لم يتحلل من مظالم الناس في الدنيا؛ لأن القصاص يوم القيامة بالحسنات والسيئات، لا بالدرهم والدينار، لما روى عن النبي في قال: {أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ عَنَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيت حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَت عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ }. أ

فبيّن النبي في أن الظلم الاجتماعي يقع على الأعراض بالشتم والقذف، وعلى الأموال بأكلها ظلما، وعلى الدماء بالسفك أو الضرب. وهو كفيل بإفناء حسنات الإنسان يوم القيامة، وإفلاسه، والزج به في النار إن لم تف حسناته بتسديد ما عليه من مظالم الناس؛ ليصبح الإنسان بذلك ظالما لنفسه ولغيره؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَلَا تُعْسِكُوهُنَ ضَرَام التعَدُوا وَمَن يَفْعُلُ ذَلِك فَقَدُ لللهُ عَلَا للنفس، ولقوله تعالى على لسان موسى السلام الزوجات الذي هو من الظلم الاجتماعي ظلما للنفس، ولقوله تعالى على لسان موسى السلام بعد وقوعه في القتل خطأ: ﴿ قَالَ مَ بَاتِي ظُلَمْت نَفْسِي فَاغْفُن لِي فَغُفَى لَهُ إِنّهُ هُو الْغَفُومُ الرّجيم الله على المنان موسى السلام المنان موسى السلام المنان موسى السلام المنان موسى السلام المنان موسى المنان موسى المنان الله على المنان موسى المنان موسى المنان الله الله المنان الله المنان موسى المنان موسى المنان الله المنان موسى المنان الله المنان الله المنان الله المنان الله المنان الله المنان المنان الله المنان المنان المنان المنان الله المنان المن

فأدرك موسى التَكِينَ أنّ القتل قبل أن يكون ظلم للنّاس فإنه ظلم للنفس، ومن شأن العاقل ألاّ يؤذي نفسه بإيقاعها في الظلم الذي يوردها موارد الهلاك؛ لذلك سارع التَكَيْئَالُا إلى معالجة ما

REGISTERED 2 - اخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الروالصلة والآداب، باب تحريم الظلم، من طريق أبي هريرة ١٤٤٥-1246، والصلة والرقائق والورع عن رسول الله، باب ما جاء في شأن الحساب برقم (١٤٤٥-1245) والرمادي في سننه، كتاب طفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله، باب ما جاء في شأن الحساب برقم (١٤٤٥-1245) والرمادي المساب ا

وقع فيه من الظلم بالاستغفار. فظلم الناس بالقتل من الموبقات المهلكات يوم القيامة، وقد عدّه صاحب كتاب الكبائر الكبيرة الثانية. 1

فالظلم الاجتماعي إذاً "إمّا أن يكون مع حق الله تعالى كقتل النفس أو مفردا كالدّين الذي تبت برضا صاحبه". 2

وقد حذّر المولى ﷺ منه تحذيرا شديدا فقال في الحديث القدسي: {يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا}. 3

أي أنه تعالى "حرّم الظلم على عباده، ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم، فحرام على كل عبد أن يظلم غيره، مع أن الظلم في نفسه محرم مطلقا". 4 سواء تعلق الظلم بالدماء أم الأموال أم الأعراض.

فدل الحديث على أن الظلم كما حرّمه المولى الله على نفسه حرّمه على عباده، والحديث وعيد شديد للظالمين؛ "فإنه سبحانه حرّم على عباده المحرمات، ولهاهم عن المنهيات، ولم يذكر في شيء منها ما ذكره في تحريم الظلم من إخبارهم أولا: بأنه حرّم الظلم على نفسه، ثم إخبارهم ثانيا بأنه بينهم محرما؛ فإن في هذا من تقريع الظلمة وتوبيخهم ما لا يقادر قدره ولا يبلغ مداه، وذلك لما علمه على في سابق علمه من كثرة الظلمة في عباده، وندور العادلين منهم، وهذا يعلمه كل من له إطلاع على أخبار العالم". 5

دار ابن مستوي، دار ابن هي عبد الله محمد بن المحكوم عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد بن المحكوم بن قايماز الذهبي، كتاب الكبائر وتبيين المحارم، تحقيق محي الدين مستوي، دار ابن المحكوم بن المحكوم بالمحكوم ب

المجال المجال المجال المجال المجال المجال المحتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط1، (1426هـ/2005م)، ص284. ما الخضراء على الشوكان، نثر الحد على الشوكان، نثر الحد على الشوكان، نثر الحد على المحد على الشوكان، نثر الحد على المحد على الشوكان، المحد على الشوكان، المحد على الشوكان، المحد على المحد الم

#### المطلب الأول: ظلم اللماء

نظرا لخطورة ظلم الدماء على عمارة الأرض، واستقرار الحياة، وهدم الحضارات. اهتم الشارع بهذا الموضوع، وعالجه في مواضع عديدة من القرآن والسنة، وبيّن أن الظلم يقع على الدماء، كما يقع على الأموال والأعراض لقوله على: { فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ وَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فَاعَادَهَا مِرَارًا ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ هَلُ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلُ بَلَّغْتُ اللَّهُمَّ هَلُ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّهَا لَوَصِيَّتُهُ إِلَى هَلْ بَلَيْعُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ لَا تَرْجعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْربُ بَعْضُكُمْ رقَابَ بَعْضَ } . أ

فحد والظلم في الدماء يكون بالقتل فما الدماء أشد التحذير، والظلم في الدماء يكون بالقتل فما دونه، من بتر الأعضاء وإتلافها تعديا، كما يكون بالجرح أيضا ظلما. لا بقصد الاستطباب والعلاج، الذي يفرض على الطبيب أحيانا قطع العضو أو استئصاله تماما، كما يحدث في بعض الأمراض المستعصية، ولا فرق في ذلك بين دم المسلم والكافر، فالإنسان مكرم لإنسانيته، وإن كانت حرمة المؤمن أعظم.

وظلم الدماء أشد أنواع الظلم الاجتماعي؛ لذلك فهو أول المظالم التي يتم القضاء فيها يوم القيامة لقوله على: {أُوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ}. 3 وأعظم صور ظلم الدماء، ظلم الأنفس بالقتل سواء للغير أو للنفس الانتحار ثم تليه صور التعذيب المحتلفة التي قد تؤدي إلى إتلاف عضو من الأعضاء وفق هذا التفصيل.

### الفرع الأول: الظلم بالقنل

المحرحة البخاري في صحيحه، كلمب الديات، باب قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْتُلُ مُؤْمِنًا مَتَعَمْدًا فَجَزَا وَهُجَهَنْ مَا مَتَعَمْدًا فَجَزَا وَالْحَرة وِإِهَا أُول ما وَهُورِهِ (6864)؛ ومسلم في صحيحه، في كتاب الفسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب المجازاة بالدماء في الآخرة وإلها أول ما يقصى فيه بير النسائي في سننه، كتاب تحريم يقصى فيه بير النسائي في سننه، كتاب الديات، باب يقصى فيه بير المحالمة في سننه، كتاب الديات، باب المحاد في مسنده، 1926م، وقم (2615)؛ وأحمد في مسنده، 1926م، برقم (3674)، ورقم (2615)؛ وأحمد في مسنده، 1926م، برقم (3674)، ورقم (2615)؛ وأحمد في مسنده، 1926م، برقم (3674)، ورقم (2615)؛ وأحمد في مسنده، 1926م، برقم (2615)، ورقم (2615)، ورقم (2615)؛ وأحمد في مسنده، 1926م، برقم (2615)، ورقم (2615)، ورقم (2615)؛ وأحمد في مسنده، 1926م، برقم (2615)، ورقم (

أ- أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى، ص304، برقم (1739)، بهذا اللفظ من طريق ابن عباس 305، وذكر له شاهدان أحدهما من طريق أبي بكرة في، ص304، برقم (1741)، والثاني من طريق ابن عمر في، ص305، برقم (1741)، وكتاب الأدب، باب قوله تعالى: ﴿ يَا أَنِهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْحَرُ قُورٌ مِنْ قُورًا الحجرات :11]، ص1129، برقم (1742)، وكتاب الأدب، باب قوله تعالى: ﴿ يَا أَنِهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْحَرُ قُورٌ مِنْ قُورًا الحجرات :11]، ص1129، برقم (1742)، وكتاب الأدب، باب تعليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال، هم (1763)، يرقم (1679)، وقد (1679)، وقد الثقف في المنافقة ال

إن قتل النفوس بغير حق، أعظم ظلم احتماعي، وأشده إثما، وأغلظه جميعا عند البشرية جمعاء، منذ عهد آدم التَّلِيُّلاً، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالقرآن الكريم يحدثنا عن أول جريمة قتل وقعت ظلما على وجه الأرض، وكيف أن القاتل والمقتول، كانا يعدان القتل ظلما يستوجب النار يوم القيامة. ويصور لنا الظالم، وهو يجر نفسه إلى اقتراف هذا الظلم رغم الإنكار والتحرج، كما يصور لنا المظلوم، وهو يحاول دفع الظلم بالتي هي أحسن؛ لقوله تعالى: ﴿وَٱثُلُ عَلْيهِ مْ بَأَ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقّ إِدْ قَرْبَانا فَتُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَـمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْآخَرِ قَالَ أَقْتُلَكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُثَّقِينَ (27) لَيْنُ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُكُنِي مَا أَمَّا بِبَاسِطِ يَدِي إَلَيْكَ لِأَقْتُكُكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ مَرَبَّ الْعَالَمِينَ (28) إِنِّي أُمْرِيدُ أَنْ نَبُو عَ إِنْمِي وَإِنْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّامِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴾. أ

ورغم أن هابيل سمع تهديد أخيه قابيل له بالقتل ظلما، إلا أنه رفض مقابلة الظلم بالظلم؛ لأن التقوى وخشية الله تمنعه من أن يكون من الظالمين، فآثر الصبر على الظلم والثواء في النار، وفي الصحيحين عن النبي على: {إِذَا تُوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّار قَالَ فَقُلْتُ أَوْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ قَالَ إِنَّهُ قَدْ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ}.<sup>2</sup>

وبذل هابيل وسعه في ردع أخيه عن ظلم القتل، مذكرا إياه بأن مآل الظالمين إلى النار، إلا أن قابيل أصر على تنفيذ ظلمه، فأصبح من الخاسرين لقوله تعالى: ﴿ فَطُوَّعَتُ لَهُ نَفْسُهُ قُتُلَ أُخِيهِ فَقُتُلُهُ فَأُصْبَحَ مِنَ الْحَاسِرِينَ ﴾. 3 فكان أول من وقع في ظلم الدماء على وجه الأرض، فسنّه للظالمين بعده، فهو يحمل وزره، ونصيبا من أوزارهم؛ لما ورد عن عبد الله بن مسعود ، عنه قال: قال رسول

كيري قياب الفتن، باب إذا التقى المسلمان بسيفهما، ص1308، برقم (7083)؛ ومسلم في وأسراط الساعة، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، من طريق أبي بكرة الثقفي ١ في مننه، كتاب الفتن والملاحم، باب في النهي عن القتال في الفتنة، 504/2، برقم تحريم الدم، باب تحريم القتل، ص599، برقم (4120)، ورقم (4121)، ورقم (4122)، 361/32 من طريق أبي موسى الأشعري \$452/32 برقم (19676) من طريق أبي موسى الأشعري برقم (20472)، و48/149، برقم (20518)، و150/34، برقم (20519) من طريق h. Print-division فقتل النفوس من أعظم أنواع الظلم الاجتماعي؛ لأن الناظر في هذا العالم يهتدي إلى أن الله أوجد الإنسان ليعمر به الأرض؛ لقوله تعالى: ﴿هُواَنشاً كُمْ مِن اللَّمْ صُواستَعْمَ كُمْ فِيها كُو وَالتقل هذم لما أراد الله بناءه، 3 وزعزعة لما يرجى من هذوء الحياة واستقرارها، وسلب للحياة التي وهبها الله للإنسان، وتيتيم للأطفال، وترميل للنساء، وحرمان للأهل، وإضاعة للحقوق، وقطع للأعمال، وإغلاق لباب التوبة والوصية. 4

ولذا فإن القتل ظلما، من أكبر الكبائر بعد الظلم العقدي أو الديني، والمتمثل في الكفر؛ ومن ثمّ كان النهي عن هذا الظلم من أهم الوصايا التي أوصى بها القرآن في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النّهِي عَن هذا الظلم من أهم الوصايا ألتي أوصى بها القرآن في قوله تعالى: ﴿وَلَا تُقْتُلُوا النّهُ اللّهُ إِلّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتُلَ مَظُلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِولِيّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتُلِ إِنّهُ كَانَ النّه مِن اللّهُ إِلّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظُلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِولِيّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتُلِ إِنّهُ كَانَ النّه مِن اللّهُ إِلّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِولِيّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتُلِ إِنّهُ كَانَ النّه مِن أَمْ مَنْ أَلُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

فبيّن ﴿ لَا يَحِلُّ أَن القتل المحرم، هو القتل بالباطل والظلم، فسمى المقتول بغير حق مظلوما، مما يستلزم كون القاتل ظالما. أما القتل الغير محرم، فهو القتل بالحق والعدل، والحق بينه النبي ﴿ قَيْ فِي قَوله: {لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئُ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ الثَّيِّبُ النَّيْسُ بِالنَّفْسِ وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ }. أو فذكر الحديث ثلاث أحوال لا يعد

REGISTERED

المجاري والمتن والمتن

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الجنائز، باب قُولِ النّبيّ في يُعَدَّبُ الْمَيّتُ بِبَعْضِ، ص223، دون رقم، وفي كتاب القسامة أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته، ص995، برقم (6335)؛ ومسلم في صحيحه، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، ص822، برقم (1677) واللفظ له؛ والترمذي في سننه، كتاب العلم عن رسول الله، باب ما جاء الدال على الخير كفاعله، ص755، برقم. (2678)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"؛ والنسائي في سننه، كتاب التغليظ في قتل مسلم المتحرب القتل، ص582، برقم (3987)؛ وابن ماجة في سننه، كتاب الديات، باب التغليظ في قتل مسلم المحرب المح

فيها القتل من باب الظلم، و"في غير هذه الثلاث مما جاء في بيانات أخرى عند بعض الأئمة،  $^{1}.^{1}$ ويرجع إلى إحدى هذه الثلاث، أو يقال بتقدم هذا الحصر في الورود عليها  $^{1}.^{1}$ 

ولما كان النهى وحده، قد لا يكفى في منع النفس من الوقوع في الظلم، أظهرت الآية لفظ الجلالة الذي يبعث الخشية والتقوى في النفوس، ويجعل الإنسان يشعر بالرقابة الإلهية الدائمة، ويستشعر عظمته والرهبة من مخالفته، بالإقدام على القتل ظلما، فأسندت التحريم إليه؛ 2 فقال تعالى: ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمُ اللَّهُ ﴾.

والقرآن الكريم حاء ليستأصل الظلم، ويطّهر النفوس والمحتمع منه، لا أن يوجهه من طائفة إلى طائفة أخرى، لذلك ينهى عن الوقوع فيه، ولكن إن وقع فإنه يعالجه، ويعمل على استئصاله نهائيا، من خلال إخماد ثورة المظلوم، وتهدئة غضبه، وتلبية رغبته الفطرية الجامحة في الانتصار من الظالم، وذلك بتوليته على القصاص من القاتل الظالم، مع الترغيب في العفو والصفح، بلا إجبار؟ لأن الإحبار قد يدفع المظلوم إلى الاسترسال في الظلم.

ولكن كما يحمي حق المظلوم بالقصاص، فإنه أيضا يصون حق الظالم؛ فيمنع المظلوم من ظلمه عند الاقتصاص منه؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ ﴾. فالولي المظلوم، مخير بين قتل القاتل الظالم والعفو على الدية أو دونها، على ألا يتخذ هذا الحق، وهذه السلطة ذريعة لسفك الدماء، وممارسة الظلم سواء بالتمثيل بالظالم أو قتل غيره، ممن لا علاقة لهم بالظلم، سوى ألهم من عصبة الظالم؛ لأن ذلك يؤدي إلى المضي في الثأر، وتبادل القتل، فيولد الظلم ظلما جديدا، ويتسلسل فيستشري ويستفحل.

وقد وضع القرآن حدا لذلك من خلال تشريع المساواة في القصاص؛ فأبطل بذلك الظلم في الدماء عن طريق التكايل، والمفاضلة في الجرحي والقتلي، الذي كان معروفا في الجاهلية؛ لقوله

رقم (438)، 502/1 برقم (438)، 492/1، (438)، 534/1، برقم (452)، 534/1، برقم (452)، 534/1، برقم (458)، 492/1، برقم 509) من طریق عثمان بن عفان ﷺ، 120–120، برقم (3621)، 431/7، برقم (4429) من طریق عبد الله بن مسعود (A429) من طریق عبد الله بن مسعود ADDS NO اديس، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية، الجزائر، د.ط، (1991م)، ص120تعالى: ﴿ إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُ مُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ وِالْعُبْدُ وَالْعُبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتْبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مِنْ مَرِيكَ مُ وَرَحْمَةُ فَمَنَ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾. أ

لأن العرب كانت "تتحكم في ذلك على قدر قوة القبائل وضعفها، فرب حر كان يقتل من قبيلة فلا ترضى قبيلته بأخذ القاتل به بل تطلب به رئيسها، وأحيانا كانوا يطلبون بالواحد عشرة، وبالأنثى ذكرا، وبالعبد حرا، فإن أجيبوا وإلا قاتلوا قبيلة القاتل وسفكوا دماء كثيرة. وهذا إفراط وظلم عظيم". 2

ولإيقاف نزيف هذا الظلم شرّعت التوراة من قبل المساواة في القصاص؟ لقوله تعالى: ﴿ وَكَنَّبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ وِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ وِالْأَنْفَ وِالْأَنْفِ وَالْأَذُنَ وَالسَّنَّ بِالسَّنَّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّامَ أَنَّهُ وَمَنْ لَـمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولِكَ هُـمُ الظَّالمُونَ ﴾. 3

فبيّن عَمِلٌ أنه من الظلم، الزيادة على المماثلة في العقوبة، سواء في القتل أو في الأعضاء المتلفة، أو في الجروح، ثم ذيّل الآية بقاعدة عامة، مفادها أن من الظلم عدم تطبيق أحكام القصاص، لا فرق في ذلك بين الظالم والمظلوم؛ لأن الظالم يتعدى بذلك على حق المظلوم ووليه، فيدفعه إلى الترصد له رغبة في الانتقام، الذي قد يجره إلى مجاوزة الحد في الثأر من الظالم. فيصير المظلوم ظالما جديدا كما سبق البيان.

ومن أبرز صور ظلم الدّماء، القتل العمد، الانتحار، الضرب.

#### أولا: القنل العمل

من صور الفقل ظلما، قتل الأبرياء المعصومين الدّم عمدا، فهو ظلم عظيم وإثم حسيم، الظالم القاتل بين الظلم في حق الله عَجَالً بتجاوز حدوده التي شرعها لعباده، وظلم القتيل، لتُق حقوق، حق الله، وحق القتيل، وحق أوليائه. فحق أوليائه الدّية VERSION ADDS NO الله الكار، 1/23/1 كالله الكار، 1/23/1 كالله الكار، 1/43 WATERWARK Print-dimes

أو القصاص، وحق الله يسقط بالتوبة إن قبلها الله، ويبقى حق القتيل يوم القيامة، فإن شاء الله أن يرضي القتيل أرضاه عن قاتله، وإن شاء عذّب القاتل بحق القتيل". 1

وحدّر الله عَلَى من ذلك في مواطن متعددة منها قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَّهُ مُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاً بَا عَظِيمًا ﴾. 2

وكل من شارك في القتل يعد ظالما، سواء كان بطريق مباشر أو غير مباشر كالأمر والإعانة والإشارة، والتسبب لقوله على: {مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنِ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللَّهَ عَلَى مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ آيسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ }. قال سفيان بن عيينة: 4 {هُوَ أَنْ يَقُولَ: أُقْ، يَعْنِي لاَ يُتِمُّ كَلِمَةَ أَقْتُلُ }. 5 ومعناه الإعانة ولو بأدنى وجوهها.

وهذا يدل على تشديد النبي في التحذير من جرم القتل ظلما، والإعانة عليه، ولو بأدين أوجه الإعانة، وضرب مثلا لذلك بنصف كلمة، وهي أقل ما يمكن المساهمة به في القتل نصرة للظالم؛ لأن ذلك يدفعه إلى الاسترسال في الظلم، وسفك المزيد من الدماء. وهذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي لهى عنه المولى في تقوله: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقُوى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْمِ وَالْعَدُوانِ الذي لهم عنه المولى في بقوله: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقُوى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْمِ

والنبي على يلفت الانتباه إلى قضية مهمة حول ظهور الظلم واستفحاله وكيفية استئصاله، وهي أن الظلم في الحقيقة لا يمكن أن يولد من العدم، إنما يولد في أحضان الأعوان الذين يتكفلون برعايته،

أخرجه المن الحق في سنه، كتاب الديات، باب التغليظ في قتل مسلم ظلما، 874/2، برقم (2621)؛ والبيهقي، السنن المناه على المناه الأولياء، ضمن اسم خلف بن عيم، حلية الأولياء، ضمن اسم خلف بن حرشب، 74/5.

\* **REGIS TERED** لك "الجامع" و"التفسير". [الزركلي، وحيب الأعلام، 213/1، برقم (105/3)].

أ- نسبه المنذري إلى الأصفهاني و لم أعثر عليه في حلية الأولياء ولا في غيرها من كتب السنة في حدود ما اطلعت عليه. [زكي ADDS NO الدين المربية القوي المنذري، الرخيب والترهيب من الحديث الشريف، ضبط وتعليق مصطفى محمد عمارة، دار الدين عبد التقوي المنذري، الرخيب والترهيب من الحدود، باب الترهيب من قتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق، عبد 1388 مي 1968م. [295–294].

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>- سعيد حوى، الأساس في التفسير، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، ط1، (1405هــ/1985م)، 1147-1148.

<sup>2-</sup> النساء: 93.

ويوحون إلى الظالم بما لم يوح إليه، فلا يسمع إلا بأذاهُم، ولا يتحدث إلا بألسنتهم، ولا يبطش إلا بأيديهم، وما أكثرها!

وصراحة لو لم يرد في بيان عظم هذا الظلم إلا آية القتل العمد لكفت موعظة وزحرا، ففيها من الوعيد الشديد ما يزلزل النفوس، وتنفطر له الأفئدة، وعيدا بجزاء لا يقتصر على الخلود في نار جهنم، بل يتجاوز إلى غضب الرب عَلَلْ، والطرد من رحمته. ولم تكتف الآية بمذا القدر بل توعّدت الظالم علاوة على ذلك كله بالعذاب العظيم، 1 الذي جاء نكرة في الآية لبيان مدى سخط الله تعالى وعدم رضاه عنهم، ومدى عظم هذا العذاب الذي لا يمكن أن توصف عظمته.

#### ثانيا: الانتحاس

إنّ قتل الإنسان نفسه، والمعروف اليوم بالانتحار؛ من أفظع صور ظلم الدماء والاعتداء على النفس؛ لأنَّ النفس أمانة في عنق الإنسان ينبغي عليه صيانتها، فهي من حق الله وحده فلا حق للإنسان في التصرف فيها إلا في حدود ما يرضي الله ﷺ إلاّ أنّ ضعف الوازع الديني مع وطأة خيبة الأمل، ومرارة اليأس وقساوة الظروف المعيشية التي تصارع الإنسان، قد تدفع به إلى التعدي على نفسه، اعتقادا منه أنه بذلك يضع حدا لهذه المعاناة والألم، فيرتمي في ظلمات الظلم، وعواقبه المهلكة التي تنتظر الظالمين يوم القيامة.

وقد حذّر القرآن الكريم من ذلك تحذيرا شديدا؛ لأن الله ﷺ واهب الحياة، فهي ملك له، وحده له الحق في سلبها متى شاء، وأنّ شاء، ولا يحق لأحد التصرف فيها إلا في حدود الشرع، فهي أمانة الله، لا ينبغي التفريط فيها أو إيذائها أو إتلافها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَكَا تَفْتُلُوا أَنْفُسَكُ مُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ يَكُمُ مرَحِيمًا (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُواً مَا وَظُلُمًا فَسَوْفَ نَصْلِيهِ مَامرًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴾. 2

فنهى عَلَى عن القتل ظلما سواء للغير أو للنفس، مستخدما الإضافة للدلالة عليهما معا، فأنزل الغير مترلة النفس؛ لتقرر معنى الأخوة البشرية؛ ولأنَّ قتل الغير ظلما يستوجب القصاص من القاتل النظالم فكأنه قتل للنفس، والعاقل لا يظلم نفسه بالقتل؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا

الله عن هذا الظلم؛ فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ مِنْ هذا الظلم؛ فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ مِكْمُ مُرَحِيمًا ﴾. ADDS NO ع WAIE....

- الحكمي، الظلم وأثره، صرفي.

- الحكمي، الظلم وأثره، صرفي. WATERMARK أغراضهم وشهواتهم، من تمام رحمته بهم، ولكن الناس لجهلهم وظلمهم لا يعلمون إحسانه إليهم بامتحالهم. 1

فإن لم يكن هذا المانع كافيا في الردع عن قتل النفس ظلما، فعند العلي القدير المزيد من الترهيب والوعيد الشديد، تنبعث منه رائحة احتراق الجلود ويلفح منه لهيب النار، وهي تلتهم الأحساد، لا يحول دونها حائل، سنة الله في الظالمين لا تحابي أحدا، ولا تتخلف أبدا.

وقد حذّر النبي ﷺ أيضا من قتل النفس ظلما تحذيرا شديدا؛ فقال: {مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلِ فَقَالَ: {مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَالَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فَسَمُّهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُحَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا }. 2 بها فِي بَطْنهِ فِي نَار جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا }. 2

فهذا الحديث يفيد أن قتل النفس، مهما كانت وسيلته، يعد ظلما، يستحق صاحبها النار، لا فرق في ذلك بين التردي والسم والحديدة ونحوها من أدوات القتل.

كما يصرح بالخلود المؤبد في حق ظالم نفسه بالقتل، بل علاوة على ذلك فإنه يجتمع عليه عذابان يوم القيامة، عذاب النّار وعذاب الوسيلة التي قتل بما نفسه.

# الفرع الثاني: الظلمربالضرب

ومن صور ظلم الدّماء، الاعتداء على النّاس بالضرب، سواء كان الأثر فيه ماديا أم معنويا؟ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُ مُ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُ مُ الْ الاعتداء يتناول جميع ألوان الظلم بما في ذلك الضرب.

والضرب وإن كان إجراءً تأديبياً مصلحياً في بعض الأحيان، لاسيما عند استنفاذ جميع وسائل التأديب والتهذيب، مثل صنيع الأب مع أبنائه، والمربي مع تلاميذه، والزوج مع زوجته؛

مرافع القاهرة، مصر، (د.ط.ت)، وصفاته العليا، تحقيق عماد زكي البارودي، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر، (د.ط.ت)، 209-208. وصفاته العليا، تحقيق عماد زكي البارودي، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر، (د.ط.ت)، برقم (5778)، ومسلم في صحيحه، كتاب الطب المن والدواء به وبما يخاف منه والحبيث، ص73، برقم (7578)، ومسلم في صحيحه، كتاب الطب عن رسول الله، باب ما جاء فيمن قتل نفسه (109)، وله شاهد عنده من طريق ذكر في والترمذي في سننه، كتاب الطب عن رسول الله، باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسم المعاركة والمحرود (2049)، واحديث صحيح"؛ والنسائي في سننه، كتاب الجنائز، باب ترك الصلاة (1019)، من طريق أبي هريرة هي.

للحفاظ على استقرار الحياة الزوجية، إن ظهر منها تعد وظلم لقداسة الرابطة الزوجية؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاصْرِبُوهُنَ فَإِنْ أَطَعْنَكُ مُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَ سَبِيلًا ﴾. أ

ورغم إباحة الشارع اللجوء إلى الضرب لتأديب الزوجة الظالمة عند تعذر منعها من التمادي في الظلم بغيرها من السبل، يحذّر في نفس الوقت من اتخاذ الضرب وسيلة لظلم الزوجة كما يحدث اليوم في كثير من الدّول لاسيما الغربية بل حتى العربية، إذ يستغل الزوج سلطته في قهر المرأة وتجريعها ألوانا مختلفة من العذاب تؤثر سلبا على استقرار الحياة الأسرية؛ فيمنع "أن يكون هذا الضرب تعذيبا للانتقام والتشفي، ويمنع أن يكون إهانة للإذلال والتحقير، ويمنع أن يكون أيضا للقسر والإرغام". وإلا أصبح الضرب صورة من صور التعذيب الجسدي، التي يتفنن الجلادون الظالمون في استحداثها واستيرادها وإتقالها.

و لم يفرق الشارع في ظلم الدماء بين الوسائل المستخدمة، فيكفي أن يأتي الظالم ذلك على وجه الظلم سواء كان بالضرب أو غيره.

وقد حذّر النبي ﷺ من ظلم الناس بالضرب أشد تحذير، وبيّن أن الضرب بغير حق ظلم يؤول بالظالم إلى القصاص منه يوم القيامة؛ لقوله ﷺ: {مَنْ ضَرَبَ بِسَوْطٍ ظُلْــمًا اقْتُصَ مِنْهُ يَــوْمَ

القِيَامَةِ } 3 وإن كان المظلوم بالضرب غلاما للظالم لقوله ﷺ: {مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ ظُلْمًا أَقِيدَ مِنْهُ يَوْمَ القِيَامَةِ } . 4

فضرب النبي على مثلا بالمملوك، لأنه من أكثر الفئات تعرضا للضرب والتعذيب لضعفه واستضعافه بحكم تبعيته لسيده الذي قد يستغل حقه في التأديب إلى ممارسة الظلم عليه.

وقد وعى صحابة النبي ﷺ ذلك فامتثلوا، فعن أبي مسعود البدري أ قال: {كُنْتُ أَضْرِبُ عَلَامًا لِي بِالسَّوْطِ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ فَلَمْ أَفْهَمْ الصَّوْتَ مِنْ الْغَضَبِ قَالَ

الدين الألباني، صحيح وضعيف الأدب المفرد للإمام البخاري، مكتبة الدليل، المملكة العربية السعودية، ط4، الدين الألباني، صحيح وضعيف الخامع الصغير وزيادته (188هـ/1995م)، باب قصاص العبد، (188ه وصححه محمد ناصر الدين الألباني، صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفيح المبيرة)، 1/199م، برقم (6374هـ/1988م)، 1/1990م، برقم (6374م)؛ وأخرجه محمد ناصر الدين الألباني، صحيح المبيرة عمد ناصر الدين (دفيح المبيرة)، 1/199م، برقم (6374م)، 1/199م، برقم (6374م)، وأخرجه محمد ناصر الدين الألباني، صحيح الرياض، (د.ط.ت)، 467/5، برقم

العبيم أبر نعم الأصابي، حية الأولياء، 378/4؛ والألباني، سلسلة الأحاديث الصحيحة، 466/5، برقم (2352).

فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ يَقُولُ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ قَالَ فَأَلْقَيْتُ السَّوْطَ مِنْ يَدِي فَقَالَ اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ قَالَ فَقُلْتُ لَا السَّوْطَ مِنْ يَدِي فَقَالَ الْغُلَامِ قَالَ فَقُلْتُ لَا السَّوْطَ مِنْ يَدِي هَذَا الْغُلَامِ قَالَ فَقُلْتُ لَا السَّوْطَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ قَالَ فَقُلْتُ لَا اللَّهُ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ قَالَ فَقُلْتُ لَا أَصْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا } . 2

وإن اختفى الغلمان اليوم إلا أن حوادث الاعتداء بالضرب والتعذيب، لا تزال تطارد المجتمع البشري، لاسيما في السجون. ولم تسلم من ذلك بعض البيوت والمدارس والمؤسسات، سيان في ذلك بين الأطفال والنساء والرجال، تحت ضغط الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أفرزت صورا مختلفة للظلم منها الضرب الذي يؤدي في بعض الأحوال إلى إتلاف عضو من الأعضاء، إن لم ينته الأمر إلى القتل. وهو ما يؤكده تتبع ما تبثه وسائل الإعلام المختلفة.

وما يقال عن الضرب ظلما، يقال عن أساليب التعذيب المحتلفة القديمة منها والمستحدثة والمستوردة التي ينفث من خلالها الظالمون سموم ظلمهم في أجساد المستضعفين، إذلالا وتحقيرا. فيعذبونهم تعذيبا بشعا تنفطر له القلوب، وتأباه الإنسانية فضلا عن الديانات السماوية. هذا التعذيب الذي قد يؤدي بهم إلى فقدان بعض الأعضاء أو الموت ظلما. ومن صور ذلك، التعذيب الذي لحق الإخوان المسلمين والتعذيب الأمريكي للعراقيين، وما يحدث في سجن غوانتنامو.

هؤلاء الظالمون توعدهم الله بالعذاب على لسان نبيه على فعن هشام بن حكيم بن حزام 3 -رضي الله عنهما أنه مر بالشام على أناس من الأنباط، 4 وقد أقيموا في الشمس، وصب على رؤوسهم الزيت! فقال: {مَا هَذَا قِيلَ يُعَذَّبُونَ فِي الْخَرَاجِ فَقَالَ أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذَّبُونَ فِي الدُّنْيَا }. 5

<sup>1-</sup> هو: حدارة بن عوف بن الحارث بن الخزرج الأنصاري أبو مسعود البدري، صاحب النبي الله وروى عنه، شهد العقبة. روى عنه ابنه بشير وعبد الله بن يزيد الخطمي وأبو وائل وغيرهم. [ابن حجر، تمذيب التهذيب، 220/7، برقم (446)].

<sup>2-</sup> أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأيمان، باب صحبة الماليك وكفارة من لطم عبده، ص808-809، برقم (1659)؛ وقال: والصلة عن رسول الله، باب النهى عن ضرب الخدم وشتمهم، ص574، برقم (1953)، وقال:

هو: هشام بن حكيم بي حريب حويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأسدي. أمه زينب بنت العوام أخت الزبير، وهو: هشام بن حكيم بي حويلد بن أسد بن عبد العزى القرشي الأحرف السبع. عاش كالسائح ومعه نفر من الأحرف السبع. عاش كالسائح ومعه نفر من أهل الشاء للإصلاح. كان رحلا مهيبة، ومي عن النبي الله وعنه حبير بن نفير وعروة بن الزبير وقتادة السلمي. [ابن حجر، وعنه الشاء للإصلاح. كان رحلا مهيبة، ومن النبي الأعلام، 112/1، برقم (85/8).

<sup>4-</sup> النبط: هم النبط الناس وعوامهم. [الفيومي، النبط كانوا ينزلون سواد العراق، ثم استعمل في أخلاط الناس وعوامهم. [الفيومي،

<sup>-</sup> عبر مسلم في صحيحه من البر والصلة، باب الوعيد الشديد لمن عدّب الناس بغير حق، ص1257-1258، برقم (15337)، 1258- أخرجه مسلم في صحيحه في البر والصلة، باب الوعيد الشديد لمن عدّب الناس بغير حق، ص1257-1258، برقم (15337)، 1258- 1258، برقم (15337)، 1538- 1258، برقم (15337)، 1548- 1258، برقم (15338)، 1548- 1258- 1258، برقم (15338)، 1548- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1258- 1

وهذه الحادثة تدعو إلى التحرز من الوقوع في الظلم عند معاقبة الظالم؛ لأن بعض الإجراءات العقابية تخرج عن التأديب إلى التعذيب المنهي عنه شرعا. وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أهم السبل لعلاج الظلم ودفعه.

REGISTERED VERSION ADDS NO WATERMARK & WATERMARK & كالمنافعة على فِلسَّطِينَ قَالَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَحَدَّتُهُ فَخَلِّي

# المطلب الثاني: الظلم إلمالي

يعد الظلم المالي من الموضوعات التي أولاها القرآن الكريم عناية فائقة، وعالجه في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، من خلال نصوص كفيلة بوقاية الأمم والأفراد من الوقوع في هاوية الظلم الذي يغتال النمو والتطور، ولا يخلف إلا الهلاك والدمار.

قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُوا اَمُوالَكُ مُ بَيْنَكُ مُ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَامَةً
عَنْ مَرَاضِ مِنْكُ مُ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسكُ مُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ مِكُمْ مَرَحِيمًا (29) وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُواًنا
وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ مَامِ ﴾ أوقال: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُ مُ مِنْكُ مُ مِنْكُ مُ مِنْكُ مُ مِنْكُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا النَّاسِ مِالْإِنْدِ وَأَشَمْ تَعْلَمُونَ ﴾ . 2
الْحُكَامِ لِلتَّا كُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمُوالِ النَّاسِ مِالْإِنْدِ وَأَشَمْ تَعْلَمُونَ ﴾ . 2

وتحتل هذه الآيات التي بين أيدينا الصدارة في محاربة الظلم المالي، والتأسيس لنظام مالي عادل. ولكن قبل الغوص في معاني هذه الآيات من الجدير التعرف على ماهية المال.

والمال هو: "ما بقدره يكون قدر إقامة نظام معاش أفراد الناس في تناول الضروريات والحاحات والمتحسينيات بحسب مبلغ حضارتهم حاصلا بكدح".  $^3$ 

سمي المال مالا لأن "النفوس تميل إليه ميلا عظيما، والقلوب تتعلق به تعلقا شديدا، وآية ذلك أن الطفل الذي يميز يحرص عليه غاية الحرص ويمسكه بحب وفرحة، وإذا أُخذ منه بكي وحزن". 4

وظلم الأموال من أخطر أنواع الظلم الاجتماعي؛ لأن المال له أهمية بالغة في حياة الناس، فهو من مقومات البقاء، به تبني الأمم اقتصادها وتطور حياتها. وأبلغ دليل على ذلك التطور المذهل الذي يشهده العالم اليوم على المستوى التكنولوجي والصناعي، ولكن قد يصبح المال وسيلة للظلم والطغيان وخراب العمران، إذا جعله الإنسان همه الأوحد، وانقلب إلى غاية وصار حبه عبادة.

REGISTERED SERGION ADDS: NO.1

WATERMARK SERVICE OF STREET STREET OF STREET

النفس، وتعمل على ردعها من ظلم الناس في أموالهم، نحو قوله تعالى: ﴿ وَكَا تُأْكُلُوا أَمُوالَكُ مُ

أي لا يعتدي بعضكم على بعض عدوانا وظلما بغير حق. واختار الإضافة في لفظ "أموالكم" الذي يصدق على أكل الإنسان مال نفسه، كتعديل للنهى وبيان لحكمة الحكم، وللإشعار بوحدة الأمة وتكافلها، والتنبيه على أن ظلم مال الغير، هو عين ظلم مال النفس؛ لأنه يجرئ الغير على الاعتداء على ماله وأكله ظلما عند القدرة. وهو ما يعرض سائر أموال الأمة التي  $^{1}$ . هو أحد أعضائها للضياع، فيصيبه سهم من كل ظلم يقع عليها

والمراد بالباطل الظلم المؤدي إلى الضياع والخسار، وهو ما لم يكن في مقابلة شيء حقيقي، والشريعة حرمت أخذ المال دون مقابلة حقيقية يعتد بما، ورضاء من يؤخذ منه، وكذلك إنفاقه في غير وجه حقيقي. 2 ورغّبت في العمل والبحث عن أسباب الرزق وكسب المال الطيب بالطرق الشرعية.

والأكل بالباطل ظلما لأموال الناس مراتب:3

المرتبة الأولى: ما علمه جميع المسلمين مما هو صريح في كونه باطلا، كالغصب والسرقة والحيلة. المرتبة الثانية: ما ألحقه الشرع بالباطل، فبين أنه من الباطل إلا أنه كان خفيا عنهم كالرّبا، لأنهم قالوا: إنما البيع مثل الرّبا، ومثل رشوة الحكام.

المرتبة الثالثة: ما استنبطه العلماء من ذلك بالنظر، وهذا مجال احتهاد والعلماء فيه بين موسع و مضيق.

وقد جاءت الآية بنهيين: 4

الأول: لهي عن أكل الأموال ظلما بالوجوه الغير المشروعة كالسرقة والغصب ونحوها؛

لقوله تعلل: ﴿ وَلَا كَأْكُلُوا أَمُوالُكُ مُنْ بَيْنَكُ مُ بِالْبَاطِلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

كَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَال عَنْ طَرِيقَ الحَكَامُ إِمَا بَاسْتَغَلَالُ ظَاهِرٍ، كَشَهَادَةُ الزورِ أَو كَ الْأَيْمَانُ الْكَاذَبَةُ أُو بِالْصَائِحُ مِنْ الْعَلْمُ بأن الْمُقْضِي لَهُ ظَالْم، كأن يكون على رجل مال، وليس عليه REGISTERED على الحكام، وهو يعرف أن الحق عليه، وهو يعلم أنه يخاصم وهو **VERSION** 195ADDS NO

# WATERMARK ( 190/2 ابن عاشور، التحرير والتنبير ( 190/2 ابن عاشور) التحرير والتنبير ( 194/1 المرازي ( 194/1 ا

ظالم. وإما إرشاء الحكام؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا مَنْ أَمُوالِ النَّاسِ بِالْإِنْدُ وَأَنْتُ مُعْلَمُونَ ﴾.

وهذه الآية "أصل تشريع عظيم للأموال في الإسلام. كان أكل المال شنشنة معروفة لأهل الجاهلية، بل كان أكثر أحوالهم المالية، فإن اكتسابهم كان من الإغارة، ومن المسير، ومن غصب القوي مال الضعيف، ومن أكل الأولياء أموال الأيتام واليتامي، ومن الغرر والمقامرة، ومن المراباة ونحو ذلك. وكل ذلك من الباطل الذي ليس عن طيب نفس". 1

ولا تزال المحتمعات اليوم تعج بهذه الصور المحتلفة للظلم المالي. وعموما يدخل في الظلم المالي كل طريقة أو صورة لتداول الأموال بين الناس غير مأذون فيها شرعا؛ لعموم النهي في الآية. وبتطهير المحتمعات من الظلم المالي يقدم القرآن البديل فيفتح الباب أمام تداول الأموال بالعمليات التجارية التي تقوم على التراضي بين البائع والمشتري؛ نظرا للخدمات التي تقدمها التجارة للصناعة والشعوب. فهي وسيط نافع بين الصناعة والمستهلك؛ حيث تقوم بترويج البضاعة وتسويقها، وتيسير الحصول عليها. وهي خدمة للطرفين، الانتفاع عن طريقها يعتمد على المهارة والجهد، ويتعرض في الوقت ذاته للربح والخسارة.

فهي الوجه الحلال لتداول الأموال والسبيل الذي يقوم عليه النظام المالي العادل في مجتمع نظيف بعيدا عن الظلم المدمر؛ لقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَيُّا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُوا أَمُوالَكُ مُ بَيْنَكُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

ولكبح النفس البشرية من الوقوع في الظلم المالي، استخدمت الآية أسلوب إثارة مشاعر الرعب والخوف في النفس التي تتعلق فطريا بالمال تعلقا شديدا. وقامت بربطها بالجزاء والعقاب؛ فذيلت النهي والتحذير بتعقيب مفعم بالترهيب، يهز النفس هزا، يصور لهيب النار وهي تحرق الحلود وتلتهم الأحداد بلا محاباة أو تمييز بين أهل الظلم، دون أن يمنع من ذلك مانع، ولا أن يحول

الله يسيراً الله يسيد قطب، في ظلال القرام 19 63 63 .

سنة الله في الظالمين، لا تحابي أحدا، ولا تتخلف عن الحدوث أبدا متى توفرت الأسباب كتداول الأموال بين الناس بصور الظلم المختلفة كالربا، والسرقة، والغلول، والغصب وظلم اليتامى في أموالهم والرشوة ونحوها. وهذا تفصيل لبعضها.

## الفرع الأول: ظلم الربا

قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنِهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ وَدَّمُ وَا مَا يَقِي مِنَ الرِّيَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَمَرَسُولِهِ وَإِنْ نُبْتُمْ فَلَكُمْ مَنْ وُسُ أَمُوالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَكَا تُظْلَمُونَ ﴾. 1

إن الربا الذي يعرف بأنه: الزيادة على رأس المال هو أبشع الطرق، وأعظم المعاملات المالية المحرمة، وأشدها ظلما لأموال الناس، وأكلها بالباطل، وأخطرها على الفرد والمجتمع.

ولا فرق في ذلك بين أنواعه، فكله شؤم وظلم، سواء كان في التفاضل بين المتماثلات، أي أن تكون الزيادة مقابل جودة السلعة، كبيع مكيال بمكيال وزيادة، مثل ما حدث مع بلال من أن تكون الزيادة مقابل جودة السلعة، كبيع مكيال بمكيال وزيادة، مثل ما حدث مع بلال من حين أتى للنبي الله بتمر بَرْنِيٍّ فقال له رسول الله الله الله عن أيْنَ هَذَا؟ قَالَ بِلَالٌ: كَانَ عِنْدُنَا تَمْرُ رَدِيٌّ فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ لِنُطْعِمَ النَّبِيُّ فَقَالَ النَّبِيُ فَقَالَ النَّبِيُّ فَعَنْ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبا عَيْنُ الرِّبا فَيْنُ الرِّبا لَا تَفْعَلْ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعْ التَّمْرَ بِبَيْعِ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِهِ }.

فبيّن النبي الله أن هذا من ربا الفضل المنهي عنه، لما قد "يوجد من التحايل والتلبيس على العضول". 4

وما يقال في ربا الفضل، يقال في ربا النسيئة، وهو الزيادة مقابل تأجيل السداد. وهي صورة الظلم المالي الأكثر انتشارا في المجتمع الحديث، والطاغية على المعاملات المالية الفردية والمؤسساتية لاسيما البنكية منها؛ لأن أغلب البنوك، إن لم تكن جميعها اليوم، تعتمد سياسة النظام الربوي

المحردة الله والمحردة المحردة المحردة

الظالم سواء في تقديم القروض مقابل فائدة شهرية أو سنوية أو في إيداع الأموال وإدارها مقابل أرباح تحددها مسبقا على رأس المال مستغلة الحاجة الملحة للمواطنين.

والظلم في هذا النوع من الرّبا ظاهر. "لما فيه من أخذ مال الإنسان من غير عوض؛ لأن من يبيع الدرهم بدرهمين لمدة معينة طالت أو قصرت، تحصل له زيادة درهم من غير مقابل، وحرمة المال كحرمة الدم والعرض". 1

وكل من له علاقة بهذه المعاملات المالية الربوية، يعتبر من الظالمين الآكلين للمال بالباطل، سيان في ذلك بين الأفراد والمؤسسات الربوية؛ لقوله رضي الله أكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ }.2
وكاتِبَهُ }.2

وظلم الأموال عن طريق الرّبا، من الأمراض التي كانت تفتك بالمجتمع الجاهلي، حيث كان مستشريا ومستفحلا. ولا يزال ينخر النظام المالي والاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات الحديثة. لهذا اقتضى استئصاله، وتطهير المجتمع من هذا الظلم وأهله، مجيء تشريع إلهي حكيم يحمل بين طياته، وفي حنباته عبق العدل، ونسمات العطف والرحمة، ويستجيش في القلوب مشاعر الإيمان، وتقوى الله الداعية إلى المسارعة إلى الإقلاع، والكف عن سائر العمليات الربوية الظالمة، من خلال النداء بتلك الصفة؛ صفة الإيمان الباعثة على المبادرة إلى الطاعة والامتثال، فقال تعالى: ﴿ وَالَهُ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذاء بتلك الصفة؛ صفة الإيمان الباعثة على المبادرة إلى الطاعة والامتثال، فقال تعالى:

# آمُنُوا أَتْقُوا اللَّهُ وَدُهَرُوا مَا يَقِي مِنَ الرِّيا ﴾.

فوطأ للأمر بالكف عن الظلم المالي الربوي، بالأمر بالتقوى؛ لأنها أصل الامتثال والاجتناب، وترك الظلم الربوي من جملتها. فهي كما ورد في الظلال حارس الضمير، والضمان الكامن في الأنفس فوق الضمانات المكفولة بالتشريع ذاته، خلافا للقوانين الوضعية التي لا تستند إلا للرقابة الخارجية التي يسهل الاحتيال عليها.

فبعد أن تميأت النفوس، واستعدت لقبول التشريع، أمر المرابين الظالمين بالانتهاء عن ظلم وبعد أن تميأت النفوس، واستعدت لقبول التشريع، أمر المرابين الظالمين بالانتهاء عن ظلم وبعد أن المربع الخاضر والمربع الخاضر والمربع المربع الخاضر والمربع المربع المربع الخاضر والمربع المربع الم

للحقاق المسافرات المسافرات باب لعن آكل الربا وموكله، ص768، برقم (1597)؛ وأبو داود في سننه، كتاب البيوع عن رسول الله، باب ما كتاب البيوع، باب في آكل الربا وموكله، 264/2، برقم (2333)؛ والترمذي في سننه، كتاب البيوع عن رسول الله، باب ما حاء في المسافرات، باب حاء في المسافرات، باب حاء في المسافرات، باب التجارات، باب التجارات، باب مسافرات المسافرات، باب مسافرات المسافرات، باب مسافرات المسافرات، برقم (3725)، 282/6، برقم (3725)، 282/6، برقم (3735)، كلهم مسافرات عبد الله بن مسعود بن بن مسعود الله بن مسعود الل

358/6، برقم (3809). كلهر من طريع عبد الله بن مسعود ﷺ 25 يين قبلي، غير ظائر العراق، 331/3/1. نزول التشريع- الحد الفاصل بين الظلم وأهله. فالقرآن يعالج الواقع الربوي، ويضع حدا له؛ فيأمر الظالمين المرابين بالتخلى عن الربا الذي لا يزال قائما، وعدم مطالبة المظلومين به. دون أن يكون لهذا التشريع أثر رجعي.

فهذا النظام المالي جاء "ليحمى طائفة من ظلم طائفة، ولم يأت هذا النظام إلا بعد أن وجدت طائفة المرابين، الذين ظلموا طائفة الفقراء المستضعفين. وحسب هؤلاء المستضعفين الذين استغلوا من المرابين أن ينصفهم القرآن، وأن ينهي قضية الربا إنهاء يعطي الذين رابوا ما سلف؛ لأنهم بنوا حياتهم على ذلك".1

ورغم التحذير، فإن النفوس، قد تظل تتطلع إلى هذا التعامل الربوي الظالم تحت وطأة الألفة والاعتياد، وحب المال والثراء. مما يشد النفس إلى أكل الأموال بالربا، والإحجام عن ترك هذا الظلم المالي؛ لذلك ساقت الآية ما يدعوهم إلى الانتهاء عن الظلم الربوي؛ فقال تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُ مُؤْمِنِينَ ﴾، لأن الإيمان الحق يرفض الظلم بأنواعه وصوره المختلفة، فلا يجتمعان معا.

ولكن قد لا يثمر هذا الحافز في النفوس، فيعجز عن منع الظالمين المرابين من ظلم الأموال وأكلها بالربا، فيتمردون على الأوامر، ويصبح من الضروري استخدام الترهيب، الذي من شأنه أن يزلزل القلوب ويرعبها، إنها الحرب من الله ورسوله يشنها على الظالمين الذين يستغلون الضعفاء؛ لقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ لَـمْ تَفْعَلُوا فَأَذَتُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَمَرَسُولِهِ ﴾، الوسيلة الكفيلة بزحر الظالمين المرابين، والقضاء على الظلم، وتطهير المال والمحتمع من المعاملات المالية الظالمة.

وكما تحمى هذه الآيات القرآنية أموال المستضعفين المظلومين، فتدعو المرابين الظالمين إلى الكف عن الظلم، وتبيّن أنه لا حق لهم في الضعف، ولا الضعفين، ولا الأضعاف المضاعفة ولا أكثر من ذلك أو أقل؛ فإنما أيضا تنصف الظالمين المرابين، وتحمى حقوقهم وأموالهم من التعرض للظلم؛ انتقاما من طرف الدائنين المظلومين، سواء بالنقصان القليل أو الكثير؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ

الظالم برأس المال فقط، وبه ينصر المظلوم، ويمنع الظالم ويضع حداً

REGISTERE! في المطاوم لللا يتجرأ على ظلم الظالم بدافع الانتقام.

فالشارع يعمل على إنماء هذا النوع من الظلم على إطلاقه، فيمنع الظالم، السابق، فينهى ADDS NO مظلمه، ويسعف المظلم اللاحق فيعطيه حقه، ولا يمكّن أبدا للمظلوم أن يظلم من ظلمه، وإلا **WATERMARK** Osimi-ariset.

طايا القرآن الكريم، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر، (د.ط.ت)، ص81.

وَأَنْكُمُ إِلَى مُلْا يُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾.

أصبح الظلم موجها كما هو الحال عند بعض النظريات التي لا تكتفي بمنع الظلم، بل تستغل من ظلم، فيظلم الذي ظلمه أولا، فتوجه الظلم من فئة قديمة إلى فئة جديدة. ويظل الظلم قائما ينخر أحساد المجتمعات، أما الشارع فنظر إلى الجميع بعين المساواة، لتشمل العدالة كل أفراد المجتمع، فتعطي لكل إنسان حقه، الظالم والمظلوم على حد سواء.

فالقرآن الكريم يطهر المال والمجتمع من المعاملات المالية الربوية الظالمة، ويعمل على استئصاله من جذوره؛ فيدعو الظالمين المرابين إلى الكف عن هذا الظلم، ويمنعهم من استغلال حاجة الفقراء المستضعفين المظلومين. فيضع حدا لظلم المرابي الظالم، وينصر المظلوم؛ وذلك بأسلوب الترغيب مرة، وبأسلوب الترهيب مرة أخرى.

# الفرع الثاني: ظلم السرقة

تعد السرقة صورة من صور الظلم المالي كما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَالسَّامِقُ وَالسَّامِقُ وَالسَّامِقُ وَالسَّامِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيهُمَا جَزَاءً مِمَا كَسَّانَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَاسَمِ وَاصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهُ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَفُومٌ مُرحِيمٌ ﴾ 2 وقوله في قصة يوسف الطَّيْلا: ﴿وَالُوا جَزَا وَهُ مَنْ وُجِدَ فِي مَحْلِهِ فَهُوجَزَا وَهُ كَذِلِكَ تَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾ . 3 جنزا وَهُ مَنْ وُجِدَ فِي مَحْلِهِ فَهُوجَزا وَهُ كَذَلِكَ تَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾ . 3

والسرقة شرعا هي: "أخذ العاقل البالغ مقدارا مخصوصا من المال خفية من حرز معلوم بدون حق ولا شبهة". 4 أي الأخذ على سبيل الاستخفاء من مال مصون محفوظ.

والسارق هو الذي "يأخذ مال غيره خفية من حرز مثله، ولا شبهة له فيه، دون طعن بسلاح أو تقديد به، فإن طعن بسلاح أو هدد به -وهو ما يعرف الآن بالسطو المسلح فحكمه حكم قاطع الطريق الذي يسعى في الأرض فسادا".  $^{5}$ 

فقرله تعالى: (من بعد ظلمه) يشير إلى أن السرقة خاصة والذنوب عامة ظلم كبير، وأنَّ عد ظلمه كبير، وأنَّ الناس ظالم؛ لقوله تعالى على لسان إخوة يوسف العَلَيْلاً:

REGISTERED

- 83-82

- المائدة: 88-82

- المائدة المحكم من القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (د.ط.ت)، 395/1.

﴿ كَذَيْكُ تَجْرِي الظَّالِمِينَ ﴾ والمراد بالظالمين السارقين الذين يأخذون أموال الناس خفية. وقد كانت عقوبة السرقة في دينهم استرقاق السارق من طرف صاحب المال المسروق إذا ثبتت عليه السرقة؛ 1 لقولهم: ﴿ فَالُوا جَزَا وَ مُنْ وُجِدَ فِي مَ خُلِهِ فَهُو جَزَا وَ مُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾ .

وتعدّ السرقة نوع من أنواع الظلم المالي؛ لأنّ السارق يظلم نفسه بامتهاها وتسفيهها، وإيرادها موارد العقاب من جهة، ويظلم النّاس بالاعتداء على أموالهم من جهة أخرى، ويظلم المجتمع والحياة بإيقاف حركتهما وتطورهما من جهة ثالثة. فالسرقة ترويع للآمنين، وإفساد لذات البين، واعتداء على النظام العام، واعتداء على مجهود الآخرين، وإهدار لثمرة أعمالهم. وهو ما يزهد الناس في العمل ويعوق حركتهم من أجل الكسب الحلال، ويعودهم الكسل؛ فتكثر البطالة، ويتوقف تقدم المحتمع وعمارته. وهذا إفساد في الأرض كما يشير إليه قوله: ﴿وَأَصْلُحُ ۗ وقول إخوة يوسف التَّكِيُّ نفيا لتهمة السرقة عن أنفسهم ﴿ وَقَالُوا كَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مُ مَا جِنَّا لِنُفْسِدَ فِي الْأَمْضِ وَمَا كُنَّا سَامِقِينَ ﴾. 2 مما يدل على أن السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض. ومن أبشع صور الظلم المالي، لذا تستوجب أشد أنواع العقوبات لحفظ أموال الناس وأمنهم وصيانة كرامتهم، وتقتضي معالجتها بشدة وصرامة حتى لا يعيث أهل الظلم في الأرض فساداً.

وعموما فإنّه: "يشتمل على معصيتين: أخذ مال الغير بغير حق، ومبارزة الرب بالمخالفة، والمعصية فيه أشد من غيرها؛ لأنه لا يقع غالبا إلا بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصار، وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب؛ لأنه لو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى كشفت ظلمات الظلم الظالم حيث  $ext{Y}$  يغني عنه ظلمه شيئا".  $extstyle^3$ 

وقد حاءت الآية بالعقوبة المناسبة لعلاج ووقاية المجتمع من آثار هذا الظلم المالي ﴿وَالسَّامِقُ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وعقوبته المحانسة له، ليُكُلُونُ الله الله الله الظلم، ثم بيّنت أنّها ﴿ كَالَّا مِنَ اللَّهِ ﴾ أي زاجرة ورادعة و الظلم، ولكي لا يعاود احتراح الظلم، ولكي لا يعاود احتراح الظلم، ولكي لا يقع في الظلم **VERSION** ADDS NO WATERMARK غيره، كما قال تعالى في القرية الظالمة بالاعتداء في السبت: ﴿ فَجَعَلْنَاهَا مَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيُهَا وَمَا خُلُفُهَا وَمَوْعِظَةً لَلْمُنْقَينَ ﴾. أ...

فهذه العقوبة تقيد الأيدي حتى لا ترتكب ظلم السرقة، وتحد من نشاط هؤلاء الظالمين، وتمنعهم من الاسترسال في هذا الظلم المالي، وتقتلعه من حذوره، وتقضي عليه قبل أن ينتشر ويستفحل، وتحقق للأفراد والمحتمعات الأمن والطمأنينة؛ لأن السرقة إذا فعلها الإنسان مرة تشوق اليها أخرى، كما يشير إلى ذلك قوله على: {لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْبَيْضَةَ لَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْبَيْضَةَ لَعُدُهُ وَيَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ اللَّهُ السَّارِقَ اللَّهُ السَّارِقَ عَنْ اللَّهُ السَّارِقَ عَنْ اللَّهُ السَّارِقَ اللَّهُ السَّارِقَ عَنْ اللَّهُ السَّارِقَ الْبَيْضَةَ فَتُقَطَعُ اللهُ السَّارِقَ اللهُ السَّارِقُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ السَّارِقُ اللهُ اللهُ السَّارِقُ السَّارِقُ اللهُ السَّارِقُ اللهُ السَّارِقُ اللهُ السَّارِقُ السَّارِقُ اللهُ السَّارِقُ السَّارِقُ السَّارِقُ اللهُ السَّارِقُ السَّالِ السِّلُولُ السَّارِقُ السَّارِقُ السَّارِقُ السَّالِقُ السَّارِقُ السَّارِقُ السَّالِقُ السَّارِقُ السَّالِ السَّامِ السَّالِقُ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامُ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامُ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ السَّامِ

فنبّه النبي الله إلى أنّ الإقدام على أقل الظلم كصغائر الذنوب يولد الجرأة في النفوس لتقدم على أشد الظلم كالكبائر، ولهذا إذا سرق الظالم القليل الحقير ابتداء، مثل البيضة والحبل، استرسل في الظلم بالسرقة إلى أن يسرق القدر الذي يقام فيه الحد؛ فتقطع يده.

وهذا ما تعكسه قصة الرجل الذي قدم للحدّ في سرقة بلغت النّصاب، فطلب أمه، ولما جاءت دعاها ليُقبِّلها، فعضها عضة شديدة، ولما سُئل عن السبب قال: سرقت بيضة وأنا صغير فشجعتني وأقرتني على الجريمة حتى أفضت بي إلى ما أنا عليه الآن، وهذا جزاؤها، ولو استطعت أكثر منه لجازيتها به.

والآية توجب العقوبة لكل ظالم بالسرقة توفرت فيه الشروط بغض النظر عن مكانته الاجتماعية (والسّارق والسّارق) فيستوي الناس أمام هذا الحد خلافا وإبطالا لما عُرف في الجاهلية من إسقاط الحدود على الشرفاء، بل إخفاء جرائمهم، وكتمالها حفاظا على مناصبهم؟ كصنيع قريش مع المخزومية السارقة، التي رفض فيها الرسول الشفاعة، وأبي إلا أن يقطع يدها معلنا سواسية الظالمين إزاء هذه الحدود.

القرة: 66. من باب قول الله المحرجة البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب لعن السارق إذا لم يسم، ص1253، برقم (6783)، وفي باب قول الله المحرجة البخاري في صحيحه، كتاب الحدود، باب حدّ تعالى المحروبي المحروبي

وهو ما طلبه إخوة يوسف التيني من عزيز مصر، كما نقله القرآن في قوله تعالى: (أَقَالُوا يَا الْعَرْبِنُ إِنَّ لَهُ أَبَا الْعَرْبِنُ الْعَالِمُونَ \* وَكُن العزيز رفض الطلب لأنه ظلم؛ فقال: (مَعَادَ اللّهِ أَنْ تَأْخُدُ إِنّا مَنْ وَجَدْنَا مَنَاعَنَا عِنْدَهُ إِنّا إِذَا الْطُلب لأَنه عَلْم منا، لو أخذنا البريء بذنب من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل "من سرق" كل هذا تحرز من الكذب (أَنَا إِذَا البريء بذنب من وجد في رحله (الظّالِمُونَ اللهُ حيث وضعنا العقوبة في غير موضعها". 3

ولا يستحق الظالم للأموال بالسرقة شيئا من الرأفة ولا الشفقة متى ثبت ظلمه للأموال العامة أو الخاصة، والإخلال بالنظام العام، وتقررت في حقه جريمة الظلم المالي، ولم توجد شبهة تدفعها، لأن الحدود في الإسلام تدرأ بالشبهات.

و بهذا عمل عمر بن الخطاب على 4 فلم يقطع في عام الرمادة نظرا لما أصاب الناس من

الجوع والفاقة التي تفرض للفقير حقا في مال الغني، وعدّها شبهة دفع بها الحد وأسقطه. 5

وأعداء الإنسانية اليوم يستعظمون عقوبة قطع يد الظالم للأموال بالسرقة، وغيرها من الحدود التي وضعها الشارع للوقاية من أنواع الظلم المختلفة وعلاجها، وينادون بالعطف على هؤلاء الظالمين باعتبارهم ضحايا الأمراض النفسية. وأن هذا النوع من العقوبات لا تليق بمجتمع متحضر. فهم يرحمون الظالم من المجتمع، ولا يرحمون المجتمع من الظالم الذي سلب الناس أمنهم واستقرارهم، وأقلق مضاجعهم وجعلهم مهددين بين كل لحظة ولحظة في الأنفس والأموال.

روم عدد بر الخلفاء الراشدين. أسلم بعد عشرون رحلا وإحدى عشرة امرأة. ولقب بالفاروق لأن الله فرق به بين الحق والباطل. شهد بدرا وغيرها من المشاهد. طعنه أبو ولؤه وهو فاتما يسلم المنافذي المنافذين المنافذين المنافذين أسلام القرآم 146 المنافذين المن

وقد أدّت هذه النداءات والنظريات إلى تشجيع الظلم بمختلف أنواعه وانتشاره، وتمادي الظالمين فيه، وظهور هيئات ومنظمات للدفاع عنهم، وتكتل الظالمين في عصابات لسفك الدماء وسلب الأموال، وممارسة الظلم المنظم؛ فانتشر الظلم واختّل الأمن، وفسدت المجتمعات.

وقد انتشرت حوادث السرقة والتعدي على الأموال الخاصة والعامة في المدن والأسواق والبلدان والآفاق ولم ينج من ذلك البلد الحرام في الشهر الحرام. ووصلت في كثير من الأحيان إلى القتل وسفك الدماء، وترويع المواطنين حتى في بيوتهم، وتطورت وسائلها وطرق الاستيلاء على أموال النّاس وممتلكاتهم، والعبث بالحقوق المالية بحيل أو ثغرات قانونية؛ تلبية لأهواء الظالمين الطامعين الذين أوجدوا لها أسماء خاصة ومبررات تخول لهم ذلك. والمحاكم تعج بالمَظالِم مما يدعو إلى الخوف والقلق، ويثير الفزع والهلع، ويؤرق النفس، ويزعج الآمنين.

وأعظم من هذا ظلم الدول القوية التي تلجأ إلى إثارة الحروب، والاعتداء على الدول الضعيفة التي تشق طريقها إلى النمو لسرقة أموالها وثرواتها التي تشكل هوية الأمة أو الدولة وتثبت انتماءها الحضاري تحت أغطية مختلفة، كاستبداد السلطة، واستفحال الإرهاب، والتمكين للديمقراطية، ورد الحقوق إلى أهلها؛ ولعلى ما يحدث في بعض الدول العربية اليوم يعكس هذه الصورة بوضوح.

وفي تشريع عقوبة قطع يد الظالم للأموال بالسرقة، علاج لهذا النوع من الظلم وحماية للمجتمع من الظلمين، وتأمين الناس على أموالهم وأرواحهم؛ لأنها من وضع الحكيم الذي يتقن وضع الأمور في مواضعها فلا يشرِّع إلا ما فيه مصلحة للظالم والمظلوم والعباد جميعا، لذلك ختم الآية بتحذير المؤمنين من التفريط في إقامة هذا الحد وسائر الحدود التي قضى الله بها على الظالمين فقال تعالى: (والله عزين حكيم أي: شديد في انتقامه، حكيم بتشريع حدّ القطع".

elle Tint-driver de la company de la company

التشدد ضد الظلم والظالمين؛ لأن هذا المجتمع مكفولة فيه ضمانات العمل والكسب والحلال لكل فرد وعاجز، دون حاجة إلى ممارسة الظلم، فحق على كل واحد منهم رعاية حقوق الآخرين كلها من أرواح وأموال وأعراض، ومن خرج عن هذا النظام، فهو ظالم يستحق العقوبة التي تنص عليها الشريعة. 1

فالسرقة في نظر القرآن صورة من صور ظلم الأموال العامة والخاصة، وأكلها بالباطل، ووسيلة لنشر الفساد في الأرض، إذ تعلم النّاس الكسل والقعود عن السعي للعمل والتكسب، وتثير في النفوس الخوف والرعب على الأنفس والأموال، فيذهب الأمن والاستقرار، ويتراجع الإبداع والإتقان، ويتأخر المجتمع عن مواكبة التطور. والسرّاق ظلمة ينبغي الوقوف في وجه ظلمهم ومنعهم منه وحمايتهم والمجتمع من هذا الظلم عن طريق تطبيق حدّ القطع.

## الفرع الثالث: ظلم الأموال العامة

إنّ كل ما تملكه الدولة من أموال، وكل ما أوجدته للمنفعة العامة، من مختلف المرافق والمؤسسات والشركات والمصانع والعقارات والطرق والأشجار، ووسائل الحياة المختلفة، سواء كان في عهدة أحد أو في غير عهدته هو ملك للدولة خاصة، وللنّاس عامة، وحق لهم، لا يحق لأحد أن ينفق منه ولا أن يضيعه أو يفرط فيه، ولا أن يتصرف فيه أو يمد يده إليه، إلا في حدود ما أجازه الشرع وأباحه. فمن أخذ منه شيئا بغير حقه، أو أعطى منه شيئا في غير حله، أو عرضه للتلف أو الإسراف والتبذير كان خائنا؛ في لقوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لَيْمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

# يَوْمِ الْقَيِامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ تَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾. 3

وهذه الآية ذكر في سبب نزولها عدة روايات منها:

REGISTERED

مَا نقل عن ابن عباس ﴿ أَلَهَا نَزَلَتْ فِي قَطِيفَةٍ حَمْرَاء فُقِدَتْ يَوْمَ بَدْرٍ؛ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَعَلَّ رَسُولَ الله ﷺ أَخَذَهَا }. 4

4 مركب أو الترمذي في سننه، كتاب الحرب والقراءات، 426/2، برقم (3971)؛ والترمذي في سننه، كتاب تفسير القرآن 426/2، برقم (3016)، وقال: "هذا حديث حسن غريب"؛ وأحمد بن علي بن علي بن علي المناف التميمي، مسند أبي يعلي المرسلي، تحقيق حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، ط1، (1409هـ/1988م)،

ورغم أن هذه الرواية حسنها الترمذي<sup>1</sup>، إلا أن صاحب المنار<sup>2</sup> مال إلى ما نقله عن بعض المفسرين من كونها ضعيفة بدليل السياق الذي يتحدث كله عن واقعة أحد، مرجحين عليها ما روي عن مقاتل: <sup>3</sup> {مِنْ أَنَّ الرُّمَاةَ قَالُوا حِينَ تَرَكُوا اللَّرْكَزَ الذِّي وَضَعَهُمْ النبي اللهِ فيهِ، نَحْشَى أَنْ يَقُولَ النبي مَا النبي اللهِ عَلَيْ المُنْ يَقُولَ النبي اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَ

ونقل الطبري مناسبة أخرى قال: "بعث رسول الله على طلائع، فغنم على غنيمة، فقسم بين النّاس، ولم يقسم لنا فأنزل الله تعالى النّاس، ولم يقسم لنا فأنزل الله تعالى الآية". 5

ورغم أنّ السياق يرجح رواية ابن عباس الله الله الله الله الله من أن تكون جميعا أسبابا لنزولها، إذ تنزل الآية أحيانا لحوادث عديدة، لاسيما وألها تتناول موضوعا واحدا وهو الغلول.

والغل عند أهل اللغة يعني أخذ الشيء خفية كالسرقة، وغلب في السرقة من الغنائم قبل القسمة، وتسمى غلولاً. والغلول من الغلل الذي يطلق على جري الماء بين الأشجار، وتسمى الخيانة غلولا؛ لأنها تجري في الملك على خفاء من غير الوجه الذي يحل.

وفي لفظ "يغل" في الآية قراءتان: <sup>7</sup> قراءة بفتح الياء وضم الغين، تفيد تبرئة النبي على من الغل الغل والغلول، إذ لا ينبغي له أن يأخذ شيئا من الغنائم خفية، بل ليس من شأنه ولا من طبعه ولا من خلقه، فالنفي هنا نفي لإمكان وقوع الفعل، وليس نفيا لحله أو حوازه، فطبيعة النبي على الأمينة العادلة العفيفة، لا يتأتي أن يقع منها الغلول ابتداء لعصمته وعصمة الأنبياء من ذلك.

الأعلام، 195/1، يرقم (281/7) . [الزركلي، ترتيب الأعلام، 195/1، يرقم (281/7) . [الزركلي، ترتيب الأعلام، 195/1، يرقم (198)] . [الأعلام، 195/1، يرقم (198)] . [الأعلام، 108 في المساب النوول، ص108 المساب ال

<sup>-</sup> هو: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي، الضرير، البوغي، الترمذي (أبو عيسى). محدث، حافظ، مؤرخ، فقيه. ولد في (210هـ/825م)، وتتلمذ لمحمد بن إسماعيل البخاري وشاركه فيما يرويه. ارتجل وسمع بخرسان والعراق وطرمين تبوي بريد في (279هـ/892م). له تصانيف عديدة منها: "الجامع الصحيح"، "العلل في الحديث". [الذهبي، سير المنابع ا

فالسياق جاء بحكم عام ينفي عن الأنبياء -عليهم السلام- عامة إمكان أن يغلوا، أي أن  $^{-1}$  يحتجزوا شيئا من الأموال والغنائم أو يقسموا لبعض الجند دون بعض، أو يخونوا إجمالا في شيء.  $^{-1}$ 

أما القراءة الثانية، فهي قراءة بضم الياء "يغل" -قراءة الإمام نافع $^2$  والحسن البصري $^3$  على بناء الفعل لغير الفاعل، فتفيد أن المعنى، ما كان لنبي أن يُخان، أي أن تخونه أمته في المغانم، ولا أن يسرق السارقون، ويخونه العاملون، فتكون نميا عن خيانة النبي على في شيء، وكذلك الأمراء والولاة، وإنما خص النبي ﷺ بذلك لبشاعته معه ﷺ؛ لأن المعاصي تعظم بحضرته. 4

ويرى سيد قطب أن هذا المعنى هو الذي يتناسب مع عجز الآية، 5 بخلاف صاحب المنار الذي ذهب إلى أن هذا أضعف مما قبله.

وكلا المعنيين قوي؛ لأن الأول تدعمه أسباب النزول، أما الثاني فيدعوا إليه الترابط القوي بين صدر الآية وعجزها.

والآية تذيل بقاعدة عامة تحمل تحذيرا من الغلول، بل تمديدا لكل من يتجرأ عليه وعلى الأخذ من الأموال العامة، أو مد اليد إلى أملاك الدولة دون حق، والتصرف فيها وفق الأهواء. وقد حذَّر النبي ﷺ من ذلك في مواطن عديدة منها قوله ﷺ: {إِنَّ رِجَالًا يَتَحَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بغَيْر حَقِّ فَلَهُمْ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ } 7 والتحوض: التصرف في مال الأمة بغير حق، ومنه الإسراف، والتوسع في النفقات، والتحايل على ذلك، فهذا بدل سفر في مهمة لم يذهب إليه، وهذا حق

 $<sup>^{-1}</sup>$  سيد قطب، في ظلال القرآن، 504/4/1.

<sup>2-</sup> هو: نافع بن عبد الرّحمن بن أبي نعيم الليثي، المدني. أحد القراء السبعة الأعلام، وهو من الطبقة الثالثة بعد الصحابة ﷺ. ولد سنة (70هـــ). كان عالما بوجوه القراءات والعربية، فصيحا ورعا. إماما للناس في القراءات بالمدينة المنورة، أقرأ بما أكثر من سبعين سنة. راوياه هما قالون وورش. توفي سنة (169هـ). [صابر حسن محمد أبو سليمان، النجوم الزاهرة في تراجم القراء الأربعة عشر ورواتهم وطرقهم، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، ط1، (1419هــ/1998م)، ص8-

نجن أبي يسار أبو سعيد، مولى زيد بن ثابت الأنصاري. ولد بالمدينة لسنتين بقيتا من خلافة مَكُمْ عَلَى نَشَأَ بُوادَي اللَّهِ فَي مَكُمْ لَهُ مِعْ عَثَمَانَ عَلَى وَسَعِه يُخطب، وشهد يوم الدار وله يو أهل زمانه علما وعملا، روى حمل حلق من التابعين. له كتاب "فضائل مكة". توفي في رجب و الزركلي، ترتيب الأعلام، 179/1، برقم (226/2) الزركلي، ترتيب الأعلام، 179/1، برقم (226/2)]. معلمعة مع عثمان ﷺ وسمعه يخطب، وشهد يوم الدار وله يومئذ 10 سنوات. كان سيد من التابعين. له كتاب "فضائل مكة". توفي في رجب سنة 110هـ. [الذهبي، سير

<sup>- 394/1</sup> ميل قطب، في ظلال القرآن، 394/1 ميل المنار، 175/4–176؛ سيد قطب، في ظلال القرآن، 504/4/1.

<sup>504/4/1 (</sup>القرآن، 6/4/4/1 القرآن، 6/4/4/1 276/WATERMARK

رواه البخاري في صحيحه في تتا فرض الخمس، باب قوله تعالى: ﴿ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولُ ، ص561، برقم (3118)؛ قيم (27318)، كلاهما عن طريق خولة الأنصارية.

جلسات لم يحضرها، وهذا مقابل مشورة لم يؤدها، وهذه مكافأة لم يقم بحقها، وهذا عمولة لا أصل لها، وغير ذلك مما قل أو كثر يغمس في عذاب النار. 1

الآية خصوصا والإسلام عموما لا يعرف في هذا تفاوتا ولا مفاضلة أو مجاملة، لقوله سبحانه: (وَمَنْ يَعُلُلُ دُونَ تمييز، سواء كان سلطانه أميرا، واليا أو أي مسؤول، عاملا أو موظفا بسيطا، فكبير القوم وصغيرهم في هذا سواء لقوله في (مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْ عِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ مَوْتُ وَهُوَ غَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ }. وكل فرد في الأمة راعي، ومن ضيّع أموال رعيته فقد غشها وظلمها.

وإن كان ظلم صاحب النفوذ والسلطة من أشد وأخطر أنواع الظلم، لأنه يجمع بين السلطة وبين المال الذي يستغله باسم المنصب والوظيفة، فيستخدم نفوذه وأعوانه، وتحايله على القانون للتصرف في أموال الأمة بغير حق، متخفيا بأسترة مختلفة لتلبية مصالحه ومصالح أعوانه، وحدمة أغراضه قبل انقضاء عهدته، بل والتوسع في ذلك إلى حد التبذير والإسراف، فلا تنقضي عهدته إلا وقد أصبح ثريا ثراء فاحشا، يمتلك قصورا وشركات، وأرصدة في البنوك العالمية، متصدرا قائمة الفضائح على صفحات الجرائد اليومية، كفضيحة بنك آل خليفة.

ما على الإنسان الواعي إلا أن "يتقي الله ربه، فلا يطمع في جمع المال من غير تمييز بين حلال وحرام، ولا يغترن بمظاهر الدنيا وزخارفها، فيجمع بين السلطة والأبحة، وبين المال الذي يستغل به وظيفته، فإن استغلال النفوذ حرام في شرع الله تعالى. وقد طبق أمير المؤمنين عمر شخ قانون "من أين لك هذا؟" على العمال والولاة والموظفين، وشاطرهم شطر أموالهم، وصادر بعضها الآتي من استغلال أو اعتداء، فإذا لم يردوا المظالم لأهلها في الدنيا عوقبوا عليها في الآخرة أشد العذاب". 3

لما وحد النبي زكريا الرزق يتوالى على مريم في المحراب، ولم يعرف له مصدرا سألها: ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا الللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

وبال على النار من الماري في صحيحاً والماري المستحقاق الوالي الغاش لرعيته النار، ص86، برقم (142)؛ وفي كتاب الرقاق، ص909، برقم (142)؛ الدارمي في سننه، كتاب الرقاق، ص909، برقم (142)؛ الدارمي في سننه، كتاب الرقاق، المحال بين الرعية، 1842/3 وقم (2838)؛ وابن حبان في صحيحه، كتاب السير، باب في الحلافة والإمارة، والإمارة، والمحتجمة، والمحتجمة، والمحتجمة، والمحتجمة، والمحتجمة، والمحتجمة المحتجمة، والمحتجمة، والم

والسؤال فيه تشديد، وهو أصل من أصول الإدارة والحكم في الإسلام. ولو طبّق هذا الأصل لما كانت الرشوة والاختلاسات والسرقات وغيرها، ولما كان أكل السحت واستحلال الحرام. 1

وكل ما يأخذه الإنسان من مال الأمة بغير حق يعد غلولا، وظلما للأمة في أموالها سواء قلّ أو كثر، وإن كان خيطا أو إبرة لقوله ﷺ: {إِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ فَإِنَّ الْغُلُولَ خِزْيٌّ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمَخيطَ وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ}.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص الله على قَلَلِ النَّبِيِّ عَلَى تَقَلِ النَّبِيِّ عَلَى الله عَلَى النَّارِ فَلَ مَبُوا يَنْظُرُونَ إلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَهَا } . 4 كِرْكِرَةُ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى هُوَ فِي النَّارِ فَلْهَبُوا يَنْظُرُونَ إلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا } . 4

فالعباءة ثمنها زهيد، ولكن أدت بمن غلّها إلى النار، لأنه أخذها خفية من الغنائم خيانة للأمة في مالها الذي يعد أمانة، وخيانة الأمانة تؤدي إلى انتشار الفساد واستفحال الشر؛ لأن من لا يؤتمن على عباءة أو إبرة أو دينار، فكيف يؤتمن على قنطار مال؟!

ولهذا حين حملت الغنائم إلى عمر على -بعد القادسية- وفيها تاج كسرى وإيوانه لا يقومان بثمن، فنظر الله على ما أداه الجند في غبطة وقال: "إن قوما أدّوا هذا لأميرهم لأمناء". 2

هو: عبد الله بن عمرو بي المحاص من النساك. ولد (7ق.هـ). كان يكتب في الجاهلية ويحسن السريانية، أسلم قبل أبيه، ولا الله أكثر ولله أكثر وسول الله أكثر وسول الل

 $<sup>^{-1}</sup>$ عبد المنعم الحفني، موسوعة القرآن العظيم، مكتبة مدبولي، ط1، (2004م)،  $^{-2}$ 

<sup>2-</sup> رواه أحمد في مسنده، 387/37، برقم (22714)، 544/37-545، برقم (22795) بنفس اللفظ؛ وأبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكي البزار، البحر الزخار المعروف بمسند البزّار، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله، موسوعة علوم القرآن، بيروت، لبنان، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط1، (1409هـ/1988م)، حديث عبادة بن الصامت، باب أدوا الخيط والمخيط، 1557، برقم (2714)؛ وأبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، المعجم الأوسط، تحقيق أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، أبو الفضل عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د.ط، (1414هـ/1995م)، باب من اسمه إبراهيم، (454، برقم (2423)؛ ونور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، بغية الرائد في تحقيق محمع الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق عبد الله محمد الدرويش، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، (1414هـ/1994م)،

فمن أخذ شيئا من مال الأمة قل أو كثر بغير حق، فإنه غلول وظلم يأتي به يوم القيامة لقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَعْلُلْ يَأْتِ بِمَا عَلَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ فما المقصود بذلك؟

بيّن النبي على هذا في مواطن عديدة، دلت على عدم جواز استغلال الوظائف والمناصب العامة للمنفعة الخاصة، وأن من أخذ شيئا من أموال الناس من دون حق، فضحه الله أمامهم يوم القيامة عقابا على ذنبه، إذ يأتي حاملا ظلمه على رقبته، وإن بعيرا أو بقرة أو شاة أو ذهبا وفضة أو غيره مستغيثا بالنبي ﷺ دون جدوى، كما ورد عن أبي هريرة ﷺ قال: {قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَذَكَرَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ ثُمَّ قَالَ: لَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِتْني، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْعًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لَا أَنْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْني، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لَا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْني، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْعًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لَا أُلْفِينَ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِيَاحٌ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِنْنِي، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لَا أَنْفِينَ ّأَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ رَقَاعٌ تَخْفِقُ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْني، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لَا أُلْفِينَّ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَغِثْنَى، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ}.3

ولا فرق في هذا بين ما يأخذه الإنسان بيده، وبين ما يهدى إليه من قبل العمال والموظفين، لأن النبي ﷺ وقف من هدايا الأمراء والحكام موقفا حازما لا لُبس فيه ولا غموض، حيث اعتبر ما يهدى للرؤساء والأمراء، وكل من عيّنته الدولة لرعاية مصالح الشعب غلولا ما دام لم يهد إليهم إلاّ بعد جلوسهم على مناصبهم، إلا في حالات استثنائية قليلة سنعرفها عند الحديث عن الرشوة إن شاء الله. إذ قال ﷺ لابن اللَّتبية 4 الأزدي ألذي قلده النبي ﷺ عملا إداريا، وهو جمع الزكاة، وجاءه يقول هذا لكم،

سان (590-628م). ابن هرمزد، توصل إلى العرش بمساعدة موريق الإمبراطور البيزنطي، للم هرقل، اغتيل في السجن. [معجم الأعلام، ص589].

3\_VERSION\_3 كتاب المجهاد والسير، باب الغلول وقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَعْلُلُ مِأْتِ بِمَا غَلَّ ، ص552، برقم (303% وتسلم في محميحه، كتاب المحكرة، باب غلظ تحريم الغلول، ص910، برقم (1831)؛ وأحمد في مسنده، ر 172/6 على شيبة، المحدّ 172/7، برقم (5). وابن أبي شيبة، المحدّ المحدّ الأزدي الأنصاري. توفي النبي النبي النبي المحدّ النبي المحدّ الم

وهذا أهدي إليّ، فقام رسول الله ﷺ على المنبر، فحمد الله وأتنى عليه ثم قال: {أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلَّانِي اللَّهُ فَيَأْتِي فَيَقُولُ هَذَا مَالُكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي أَفَلَا جَلَسَ فِي الرَّجُلَ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيهُ هَدِيَّتُهُ وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُئِي فَلَا عَلَى اللَّهُ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوارٌ أَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَهُ حَتَّى رُئِي بَياضُ إِبْطِهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ بَصْرَ عَيْنِي وَسَمْعَ أُذُنِي } . 2

فالهدية إن "كانت ممن يهاديه قبل الولاية، فلا تحرم استدامتها، وإن كان لا يهدي إليه إلا بعد الولاية فإن كانت ممن لا خصومة بينه وبين أحد عنده جازت و كرهت، وإن كانت ممن بينه وبين غريم له خصومة عنده، فهي حرام".  $^{3}$ 

هكذا سدّ النبي على هذا الباب، لأنه يستميل النفوس، ويدعو إلى إهدار الحقوق، واستتراف أموال النّاس ظلما.

وما يقال عمّن أحذ شيئا من أموال الأمة بغير حق، يقال عن كل "من استؤمن على الخفظه أو استثماره ثم خان صاحب المال أو اقتطع منه ما لا يحل له؛ سواء كان ذلك بالتحايل على صاحب المال وخداعه، أو بخيانته والكذب عليه، أو بالتفريط والتقصير. وسواء كان هذا المال من الأموال الخاصة لآحاد المسلمين أو من الأموال العامة للمسلمين، فمن استؤمن عليها وتصرف فيها حسب هواه بغير حق فهو من الظالمين، قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُ مُ كُمُ أَنْ تُودُّوا الْأَمَانَات إلى

وقد أدّى التحذير من ظلم الأمة في أموالها، إلى تورع وتعفف كثير من أهل الصلاح عن تولي الوظائف والمناصب العامة، أو طلب الإعفاء منها مثل ما حدث مع سعد بن عبادة 6 الذي

ر الآن كو **VERSION** 3 3 – حسن أيوب، السلوك الاحتماعي، ص 109. 4 <u>ADD</u> • <u>NO</u> 4

به به به العقبة وغيرها من المشاهد و النبي المنافعة وغيرها من المشاهد وابن عباس وابن المسيب. هاحر إلى الشام في المشاهد وابن عباس وابن المسيب. هاحر إلى الشام في

<sup>1-</sup> الأزد: من أعظم قبائل العرب وأشهرها، تنتسب إلى الأزد بن الغوث بن مالك بن كهلان وتنقسم إلى أربعة أقسام: أزد شنوءة باليمن، أزد غسان، أزد السَّراة وأزد عمان. [عمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، مؤسسة الرسالة، بروت، الله على 15/1هـ/1997م)، 15/1-18].

ورقم (2596)، وبرقم (2597) وبرقم (2597) وبرقم (2597) وبرقم (6979)، وكتاب العمال ليهدى له، ص1279–1280، برقم (6979)، وكتاب (2597)، وكتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، ومسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، ص191، قد (1832)،

قلده النبي على وظيفة عامة، إذ جعله عاملا على الصدقة، كما جاء ذلك عن عدي بن عميرة الكندي أقال: قال رسول الله على: {قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَلَى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِنْهُ مَخِيطًا فَمَا فَوْقَهُ فَهُو عُلُّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ أَسُودُ قَالَ مُحَالِدٌ هُوَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ، فَقَالَ: وَمَا ذَاك؟ مُحَالِدٌ هُوَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ اقْبَلْ عَنِي عَمَلَكَ، فَقَالَ: وَمَا ذَاك؟ قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ: وَأَنَا أَقُولُ ذَلِكَ الْآنَ مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَلْيَحِيْ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَحَذَهُ وَمَا نُهِيَ عَنْه انْتَهَى}.

فهذا الحديث وغيره -مما سبق- أدلة على عدم جواز استغلال المناصب والوظائف، والنفوذ لخدمة المصالح الحاصة، والانتفاع بشيء من مال الأمة قليلا كان أو كثيرا؛ لأن القليل والكثير سيان في الحرمة. فأموال الأمة أمانة في أعناق الحكام والأمراء والولاة وسائر الموظفين والعمال، من القمة إلى القاعدة، لا فرق بين العامل البسيط وذوي المراكز العليا. فكل من تجرأ على الغلول، وخيانة الناس في أموالهم، فضحه الله على على يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، ولقيّ النبي على على تلك الصورة المفزعة المحجلة التي حذّره منها لقوله على: {واللّه لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْعًا بِغَيْرِ حَقّهِ إِلّا لَقِي اللّه يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ }.

في ذلك اليوم ينال كل غال وغيره جزاء غلوله وفعله، دون ظلم، بلا زيادة ولا نقصان، فتستوفي كل نفس حقها حيرا كان أو شرا؛ قال تعالى: ﴿ أَنْ مَ تُوفَّى كُلُ نَفْسٍ مَا كَسَبَتُ وَهُمُ مُلَا فَتَسَمَا كَسَبَتُ وَهُمُ مُلَا فَتَسَعُونَ مَمّا فِيهِ يُظْلَمُونَ \* و ما يعزب عنه تعالى مثقال ذرة: ﴿ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا فِيهِ

خلافة عمر ومات بحوران. [ابن حجر، تهذيب التهذيب، 412/3، برقم (383)؛ الزركلي، ترتيب الأعلام، 111/1، برقم (85/3)].

1- هو: عدي بن عميرة بن فروة الحضرمي ويقال الكندي، يكني أبا زرارة، أصله من الكوفة ثم انتقل إلى حرّان روى عن النبي 10 أحديث توفي بالكرفة. [ابن الأثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، 396/3؛ الزركلي، ترتيب الأعلام، 127/1، برقم

المتحدة مسلم في صحيف رحم الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، ص912، برقم (1833)؛ وأبو داود في سننه، كتاب وقال محققه: والمتحدد المتحدد الم

وابن أبي المحتف المحتف

# وَيَقُولُونَ يَا وَيُلَثَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِم صَغِيرَةً وَلَا كَيِرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ مَنَّ إِلَى أَحَدًا ﴾ . 1

ولقد أثمرت هذه النصوص القرآنية والنبوية في نفوس الصحابة، فكانوا يتحرجون من الغلول، خشية أن تصدق فيهم تلك النصوص، فيلقون الله على والنبي على تلك الصورة بحمولة مفزعة مخجلة، والتي حذرهم أن يلقاهم عليها يوم القيامة. فإذا حدث أن وقع في يد أحدهم الثمين من الغنائم جاء به إلى أميرهم، وإن لم يره أحد. ويشهد لهذا ما رواه الطبري في تاريخه قال: { لمَا هَبَطَ المُسْلِمُونَ اللّدَائِن، وَجَمَعُوا الأَقْبَاض، أَقْبَلَ رَجُلٌ بِحَقِ مَعَهُ، فَدَفَعَهُ إِلَى صَاحِب الأَقْبَاض، فَقَالَ وَاللّذِينَ مَعَهُ: مَا رَأَيْنَا مِثْلَ هَذَا قَط، مَا يَعْدِلُهُ مَا عِنْدَنَا وَلاَ يُقَارِبُهُ، فَقَالُوا: هَلْ أَخَذْتَ مِنْهُ شَيْئًا؟ وَالله لَوْلاَ الله مَا أَتَيْتُكُمْ بِهِ، فَعَرَفُوا أَنَّ لِلرَّجُلِ شَأَنًا، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: لاَ وَالله لاَ وَلَلْ يَعْرَفُوا أَنَّ لِلرَّجُلِ شَأَنًا، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: لاَ وَالله لاَ خَيْرَكُمْ لِيَقْرِظُونِي! وَلَكِنِي أَحْمَدُ الله وَأَرْضَى بِثَوَابِهِ. فَاتَبَعَهُ رَجُلًا حَتَى النّهَ وَالْمَنِي إِلَى أَصْحَابِهِ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَإِذَا عَامِر بنُ عَبْدِ قَيْسٍ }.

فالتصرف في أموال الأمة بغير حق صورة من صور الظلم المالي التي ينبغي التحرز بشدة من الوقوع فيها، والتورع عن استغلال هذه الأموال في المصالح الخاصة سواء كان قليلا أو كثيرا؛ لأنّ التحرؤ على أخذ القليل يؤدي إلى الانغماس في سرقة الكثير.

#### الفرع الرابع: الغصب

الغصب لغة: أخذ الشيء ظلما، أو قهرا. 4

أما شرعا: فهو أخذ مال متقوم محترم بلا إذن مالكه، بلا خفية، فالغصب لا يتحقق في الميتة؛ لأنها ليست بمتقومة، ولا في مال الحربي لأنه ليست بمتقومة، ولا في مال الحربي لأنه ليس بمحترم، <sup>5</sup> أو هو الاستيلاء على مال غيره قهرا بغير حق، <sup>1</sup> أو هو أخذ المال قهرا تعديا بلا

ولفظ الغصب ومشتقاته لم يرد في القرآن الكريم إلا في قوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفْيِنَةُ فَكَانَتُ لِمُسَاكِنَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَمَرَدُتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَمَهَا وَهُمْ مَلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفْيِنَةً غَصْبًا ﴾. 3 حيث تتحدث الآية عن ملك ظالم يستعين بقوته للاستيلاء على السفن الصالحة، واغتصابها ومصادرتها قوة وغلبة وقهرا.

والغصب صورة من صور الظلم المالي، وقد حذر منه الشارع الحكيم، لما فيه من تضييع حقوق الناس، وإهدارها وأكلها بالباطل، قال تعالى: ﴿ إِنَّ أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُوا أَمُوالَكُ مُ عَلَيْهِ النّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُوا أَمُوالَكُ مُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْعًا يَسِيرًا يَا الْمُوعُ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أُوْجَبَ اللّهُ لَهُ النّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْعًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ وَإِنْ كَانَ شَيْعًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكِ } . 5

#### أولا: ظلمر الأسن

المركب مسلم في صحيف والمراب المناز المال وكثيره، صـ84، برقم (5422)؛ وأبو عبد الرحمن شعيب بن على بن سان النسائي، السنن الخبري، تحقيق عبد العفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بروت، بنان النسائي، السنن الخبري، تحقيق عبد العفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، بنان، ط1، (1411هـ/1991م)، (481/3)؛ والمدر في مسنده، 576/36، برقم (22239)، من طريق أبي أمامة المرى مسلم بيمين، في 1696-1697، وفي (2645)؛ وأحمد في مسنده، 576/36، برقم (22239)، من طريق أبي أمامة المرى مسلم بيمين، في الليثي الأندلسي، تحقيق بشار عواد معروف، دار الغرب المسلم، بيروت، لبنان، ط2، (1417هـ/1997م)، كتاب الأقضية، باب ما حاء في الحنث على بيروت، لبنان، ط2، (1417هـ/1997م)، كتاب الأقضية، باب ما حاء في الحنث على بيروت، لبنان، ط2، (2129م).

موفق الدين بن قدامة وشمس الدين بن قدامة المقدسي، المغني ويليه الشرح الكبير، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، طبعة -1 حديدة بالأوفست بعناية جماعة من العلماء، (1403هـ/1983م)، 374/5.

<sup>2-</sup> هذا التعريف ينسب للمالكية، ويتبين منه أن الغصب أخص من التعدي، لأن التعدي يكون في الأموال والفروج والنفوس والأبدان. [وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط3، (1409هـ/1989م)، 708/5].

وقد حدّر الشارع من ظلم الأرض تحذيرا شديدا لما لها من "أهمية في حياة الناس، ولأنها تبقى أمام أعين أصحابها، وتورث حيلا بعد حيل" وعدّ الغصب من أعظم درجات الظلم والغلول فقال في : {أَعْظَمُ الظُّلْمِ ذِرَاعٌ مِنْ الْأَرْضِ يَنْتَقِصُهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَلَيْسَتْ حَصَاةً مِنْ الْأَرْضِ أَخَذَهَا إلّا طُوِّقَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى قَعْر الْأَرْضِ وَلَا يَعْلَمُ قَعْرَهَا إِلّا الَّذِي خَلَقَهَا } . 4

وقال أيضا: {أَعْظَمُ الْغُلُولِ عِنْدَ اللَّهِ ﷺ فَرَاعٌ مِنْ الْأَرْضِ تَجدُونَ الرَّجُلَيْنِ جَارَيْنِ فِي النَّارِ فَيَقْتَطِعُ أَحَدُهُمَا مِنْ حَظِّ صَاحِبهِ ذِرَاعًا إِذَا اقْتَطَعَهُ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ}. <sup>5</sup>

فهذه الأحاديث تبيّن أن ظلم الأرض أشد الظلم جرما وإثما يوم القيامة، وإن كان ما اغتصب حقيرا كالحصاة. وهي بهذا تزلزل القلوب وتثير فيها الرهبة والفزع من الغصب، وتدعو إلى تقوى الله والإمساك عن الظلم وإن قلّ؛ لشدة ما حرّم الله من مال المسلم على المسلم.

ولظالم الأرض ألوان مختلفة من العذاب، ذكرها النبي الله ترهيبا من الغصب في مواطن عديدة منها: 6

ابن ناصر الجليل، وقفات تربوية، 173/4.

<sup>2-</sup> أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله، ص976، برقم (1978)؛ وفي السنن الكبرى، 67/3، برقم والمسائي في سند، كتاب الضحايا، باب من ذبح لغير الله ﷺ، ص640، برقم (4423)؛ وفي السنن الكبرى، 67/3، برقم (11735)؛ وابن أبي المحري الكبرى، كتاب الغصب، باب ليس لعرق ظالم حق، 6/66-164، برقم (11735)؛ وابن أبي

<sup>-</sup> أخرجه أحمد في المسند، 28/1994 برقم (17255)، من طريق أبي مالك الأشجعي، 334/29، برقم (17799)، **VERSION** (17799)، من طريق أبي مالك الأشعري؛ الطبراني، المعجم الكبير، 531/37، برقم (22895)، برقم (22914)، برقم (22914)، برقم (22914).

كُوبِ الْمُحَقِّقِ: "إسناده حسن في المتابعاتِ السنواهد"؛ والطبراني، المعجم الكبير، 340/3، برقم (3463)، قال (3463)، قال المحتم الكبير، 340/3، برقم (3463).

عمر المرابع عمر المرابع المواجه على ضوء السنة النبوية، مجالس الهدى، ط1، (1428هـ/2007م)، ص43-44.

- الخسف به يوم القيامة لقوله ﷺ: {مَنْ أَخَذَ مِنْ الْأَرْضِ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  $^{1}$ .  $^{1}$ إَلَى سَبْع أَرَضِينَ
- يكلف الظالم للأرض بحمل ترابما إلى المحشر لقوله ﷺ: {مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ أَنْ يَحْمِلَ تُرَابَهَا إِلَى الْمَحْشَر } .
- عطوق الظالم للأرض بطوق لقوله ﷺ: {مَنْ ظَلَمَ مِنْ الْأَرْضِ شَيْئًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ}. 3 وعن أبي سلمة 4 أنه كانت بينه وبين أناس خصومة في أرض، فذكر ذلك لعائشة -رضى الله عنها- فقالت: يا أبا سلمة احتنب الأرض، فإن رسول الله على قال: {مَنْ ظَلَمَ قَيْدَ 5 شِبْر مِنْ الْأَرْض طُوِّقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ } . 6 ومعناه أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين، أي فتكون كل أرض في تلك الحالة طوقا في عنقه.

وقال ابن حجر: "يحتمل أن يكون المراد بقوله: يطوقه يكلف أن يجعله له طوقا ولا يستطيع ذلك، فيعذب بذلك. ويحتمل أن يكون التطويق تطويق الإثم، والمراد به أن الظلم المذكور لازم له في عنقه لزوم الإثم، ومنه قوله تعالى: ﴿ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ؟ ^ ويحتمل أن تتنوع هذه الصفات

صحيحه، كتاب المظالم والغصب، باب إثم من ظلم شيئا من الأرض، ص430، برقم (2453)؛ مسلم في محيك المساقاة، بالمجالة الظلم وغصب الأرض وغيرها، ص757، برقم (1610). كلاهما عن محمد بن 281/43، برقم (24504)، برقم (24504)، 51/41، برقم (24504)، 237/43، برقم (26143)، 237/43، برقم (26143)، 281/43، و26143، 281/43، و26143، و26143،

Print drive

 $<sup>^{-1}</sup>$  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المظالم والغصب، باب إثم من ظلم شيئا من الأرض، ص $^{+1}$ 0، برقم ( $^{-1}$ 245) من طريق أبي سالم، وكتاب بدء الخلق، باب ما حاء في سبع أرضين، ص578، برقم (3196)؛ وأحمد في مسنده بلفظ "ظلماً"، 31/10، برقم (5740)، من طريق عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي قال المحقق: "إسناده صحيح على شرط الشيخين".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>- أخرجه أحمد في المسند، 99/29، برقم (17558)، 110/29، برقم (17569) من طريق يعلى بن مرة الثقفي؛ وابن أبي شيبة، المصنف، 5/235؛ والطبراني، المعجم الكبير، 269/22-270، برقم (690)؛ والألباني، في السلسلة الصحيحة المختصرة، 486/1، برقم (242).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>- أخرجه البخاري في الصحيح، كتاب المظالم والغصب، باب إثم من ظلم شيئا من الأرض، ص429، برقم (2452) من طريق سعيد بن زيد ﷺ؛ وأحمد في مسنده، 173/3، برقم (1643)، 184/3، برقم (1641)، 184/3، برقم (1643)، 186/3، برقم (1646) بنفس اللفظ؛ والبيهقي، السنن الكبرى، كتاب الغصب، باب التشديد في غصب الأراضي وتضمينها بالتحسب 6/62 أبرقم (7480)؛ والطبراني، المعجم الأوسط، باب من اسمه أحمد، 363/2، برقم (2242).

<sup>1748</sup> A STERED O و الماعيل، عبد عوف بن عبد بن الحارث، الحافظ، أحد الأعلام بالمدينة. قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل، حات عن أبيه وعن عبد الله بن سلام وغيرهما، حدث عنه ابنه. [الذهبي، سير أعلام النبلاء،

لصاحب هذه الجناية أو تنقسم على أصحاب هذه الجناية فيعذب بعضهم بهذا و بعضهم بهذا بحسب قوة المفسدة و ضعفها". 1

فغصب الأراضي والعقارات صورة من صور الظلم المالي، بل من أبشع الظلم وأعظمه. وقد توعد الشارع الحكيم ظالمها بألوان مختلفة من العذاب، وإن كان ما ظلمه شيئا يسيرا لا يتجاوز قدر شبر أو ذراع.

#### ثانيا: ظلمرالطريق

إن ظلم الطريق من ظلم الأرض، إلا أن ضرره أشد لمساسه المصالح العامة للمسلمين. وكل من يتجرأ على غصب طريق الناس، وتغيير حدوده ليوسع من أرضه أو مزرعته أو بيته أو تحقيق منفعة أخرى، على حساب طريق الناس، وإن كان ما اقتطعه شيئا يسيرا ولو شبرا، فإنه ظالم يأت يوم القيامة، يحمل الأرض المغصوبة وما تحتها إلى قعرها على كتفه، كما أخبرنا بذلك النبي في قوله: {مَنْ أَخَذَ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ شِبْرًا جَاءَ بهِ يَحْمِلُهُ مِنْ سَبْع أَرضِينَ}.

وهذا ما يصدق أيضا على أسفل الطريق إلى منتهاه، لأن الحديث "دليل على أن من ملك أرضا ملك أسفله إلى منتهاها، و له أن يمنع من حفر تحتها سرباً أو بئرا ". $^{3}$ 

ولا شك في أن ظالم الطريق، يستحق على ظلمه ما يستحق ظالم الأرض من الطرد من رحمة الله والغضب الإلهي لقوله على: {لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ} 4 ولقوله على: {مَنْ اقْتَطَعَ أَرْضًا أَرْضًا ظَالِمًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ }. 5 أَرْضًا ظَالِمًا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ }.

وهذا ما يقتضي التورع عن ظلم الطريق، وإن كان شيئا يسيرا لا يزيد عن شبر.

# النرع الخامس: ظلم الينامي في أمو الهر

إن من الأموال التي تتيسر السبل لأكلها ظلما، أموال اليتامى، وذلك من طرف الأوصياء، إذ تستغل الوصاية كوسيلة للظلم المالي، لاسيما وأنّ هذه الفئة تفتقد إلى من يرعى مصالحها، ويقو على حفظه، لل إن الراعي نفسه، هو الذي يعمل على هضمها. فماهي أهم الطرق التي

- اين حجر العسقلان، فتح الباري كالم المظالم، باب إثم من ظلم شيئا من الأرض، 125/5، شرح حديث رقم (2378). • VERSION (241/3) المحجم الكبير، 241/3 إبرقم (3172).

3\_ADDS (فم (2). منظم (2). هامك رقم (2).

163. و 163 كالله المسلم في صحيحه كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاحرة بالنار، ص84، يرقم (137)؛ و 137 أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان، باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاحرة بالنار، ص84، يرقم (137)؛ و المرابع المراب

يلجأ إليها الأوصياء لأكل أموال اليتامي ظلما؟ وماهي الإجراءات التي جاء بها القرآن لحفظ هذه الأموال من الظلم؟

قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ الْيَكَامَى ظُلُمَا إِنَّمَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِ مُ مَامَ وَسَيَصْلُونَ سَعِيمً ﴾. أ نزلت هذه الآية في رجل من غطفان² وُليّ مال ابن أخيه، وهو يتيم صغير، فأكله، فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية. 3

واليتيم في اللغة مأخوذ من يَتُمَ من باب تعب، وقرُب، يُتما بضم الياء وفتحها، لكن اليُتم في النّاس من قبل في النّاس من قبل الأب، وجمعه أيتام ويتامى، والمؤنث يتيمة وجمعها يتامى، وفي غير النّاس من قبل الأم، فإن مات الأبوان فالصغير لطيم، وإن ماتت أمه فهو عَجِيُّ، ودرّة يتيمة لا نظير لها، ومن هنا أطلق اليتيم على كل فرد يعز نظيره.

وهو ما أشار إليه في التعريفات حيث قال أنّ اليتيم: هو "المنفرد عن الأب، لأن نفقته عليه لا على الأم، وفي البهائم: اليتيم، هو المنفرد عن الأم، لأن اللبن والأطعمة منها". 5

وذكر ابن عاشور: "أن اليتيم اشتقاق من الانفراد، أطلقه العرب على من فقد أبوه في حال صغره كأنّه بقي منفرداً لا يجد من يدفع عنه، ولم يعتد العرب بفقد الأم في إطلاق وصف اليتيم، إذ لا يعدم الولد كافلة، ولكنه يعدم بفقد أبيه من يدافع عنه وينفقه. وقد ظهر مما راعوه في الاشتقاق أن الذي يبلغ مبلغ الرجال لا يستحق أن يسمى يتيما، إذ قد بلغ مبلغ الدفع عن نفسه، وذلك هو إطلاق الشريعة لاسم اليتيم".



فاليتيم في الشرع من فقد أباه قبل سن الرشد؛ لقوله ﷺ: {لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ وَلَا صُمَاتَ يَوْمِ إِلَى اللَّيْلِ}. أ

والآية في المنع من الظلم المالي، لفئة من الفئات الضعيفة في المجتمع، فئة في حاجة إلى تشريع إلهي لحمايتها من الظلم الذي قد تتعرض له من قبل الأوصياء، وهي فئة اليتامي.

وموضوع الآية لم يخرج عن موضوع السياق الذي وردت فيه؛ لأن ما قبلها تناول إبطال ما كانت عليه العرب في الجاهلية من هضم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، وبيان حقوق اليتامى والزوجات ومنع ظلمهن، فمنع فيها أكل أموال اليتامى، ومنع أكل مهور النساء أو عضلهن للتمتع بأموالهن، أو تزويجهن بغير مهر. فالكلام لا يزال في حقوق اليتامى والنساء ومنع الظلم الذي كان يصيب كلا منهما.

بل إن سورة النساء بأكملها تعلّمنا أن المستأمن على الأرض، ينبغي أن يتوفر على قدر من العدل والرحمة إزاء الضعفاء الذين استؤمن عليهم، فالعدل شرط الاستخلاف. ولهذا فإن السورة تتحدث عن حقوق الضعفاء في المجتمع. إنها تتحدث عن اليتامي والعبيد والخدم والورثة، والنساء، والأقليات غير المسلمة التي تعيش في كنف الإسلام، وابن السبيل والوالدين. فهي سورة الرحمة والعدل. يتكرر في كل آية من آياتها ذكر الضعفاء والرحمة بشكل دال على عظمة الإعجاز القرآني.

وقد عمل القرآن الكريم على استئصال هذا النوع من الظلم، الذي كان مستشريا في البيئة الجاهلية من النفوس، في مواضع عديدة، وبأساليب مختلفة، كلها تمنع ظلم اليتامي في أموالهم، وتؤكد النهي عن أكلها بصور الظلم المختلفة، ومن أبرز هذه الصور، إعطائهم الرديء في مقابل الجيد، سواء كان عقارات أم ماشية أم أسهما أم أي نوع من أنواع المال، مما فيه الطيب والخبيث؛ أو لجوء الوصى إلى حيلة أخرى لممارسة أكل مال اليتيم ظلما، وهي ضم أموال اليتامي كلها أو

المعارف المعا

بعضها إلى أمواله؛ وقد حدَّر المولى عَلَىٰ من ذلك في قوله: ﴿ وَآَتُوا الْبِيَّامَى أَمُوالَهُمْ وَلَا تَنْبَدُلُوا الْحَبِيثَ مِالطَّيْبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوالَهُمْ إِلَى أَمُوالِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كَبِيرًا ﴾. أي إنما كبيرا.

وليست هذه الطرق الوحيدة لأكل أموال اليتامي ظلما، بل قد يلجأ بعض الأوصياء إلى حيلة أخرى لأكل أموال اليتامي ظلما، وذلك بالمسارعة إلى استهلاكها قبل بلوغهم سن الرشد؛ بإنفاقها في المنافع الخاصة، والتوسع في النفقات واللذات المحتلفة إلى حد الإسراف؛ وقد لهي الشارع عن مجاوزة الحد في الأكل إلى درجة الإسراف؛ فقال: ﴿ وَلَا تُأْكُلُوهَا إِسْمَ افَا وَبِدَامَ اللهُ الشارع عن مجاوزة الحد في الأكل إلى درجة الإسراف؛ فقال: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْمَ افَا وَبِدَامَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

أما إذا كان الوصي فقيرا فقد أباح له الشارع الأكل من مال اليتيم دون مجاوزة للحد المعروف وإلا وقع في الظلم والمنكر، وهو ما يقابل المعروف والأحسن في قوله: ﴿وَكَا تَقْرُبُوا مَالَ الْمَعْرُوفَ وَالْاَحِسْنِ فَيْ قَوْلُهُ: ﴿وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُولُ بِالْمَعْمُوفِ ﴾. الميني مراً المنه الذي هاله قائلا: {إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ وَلِي يَتِيمٌ قَالَ: كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَادِرٍ وَلَا مُتَأَثِّلٍ 4 }. 5

والمعروف الذي لا يعد ظلما قدّره الفقهاء بأجرة المثل، والأجرة مقابل العمل والخدمة والتدبير لا التفقد والإشراف، وإن كان الاستعفاف للغني أفضل.

وما تزال أموال اليتامى تؤكل ظلما بشتى الطرق والحيل من الأوصياء، رغم الإجراءات الدقيقة التي جاءت بما النصوص القرآنية، والاحتياطات القانونية. ولعلّ من أبرز صور ظلم أموال اليتامى في هذا العصر، ما يفعله أهل الميت وأولياؤه بعد وفاته من استئجار القراء وإطعام الطعام،

ماتال حامج المنحة في اللغة حرف المنحة في مَا لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ أَنْ يَنَالَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ، 128/2، برقم (2872)؛ وابن ماحة في سننه، والعالم في مَا لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ أَنْ يَنَالَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ، 128/2، برقم (3670)؛ وابن ماحة في سننه، والعالم في مسنده، والعالم في المنتج في المن

والإنفاق إلى حد الإسراف من أموال اليتامي الذين خلّفهم الميت وراءه، لا يملكون على ضعفهم حيلة. 1

وقد خص من وجوه الانتفاع الأكل؛ إذ هو أقوى أحوال الاختصاص بالشيء؛ ولأنه يحرزه في داخل حسده، ولا مطمع في إرجاعه.2

واكتفى عَجْكَ بذكر الأكل، وإن كان المقصود من ذلك جميع وجوه الإتلاف؛ لأن ضرر اليتيم لا يختلف سواء أتلف ماله بالأكل، أم بطرق أخرى. وإنما ذكر الأكل وأراد به جميع التصرفات المتلفة لوجوه: 3

أحدها: أن عامة مال اليتيم في ذلك هو الأنعام التي يؤكل لحومها ويشرب ألبانها فخرج الكلام على عادة العرب.

ثانيها: ما جرت عليه العادة من إطلاق لفظ الأكل على إنفاق المال في الوجوه المختلفة سواء كانت خيرا أو شرا.

ثالثها: أن الأكل هو معظم ما ينفق فيه المال.

ولا فرق بين أن يأكلها هو، أو أن يؤكلها غيره، كل ذلك ظلم يؤدي إلى سوء المصير. ورغم أن الأكل لا يكون إلا في البطن، إلا أنه ذكرها، إمّا  $^4$  لفائدة التأكيد والمبالغة، وتمثيل الواقع بكمال هيئته، ونظائره في القرآن الكريم كثيرة،  $^5$  وإمّا للإشارة إلى أنّ المظروف مالئ للظرف أي ملء بطونهم.  $^6$ 

ومن الإجراءات الصارمة والدقيقة التي جاء بها القرآن لمنع الظلم المالي عن هذه الفئة الضعيفة في المجتمع، الأمر بالمسارعة إلى تسليم أموال اليتامي إليهم بمجرد بلوغهم سن الرشد. واشترط في الوصي على مال اليتيم أن يكون أمينا عليه، مجتهدا في تنميته، حريصا على حفظه؛ فقال: ﴿وَابْتَلُوا الْيُمَّامَى حَمَّى إِذَا بَلغُوا النَّكَاحَ فَإِنْ آَسُتُ مُ مِنْهُ مُ مُرُشُدًا فَادْفَعُوا إلَيهِ مُ أَمُوا لَهُ مَنْ . 7



وأكد تعالى الوعيد في أكل مال اليتيم ظلما، وقد كثر الوعيد على الظالمين لأموال اليتامى؛ وذلك كله رحمة من الله تعالى باليتامى؛ لأنهم لكمال ضعفهم وعجزهم استحقوا من الله مزيد العناية والكرامة، وما أشد دلالة هذا الوعيد على سعة رحمته وكثرة عفوه وفضله؛ لأنّ اليتامى لما بلغوا في الضعف إلى الغاية القصوى، بلغت عناية الله بحم إلى الغاية القصوى.

وبيّن ﷺ أن الذين يستضعفون اليتامي، ويأكلون أموالهم بغير حق ظلما وهضما، إنما يأكلون في بطونهم نارا. فما المراد بأكل النّار؟ ومتى يكون ذلك؟ أفي الدنيا أم في الآخرة؟.

هذا ما دفع المفسرين إلى الاختلاف في حمل الآية على الحقيقة والجحاز إلى رأيين أو فريقين: الأول: يرى أن الآية تحمل على الظاهر، وأن الآكلين لمال اليتيم على سبيل الظلم، سيأكلون النار يوم القيامة، مستأنسين بقول السدي: "إذا أكل الرجل مال اليتيم ظلما، يبعث يوم القيامة ولهب النّار يخرج من فيه ومسامعه وأذنيه وعينيه، يعرف كل من رآه أنه أكل مال اليتيم". 3

كما استدلوا بما رواه أبو سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: {لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي رَأَيْتُ قَوْمًا لَهُمْ مَشَافِرٌ كَمْشَافِرٌ كَمْشَافِرٍ هِمْ ثُمَ يَجْعَلُ فِي أَفْوَاهِهِمَ صَحْرًا مِنَ النَّارِ مَشَافِرٌ كَمْشَافِرٍ هِمْ ثُمَ يَجْعَلُ فِي أَفْوَاهِهِمَ صَحْرًا مِنَ النَّارِ يَخْرُجُ مِنْ أَسَافِلِهِم، فَقُلْتُ: يَا جَبْرِيلْ مَنْ هَؤُلاَءِ؟ فَقَالَ: هَؤُلاَءَ الذِّينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ اليَتَامَى ظُلْمًا}. 4 ظُلْمُا}.

وبقوله ﷺ: { يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ قَوْمٌ مِنْ قُبُورِهِمْ تَتَأَجَجُ أَفْوَاهُهُمْ نَارًا، قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ: مَنْ هُمْ؟ قَالَ: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ قَالَ: اللهِ قَالَ: اللهِ اللهِ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

الثاني: أنَّ الكلام على الجحاز لا على الحقيقة، وأن المراد إنما يأكلون في بطوهُم المال الحرام

المناف ا

الذي يفضي بمم إلى النّار. فأكل الحرام يستلزم النّار، وقد يطلق أحد المتلازمين على الآخر، كقوله تعالى: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّعَةٌ مِثْلُهَا ﴾. 1

عن ابن عباس على قال: {لمَا نَزِلَتْ: ﴿ وَلا تَفْرَبُوا مَالَ الْبَيْسِمِ إِلا بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ ﴾ وَالْإِنَّ النَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهِ مَنْ كَانَ الْلَهِ عَلَيْهُ مَا مَا وَسَيَصْلُونَ سَعِيما ﴾ انْطَلَق مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ فَعَزَلَ طَعَامِهِ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ فَجَعَلَ يَفْضُلُ مِنْ طَعَامِهِ فَيُحْبَسُ لَهُ حَتَّى يَأْكُلَهُ عِنْدَهُ يَتِيمٌ فَعَزَلَ طَعَامِهِ مَنْ طَعَامِهِ وَشَرَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ فَجَعَلَ يَفْضُلُ مِنْ طَعَامِهِ فَيُحْبَسُ لَهُ حَتَّى يَأْكُلَهُ أَوْ يَفْسُدَ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْبَيّامَى قُلُ اللّهِ عَلَيْهِمْ فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَأَنْزَلَ اللّهُ : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْبِيّامَى قُلُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَأَنْزَلَ اللّهُ : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْبِيّامَى قُلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ فَذَكُرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ عَلَيْ فَأَنْزَلَ اللّهُ وَالْمَامُهُمْ بِطَعَامِهِ وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِ } . وشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِ } . 2 اللّه عَلَيْ فَعَلَمُهُمْ بِطَعَامِهِ وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِ } . 2 أَنْ فَكُلُولُ اللّهُ عَلَيْ فَالْدُولُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِ } . 2 أَنْ فَعَلَمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُرَابِهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

أي "فاشتد ذلك على الأوصياء القائمين بكفالتهم بل وعلى اليتامي أنفسهم، فرفع الله عنهم الحرج، وأباح لهم خلط أموالهم بأموال اليتامي مع مراعاة العدل والإنصاف". 3

وهو اختيار الرازي لإشارته إلى الحال في الدنيا والحال في الآخرة، وعليه صاحب المنار الذي يرى أنه لا يصح الحمل على الحقيقة إلا بشرط صحة الرواية. وهذا ما يقتضي جعل فعل الذي مفيدا للاستقبال في حين الظاهر من هذا الفعل يوحي أنه للحال بقرينة عطف الفعل المستقبل عليه، وهو قوله: (سيَعلُون)، وهي قرينة لفظية وحجة معنوية من حيث إنّ صلي السعير هو عبارة عن دخول النّار، وإنما يكون أكل النّار لمن يأكلها بعد دخولها لا قبل ذلك، وعلى فرض صحة الرأي الأول فإنّ لفظ الآية سيكون: "فسيأكلون نارا ويصلون سعيرا".

فالأكل عذاب باطن البدن لأن معظم إتلاف المال في الأكل، والصلي عذاب ظاهر البدن جزاء اللباس وسائر التصرفات. ولكنه لما ذكر الماكان دون علامة الاستقبال، وعطف عليه

مُعْمَانُ مِنْ وَنا بِالسين كعلامة للاستقبال، علم أن المراد ألهم إنما يأكلون في الدنيا ما يفضى

الشورى: 40. والنسائي في سننه، والمحال المتبع المحال المتبع في الطعام، 127/2-128، برقم (2871)؛ والنسائي في سننه، والمحال المتبع إذا قام عليه، ص538، برقم (3671)؛ وأحمد في مسنده، 140/5، برقم (3671)؛ وأحمد في مسنده، 140/5، برقم (12671)؛ وأبو بكر أحمد (3000)؛ والبيهقي، السنن الكبرى، كتاب الوصايا، باب مخالطة اليتيم في الطعام، 465/6، برقم (12671)؛ وأبو بكر أحمد بن صنير البيهقي، السنن والآثر، وأثيق وتعليق عبد المعطي أمين قلعجي، دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة، بركما المتبع مكان قيامه عليه بالمعروف، 205/9،

برقم (12887).

بهم إلى النار. أفقال: ﴿ سَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴾. يقال صليت اللحم إذا شويته وأصليته إذا أحرقته و والمراد من الآية سيدخلون النار المستعرة، يقاسون حرّها، ويشتون بحريقها؛ قال تعالى: ﴿ فَأَنذُ مُنْ كُ مُ مَن الآية سيدخلون النار المستعرة، يقاسون حرّها، ويشتون بحريقها؛ قال تعالى: ﴿ فَأَنذُ مُنْ تُكُ مُ مُن الآية سيدخلون النار المستعرة، يقاسون حرّها، ويشتون بحريقها؛ قال تعالى: ﴿ فَأَنذُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

وقال النبي ﷺ: {أَرْبَعَ حَقٌ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُدْخِلَهُمْ الجَنَّةَ وَلاَ يُذِيقَهُمْ نَعِيمَهَا مُدْمِنُ الخَمْرِ وَآكِلُ الرِّبَا وَآكِلُ مَالَ اليَّتِيمِ بِغَيْرِ حَقِ وَالعَاقُ لِوَالِدَيْهِ}. 4

وقد ساقت الآية ذلك في صورة حسية مفزعة، صورة النار تلتهم البطون من الداخل، وصورة السعير تأتي على الأحساد من الخارج، إلها تشوي الجلود. صورة تكاد تراها العيون، وتخفق لها القلوب رعبا، وتقشعر منها الجلود هلعا "إن هذا المال -مال اليتيم- نار، وإلهم ليأكلون هذه النار، وإن مصيرهم لإلى النار، فهي النار تشوي البطون، وتشوي الجلود، هي النار من باطن وظاهر. هي النار محسمة حتى لتكاد تحسها البطون والجلود، وحتى لتكاد تراها العيون". 5

فالقرآن يحذر تحذيرا شديدا من ظلم اليتامى في أموالهم، فيضع بهذا قاعدة أساسية كفيلة بحفظ أموال تلك الفئة المستضعفة في المجتمع قبل أن تصبح لقمة سائغة في أفواه الظالمين. فلا يسلك مسلك الدفاع عن هؤلاء الضعفاء، بل يوفر لهم الحماية اللازمة لوقايتهم، وصيانة أموالهم من شراسة الظلم وأهله. ويقيم المجتمع على أسس العدل والرحمة التي لا تدع تغرة لظهور هذا المرض في كيانه، ولا في كيان أفراده، وسط نظيف، وحسد سليم يرفض أن يولد فيه هذا المرض ولا أن ينمو فيه. إنه يحمل العدل والرحمة لليتامى والضعفاء؛ تمثله النبي في حياته قولا وسلوكا في رعاية اليتامى و كفالتهم فقال: {أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَأَشَارَ بِأُصْبُعَيْهِ يَعْنِي السَّبَابَة وَالُوسُطَى }.

الفيوس المساح المنيي ص 207.

أ- أخرجه البخاري في صحيفًا، كتاب الطلاق، باب اللّعان، ص1012، برقم (5304)، وفي كتاب الأدب، باب فضل من أحرجه البخاري في صحيفًا، كتاب اللهان، ص1012، برقم (5150)؛ وأبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب من ظلم اليتيم، 760/2، برقم (5150)؛

<sup>1-</sup> محمد رشيد رضا، المنار، 328/4.

أخرجه الحاكم، المستلاكي تعلى البيهةي، باب وأما حديث أبي هريرة، 46/2، برقم (2315)، وقال: "هذا صحيح الإيمان، باب في قبض اليد عن أربع حق عن الأموال المحرمة، البيهةي، شعب الإيمان، باب في قبض اليد عن أربع حق عن الأموال المحرمة، 397/4 والأفعال، علاء الدين على المتقل المتقل المتعال في سنن الأقوال والأفعال، 4/700 يرقم (5530)؛ علاء الدين على المتقل، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، د.ط، (1409هـ/1989م)، 67/16، على حياني، صيوة السقا، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، د.ط، (1409هـ/1989م)، 67/16

وحرص على إرساء هذه القاعدة، المتعلقة بالتعامل المالي إزاء اليتامى، في نفوس المؤمنين، وتربيتهم عليها، مرغبا أحيانا كما في الحديث السابق، ومرهبا في أحيان أخرى كما في الحديث الذي رواه أبو هريرة في الصحيحين عن الرسول على قال: {احْتَنبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكُلُ الرِّبَا وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكُلُ الرِّبَا وَالسِّعْ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعُافِلَاتِ } ؟ أ فدلت بالكتاب والسنة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر.

وقال أيضا: {أَرْبَعَ حَقٌ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُدْخِلَهُمْ الجَنَّةَ وَلاَ يُذِيقَهُمْ نَعِيمَهَا مُدْمِنُ الخَمْرِ وَآكِلُ الرِّبَا وَآكِلُ مَالِ اليَّتِيمِ بِغَيْرِ حَقِ وَالعَاقُ لِوَالِدَيْهِ } . <sup>2</sup>

وقد عنى القرآن الكريم بمال اليتيم عناية شديدة، المكي والمدني منه على حد سواء. وكل هذه العناية والتشديد، والبيان المفصل، والتذكير والتحذير من الجور على أموال اليتامى الضعاف في المجتمع من أجل حماية أموال اليتامى من الظلم، وغلق الباب أمام أطماع الأوصياء الظالمين.

### الفرع السادس: الرشوة

قال تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُ مُ بَيْنَكُ مُ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَهُ اللهِ الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَهُ اللهِ الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَهُ اللهِ الْحُكَّامِ لِتَأْكُونَ ﴾. 3 فريقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِسْمِ وَأَنْتُمُ تَعْلَمُونَ ﴾. 3

والترمذي في سننه، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالته، ص567، برقم (1923). كلهم من طريق سهل بن سعد. وله شاهدان أحدهما عند مسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم، صو1419، برقم (2982). كلاهما من طريق أبي هريرة، أما الشاهد الثاني فعند مسلم في الشعر، 1449، برقم (5)، من طريق صفوان بن سليم.

الموادة البخاري في المحادث الموادة ال

افتتحت هذه الآية بالنهي عن الظلم المالي بصفة عامة، فدلت على تحريم أكل الأموال بالطرق غير المشروعة كالسرقة والغصب وأكل مال اليتيم ظلماً، والربا والرشوة وغيرها. ثم خصّت من هذا العموم طريقة من تلك الطرق التي تستباح بما أكل الأموال ظلما؛ فقال تعالى: ﴿ وَمُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِتَأْكُوا فَي الله مَن أَمُوالِ النّاسِ بِالْإِثْم وَأَنْتُم وَأَنْتُم تَعْلَمُونَ ﴾ أي لا تدفعوا أموالكم للحكام لتأكلوا بما فريقا من أموال الناس بالإثم، فالإدلاء بما هو دفعها لإرشاء الحكام ليقضوا للدافع بمال غيره، فهي تحريم للرشوة، وللقضاء بغير الحق، ولأكل المقضي له مالا بالباطل بسبب القضاء بالباطل". 1

ويرى في المنار أن الآية خصت نوعا من العموم بالبيان والنهي، لشبهة فيه، تحصل لبعض الناس، إذ يعتقد أن الحاكم نائب الشارع في بيان الحق وتنفيذه، فإذا حكم لأحد بشيء ولو بغير حق، حلّ له ولا يكون من الباطل.<sup>2</sup>

وعزا ابن عاشور ذلك إلى شدة شناعة الصورة المذكورة، وكونها جامعة لمحرمات كثيرة، وللدلالة على أن الراشي آثم مع أنه لم يأكل مالا بل أكل غيره. 3

والرشوة من أشهر طرق الظلم المستخدمة في الجاهلية، لاستحلال أموال الضعفاء، وأكلها بالباطل لعجزهم عن الدفاع عنها؛ لذلك تصدى الإسلام لحفظ الأموال، ومحاربة سائر الطرق غير المشروعة كالرشوة وغيرها لأكل الأموال بالباطل.

والرشوة هي "ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، فيعطى الراشي لينال باطلا، أو ليمنع

حقا يلزمه، ويأخذ الآخذ على أداء حق يلزمه، فلا يؤديه إلا برشوة يأخذها أو على باطل يجب عليه تركه، ولا يتركه إلا بها". 4

وجاء في النهاية: "الرِّشُوة والرُّشُوة: الوُصلة إلى الحاجة بالمصانعة. وأصله من الرشاء الذي يترصل المالياء. فالراشي من يعطي الذي يعينه على الباطل. والمرتشي الآخذ. والرائش الذي المحادث والرائش الذي المحادث ا

5 VERSION 3 - ابن عاشور، التحرير والتنوير، 190/2/1. 4 ماركمار مسعود الفراء، من السنة، تحقيق وتعليق: علي محمد عوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب 12MA.TERMARK

التقليب فيواقعة المعادات المواد المعادات المواد المحدد الحزري ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق محمود محمد الطناحي، والمؤرد المعادات العربي، بيروت، لبنان، (د.ط.ت)، 226/2.

وقد لعنهم الله ورسوله جميعا، لما رواه عبد الله بن عمرو الله قال: {لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي }. 1

وعن ثوبان الله عَنِي اللهِ عَلَيْ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي اللهِ عَلَيْ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي .3

واللّعن: هو الإبعاد والطرد من رحمة الله تعالى "ولا يستحق ذلك إلا مرتكب الكبيرة. وهذا دليل على أن الرشوة من الكبائر، ولما لا تكون منها، وهي إفساد للضمائر، وأخذ لحقوق الناس بغير حق، وإضرار بعباد الله، وإبعاد للمبادئ والقيم وحرب على العدل". 4

والرشوة قد تكون مالا أو منصبا أو مصلحة أخرى من مصالح الدنيا الدنيئة.

ومن الرشوة ما يأخذه مسؤول الدولة على المواطنين بطرق غير مشروعة، سواء كان وزيرا أو واليا أو قاضيا أو مديرا أو موظفا بسيطا؛ لأن ما يأخذه موظف الدولة من المواطنين مقابل أي عمل يقوم به في مجال اختصاصه، بعد أن جعلت له الدولة راتبا ماليا، يعتبر سحتا ورشوة تؤول بصاحبها إلى الهلاك لقوله على: {إِنَّ هَذَا الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ أَهْلَكَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَلا أُرَاهُمَا إلا مُهْلِكَاكُمْ}.

و المحادة المحادة المحادة المحادة المحادة الله المحادة الله المحادة الله المحادة الله المحادة المحادة

5- أخرجه أحمد في مسنده، 5/37 جرف (22399)؛ الحاكم، المستدرك، كتاب الأحكام، باب وأما حديث ثوبان، 203/4، **VERSION** برقم (7147)؛ وابن أبي شيبة، المصنف، 229/5، برقم (11)، 245/5، برقم (273)، 245/5، برقم (1).

4 مسر أيوب السلام الطباعة والنشر، مصر، ط3، (1427هـ/2006م)، ص801.

 $<sup>^{1}</sup>$  أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب كراهية الرشوة، 324/2، برقم (3580)؛ والترمذي في سننه، كتاب الأحكام عن رسول الله، باب ما حاء في الراشي والمرتشي في الحكم، ص412، برقم (1341)، وقال: "حديث حسن صحيح"؛ وابن ماحة في سننه بلفظ "لعنه الله"، كتاب الأحكام، باب التغليظ في الحيف والرشوة، 775/2، برقم (6775)، قال الأرنؤوط: "إسناده في مسئله، 87/1 برقم (6532)، وقال الأرنؤوط: "إسناده في مسئله، 87/1 برقم (6532)، 11/18، برقم (6776)، قال الأرنؤوط: "إسناده

<sup>-</sup> أخرجه الطبراني، المعجم وكبير، (117/10، برقم (10069)؛ والبيهقي، شعب الإيمان، باب في الزهد وقصر الأمل، أ- أخرجه الطبراني، المعجم وكبير، (10296)، برقم (10295)، ورقم (10296).

ولعل أشد الرشوة وزرا ما يأخذه الحكام لظلم الخصوم، وما يأخذه القضاة للقضاء بالظلم، ولهذا خصهم النبي ﷺ بلعنة الله كما ثبت عنه أنه قال: {لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ} 1 وصنَّفهم إلى ثلاثة أصناف أحدهم: {رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْم فَهُوَ فِي النَّار}. 2

ومن الأسباب الداعية إلى الظلم في الحكم الرشوة، التي تستميل النفوس وتزيغ القلوب بل عدَّها ابن مسعود ﷺ كفرا فقال: {الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ كُفْرٌ، وَهِيَ بَيْنَ النَّاسِ سُحْتٌ }. 3

والرشوة حرام بالإجماع، سواء كانت للقاضي أو لغيره. وتحرم على الآخذ والمعطى، إذا بذلت للحاكم ليحكم بالظلم، ولا فرق في إدلائها لإحقاق باطل أو إبطال حق. وتحرم على الآخذ  $^4$ دون المعطى، إذا كان للمعطى حق مشروع إلا أنه لا يملك سبيلا للحصول عليه إلا بالرشوة لقوله تعالى: ﴿ فَأَتَّمُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُ مَ ﴾ 5 وإلا فهو ظالم أيضا؛ لأنه يروّج للظلم ويدفع إليه، ويساعد على نشره واستشرائه.

ويشهد لجواز دفع الرشوة من أجل دفع الظلم وإحقاق الحق، إذا انتفت السبل المشروعة ما روي عن ابن مسعود ﴿ أَنَّهُ لَمَا أَتَى أَرْضَ الْحَبَشَة أُخِذَ بِشَيْءٍ فَتَعَلَقَ بِهِ فَأَعْطَى دِينَارِيْنِ حَتَى خَلَّى سَبِيلَهُ } . 6 وقال جماعة من التابعين: " {لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم}، والمصانعة إعطاء الرشوة".

وواه الترمذي في سننه، كتاب الأحكام عن رسول الله، باب ما جاء في الراشي والمرتشى في الحكم، ص $^{-1}$ ، برقم  $^{-1}$ (1340)؛ وأحمد في مسنده، 8/15، برقم (9023)، 11/15-12، برقم (9031)؛ الطبراني، المعجم الكبير، 398/23، برقم .(951)

أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ، 322/2، برقم (3573)؛ النسائي، السنن الكبرى، 462/3 يرفي (5922)؛ والبيهقي، السنن الكبرى، كتاب آداب القاضي، باب من أفتى أو قضى بالجهل، 199/10، برقم

ر 257/9/25 عرقم (9100)؛ الهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، كتاب الأحكام، وقال: "ورحاله رحال الصحيح".

لمبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، تحقيق خليل مأمون شيحا، دار .: 3 ( 1417هـ/ 1979م)، 66/3.

ADDS NO.5

يرقم (20482)؛ ابن أبي شيبة والصف (233/5). برقم (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (254). (25

أما إذا كان الإنسان يمتلك السبل المشروعة للوصول إلى الحق، ولو بعد جهد ومشقة، فينبغي عليه أن يتحمل ذلك، ويحارب الرشوة لدفع الظلم وسدّ أبوابها أمام الظالمين، وتطهير المجتمع قبل أن يحترق بنار الظلم.

والرشوة من صور الظلم التي انتشرت في المجتمعات الحديثة، وتأصّلت في النفوس، بحيث أصبحت اليوم تطغى على كثير من المعاملات المالية، وتكرس الفقر والبطالة، وتولّد الحقد والحسد والطبقية وتفكك الروابط الاجتماعية، وتؤدي إلى ظهور مختلف صور الظلم. ورغم حرمتها إلا أن الظالمين يتخذونها وسيلة للاعتداء على حقوق الضعفاء والفقراء، واغتيال آمالهم، وأكل أموال الناس بالباطل. وهذا ما يدعو الأمة إلى أن توحد الجهود لمحاربة هذا الظلم، وعلاج هذا المرض قبل استعصائه.

## النرع السابع: ظلم الأموال عن طريق الحڪامر

# قال تعالى: ﴿ وَمُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ مِالْإِسْمِ وَأَشْمُ تَعْلَمُونَ ﴾.

قد يتعذر التفاهم بين الخصوم في شأن الأموال، فيلجأون إلى المحاكم، لفك النراع، ورد الحقوق إلى أهلها أو أكل الأموال بالباطل عن طريق التقاضي. حيث يعتمد القاضي على الظاهر، ويجتهد في الحكم مستعينا بما يملكه من الأدلة والقرائن والحجج كالشهود واليمين ونحوها. فيقضي لصالح الظالم الذي ليس له الحق، إما عمدا لدافع كالمحاباة والمحسوبية والرشوة أو غير ذلك مما يدعو إلى تقديم الظالم على المظلوم، وإما عن غير قصد، بل لبلاغة أحد الخصوم، وقدرته على المحاججة والمغالطة في القرائن والأدلة، وقوة فصاحته، وإما لخفاء الأدلة، وغموض الظروف المحيطة بالقضية، بعد أن استنفذ الحاكم جهده في الوصول إلى الحق فيحكم بالظاهر، الذي يكون على خلاف الحقيقة؛ لذلك جاء قوله تعالى: ﴿وَثَدُلُوا مِهَا إِلَى الْحُكَامِ لِللَّا الْحُلُوا فَرِهَا مِنْ أَمُوالِ النَّاسِ بِالْإِنْدِمِ

مَنْ مُعَلِّمُونَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ طريق التقاضي بشأنها أمام الحكام.

م الا يغير الحق في نقلهم ولا يحله للمحكوم له به". 1

والدليل من خلالها على أن قضاء القاضي لا يؤثر في تغيير حرمة أكل المال، هو ما نصت VERSION عليه من أن المال الذي يؤكل بولسطة الحكم إثم. وهذا صريح في أن قضاء المحاكم لا يحرم حلالا، ADDS NO

WATERMARK .

Beim-drive

ولا يحل حراما، ولا ينفذ إلا ظاهرا عند جمهور الفقهاء خلافا لأبي حنيفة  $^{1}$  -دون أصحابه- الذي قال بنفاذه باطنا وظاهرا. $^{2}$ 

فكل من قضي له بشيء، وهو يعلم أنه لاحق له فيه، حرم عليه أخذه لقوله ﷺ: {إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْحَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضِ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَدَقَ فَأَقْضِيَ لَهُ بِلَلِكَ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِنْ النَّارِ فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ فَلْيَتْرُكُهَا }. 3

في قوله: ﴿ وَأَنْتُ مُ تَعْلَمُونَ ﴾ روي عن أبي هريرة رهيه أنه قال: اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى النَّبِي عَلَيْ عَالِمٌ بِالْخُصُومَةِ وَجَاهِلٌ بِهَا، فَقَضَى رَسُّولُ الله ﷺ لِلْعَالِم، فَقَالَ مَنَ قَضَى عَلَيْهِ: يَا رَسُّولْ وَالذِّي لاَ إِلَهَ إِلاَ هُوَ إِنِي مُحِقُّ فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أُعَاوِدُهُ، فَعَاوَدَهُ فَقَضَى لِلْعَالِم، فَقَالَ المَقْضِي عَلَيْهِ مِثْلَ مَا قَالَ أُولًا ثُمَّ عَاوَدَهُ ثَالِثًا، ثُمَّ قَالَ ﷺ: {مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئِ مُسْلِمٍ بِخُصُومَتِهِ فَإِنْمَا اقْتَطَعَ قِطْعَةً مِنَ النَّار، فَقَالَ العَالِمُ المَقْضِي لَهُ: يَا رَسُّولَ الله إِنَّ الحَقَ حَقَهُ فَقَالَ ﷺ: مَنْ اقْتَطَعَ بخُصُومَتِهِ وَجَدَ لَهُ حَقَ غَيْرهِ فَلْيَتَبُوأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار}.

وروي عن ابن عباس على قال: {هَذَا فِي الرَّجُل يَكُونُ عَلَيْهِ مَالٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ بَيِّنَةٌ، فَيَجْحَدُ المَالَ، وَيُخَاصِمُ إِلَى الحُكَام، وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّ الحَقَ عَلَيْهِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَهُ آثِمٌ آكِلُ الحَرَام}. 5 وهذا ما حذّر منه أيضا بعض التابعين<sup>6</sup> فقالوا: {لاَ تُخَاصِمْ وَأَنْتَ تَعْلَمْ أَنْكَ ظَالِمٌ}.<sup>7</sup>

WATERMARK

و: الإمام، صاحب المذهب، فقيه الملَّة، أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي، الكوفي، مولى بني تيم الله بن تعلبة يقال: أنه  $^{-1}$ من أبناء الفرس. ولد سنة (80هـــ)، روى عن عطاء بن رباح وهو أكبر شيخ له. عُني بطلب الآثار وارتحل في ذلك، وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهي. قيل أنه صلى مدة أربعين سنة صلاتي العشاء والصبح بوضوء واحد. توفي سنة (150ه\_). [الذهبي، سير أعلام النبلاء، 6/390-403، برقم (163].

<sup>2-</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير، 192/2/1.

كتاب الحكام، باب قضية الحاكم لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، 2777، برقم (2317)؛ VERSIÓN (2103) برقم (2103)؛. الك في الموطأ، كتاب الأقضية، باب التركيب في القضاء بالحق، 259/2، برقم (2103)؛.

<sup>4</sup> م المناه المجاهد الكبير، 5/101 102. ولم أعثر عليه عند غيره في حدود ما اطلعت عليه.

<sup>6-</sup> منهم: مجاهد، سعيد بن حيث محكمة والحسن وقتادة وغيرهم. [ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 1704].

أما إذا كان المحكوم له بالباطل، لا يعلم أنه أخذ ما ليس له؛ لاعتقاده أنه صاحب الحق لشبهة عرضت له، فيجوز له أن يأخذ ما حكم له الحاكم به من مال إذا قامت بينة، ويكون معذورا فيما يأكله بحكمه. 1

إذا فالحكم بالجواز وعدمه يخضع للعلم بدليل تذييل الآية بقوله تعالى: ﴿وَأَنْتُ مُ تُعْلَمُونَ ﴾ "وهو احتراس عمن يأكل معتقدا أنه حقه" الذي يدل –علاوة على ما سبق على تشنيع وتفظيع حال من يأكل أموال الناس بواسطة الحكام، وهو يعلم أنه لاحق له فيها؛ لأن المدلي بالأموال للحكام ليأكل أموال الناس عالم لا محالة بصنعه. 3

ويدخل في هذا أيضا أكل أموال الناس، عن طريق التصريح الذي تمنحه الدولة، لبيع المحرمات كالخمور، وفتح المراقص والملاهي، رغم أن هذا التصريح لا يحلل ما حرمه الشارع، ولا يعطيه أبدا الحق في استنزاف أموال الناس ظلما. ومن تحرّأ على ذلك فهو آثم سيان بينه وبين من أذن له في ممارسة الظلم المالي.

ويكفي للامتناع عن اقتراف هذا النوع من الظلم، أن التحذير الذي ساقته الآية ورد عقب ذكر حدود الله، والدعوة إلى تقواه. وولد في جو من الخوف والترهيب الرادع عن قربان الظلم؛ بالابتعاد عن حرمات الله جميعا.

# النرع الثامن: ظلم المال باليمبن الكاذبة

فى المولى عن أكل الأموال بالطرق غير المشروعة كالسرقة والغصب، وشهادة الزور واليمين الكاذبة ونحوها؛ فقال: ﴿ وَلَا تَأْكُوا أَمُوالَكُ مُ بَيْنَكُ مُ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ وَالْيمين الكاذبة ونحوها؛ فقال: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمُوالُكُ مُ بَيْنَكُ مُ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

نقل الرازي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَالُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ عَنِ المفسرين عدة وجوه، والمنازي في تفسير قوله تعالى: ﴿وَلَالُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ عَنْ الْمُلَالِيَّةِ وَمَالًا لِيقُومُ عليه بينة، وثانيها: هو مال اليتيم يدفعون بعضه إلى الحاكم للدهب عضه، المنازية المراد من الحاكم شهادة الزور، ورابعها: هو أن يُحلف ليذهب 

REGISTERED

\*\*REGISTER \*\*

\*\*PERSION 1

- الحصاص، احكام القرآن، 2001 1

\*\*PORTER \*\*

\*\*PORT

حقه، وخامسها: هو إرشاء الحكام. وهو المقدم عنده لقربه من الظاهر، مع أنه لا يستبعد حمل  $^{-1}$ . اللفظ على الكل؛ لأنها بأسرها أكل للباطل

وعموما في الآية لهيان: لهى عن أكل الأموال بالباطل، ولهي عن أكل الأموال بالباطل عن طريق الحكام. أما لفظ الإثم ففُسر بشهادة الزور، أو بالأيمان الكاذبة، أو بالصلح مع العلم أن المقضى له ظلم. وكل ذلك حرام. 2 والأرجح أنه أعم من ذلك، وإن كان سبب النزول يعضد أكل الأموال بواسطة اليمين الكاذبة.<sup>3</sup>

وفي الحقيقة أكل الأموال باليمين الكاذبة، صورة من صور الظلم لأكل الأموال بالباطل، وهي من الطرق المحرمة شرعا، ولا تخرج من عموم قوله تعالى: ﴿ إِمَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُواَلَكُ مُ بَيْنَكُ مُ مِالْبَاطِلَ 4 لاسيما وأن هذه الصورة كانت من أسباب نزول الآية السابقة -آية البقرة- لما روي أنه:

{ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ 5 وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةً ۖ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا هَذَا قَدْ غَلَبَني عَلَى أَرْض لِي كَانَتْ لِأَبِي فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقُّ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْحَضْرَمِيِّ أَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ: لَا قَالَ: فَلَكَ يَمِينُهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ

.435-434/17 حها الرسول ﷺ وولِّي عليها رحل من رجالها: زياد بن لبيد البياضي الأنصاري وضمّ إليه كندة. BZ1-WATERMARK

الرازي، التفسير الكيري 101/5.

6- كِنْدَة: قبيلة شهيرة من عرف اليمن حكموا حضرموت. نزحوا إلى الحجاز ونجد. عرفوا بنصرانيتهم في الجاهلية. منهم والمناقب ملك المناقب المناقب الكناء مناهب الكناء الكناء مناهب الكناء مناهب الكناء مناهب الكناء مناهب الكناء مناهب الكناء الكناء

فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمَّا أَدْبَرَ: أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ } أَ فنزلت.

فدل هذا الحديث بلفظ صريح على أن من صور الظلم المالي، أخذ أموال الناس باليمين الكاذبة، وتوعد كل من يتجرأ على ذلك بغضب الله وإعراضه عنه يوم القيامة.

والحلف كذبا وعمدا يعرف باليمين الغموس لأنها "تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، وقيل الأصل في ذلك أنهم كانوا إذا أرادوا أن يتعاهدوا أحضروا جفنة فجعلوا فيها طيبا أو دما أو رمادا ثم يحلفون عندما يدخلون أيديهم فيها ليتم لهم بذلك المراد من تأكيد ما أرادوا. فسميت تلك اليمين إذا غدر صاحبها غموسا لكونه بالغ في نقض العهد وكأنها على هذا مأخوذة من اليد المغموسة". 2

وتعد من الكبائر لما روي عن عبد الله بن عمرو على قال: { جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ عَلَىٰ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: الْيَمِينُ الْغَمُوسُ قَالَ: الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ }. 3 كَاذِبٌ }.

وكل من يقتطع أموال الناس عن طريق اليمين الغموس، يغمس في النار وتحرم عليه الجنة، وإن كان ما أخذه هينا وحقيرا، وقد ضرب النبي في لذلك مثلا بقضيب الأراك لقوله في: {مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئِ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أُوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ }.

فثمن عود الأراك زهيد جدا، إلا أن أخذه بغير حق، يؤول بآخذه إلى النار، لأن النفس البشرية إذا تجرأت على المعصية مرة، عاودها واسترسلت فيها بحكم العادة إلى أن تنغمس في الكبائر دون أن يشعر الإنسان بذلك التدهور من السيء إلى الأسوأ. فتنفلت النفس، ولن يتمكن

المعربة وائل بن حجر؛ والتراكبي يسبب، كتاب الأحكام عن رسول الله، باب ما جاء في أن البينة على المدعي والبيان على والبيان على المدعى والبيان على المدعى والبيان على المدعى والبيان على المدعى والبيان الكبرى، كتاب الدعوى والبيان الكبرى، كتاب الدعوى والبيات، باب من عرف له أصل ملك فيرعلى ملكه، (440/10 برقم (440/14)).

2 VERSION 2

- ابن حجر، فتح الباري، 555/11.

3 المدنيا وتقالم، باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والمعارضين وقتالهم، باب إثم من أشرك بالله وعقوبته في الدنيا والمدنى الكبرى، كتاب الأيمان، باب ما جاء في اليمين الغموس، 62/10، برقم (1986)؛ والبيهقي، شعب إنهان باب في حشر الناس بعد ما يبعثون من قبورهم، 1/265-269، برقم (284).

من كبح جماحها لما تحتاج إليه من الترويض على الوقوف عند حرمات الله تعالى؛ ولذلك قطع النبي ﷺ الطريق أمام الظلم القليل قبل الكثير، وبيّن أنهما يستويان في الحرمة والوعيد.

ومن صور اقتطاع أموال الناس عن طريق اليمين الكاذبة، ما تشهده الأسواق يوميا لدى الباعة. هؤلاء الذين يتخذون أيماهم وسيلة للوصول إلى أموال الناس ظلما، فيحلفون على أن الثمن الذي يُعرض للمشتري أقل من ثمن السلعة، أو أن الربح لا يزيد عن قيمة محددة، أو أنه أعطي فيها أكثر مما أعطى وهو كاذب ونحو ذلك.

وقد حذّر النبي على الحلف على السلعة كذبا، رغم أنه قد يدر أموالا طائلة إلا أنّه يمحق البركة ويذهب بها؛ لقوله على: { الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْب } . أهذا في الحياة الدنيا، أما في الآخرة، فهو من بين الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، وقد أعد لهم علاوة على ذلك عذابا أليما لقوله عَلِي: { ثَلَاتُةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أَعْطَى بِهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَهُوَ كَاذِبٌ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلِ مُسْلِمٍ وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ } . 2 وخص بعد العصر بالحلف "لشرفه بسبب اجتماع ملائكة اللَّيل والنَّهار وغير ذلك". 3

اليمين الكاذبة وسيلة لأكل أموال النّاس ظلما، هذا الظلم الذي يؤدي إلى ذهاب بركة الأموال في الدُّنيا، ويوقع في غضب الله وإعراضه وعدم رضاه عن الظالم؛ لذلك ينبغي المسارعة إلى الإقلاع عن هذا الظلم.

<sup>.</sup> <sup>1</sup>- أخرجه النسائي، السنن الكبرى، 6/4، برقم (6052)؛ وأحمد في مسنده، 139/12-140، برقم (7207)، و243/12، برقم (7293)، و203/15- 204، برقم (9349) بنفس اللفظ؛ وابن حبان في صحيحه، كتاب البيوع، باب ذكر الزجر عن أن ينفق المرء سلعته، 271/11، برقم (4906)، من طريق أبي هريرة؛ والبيهقي، السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب كراهية اليمين في البيع، 435/5، برقم (10409)؛ أبو بكر عبد الله بن الزبير القرشي الحميدي، مسند الحميدي، تحقيق حسين سليم أسد الدّامي، دا السقا، دمشق، ط1، (1996م)، كتاب البيوع، 228/2، برقم (1060)، ورقم (1061)؛ وأبو يعلى 347/ يرقم (6460)، 366/11، برقم (6480)؛ وابن أبي شيبة، المصنف، كتاب البيوع، باب ما نمي

المساقاة، باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه، ص413، برقم (وُجُوهُ يَوْمِيْذِ مَاضِمَ اللَّي مَنْهَا مَاظِمَ اللَّهُ مَا مَاظِمَ اللَّهُ مَا مُعْلَمُهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللّ VERSION يرة بلفظ مختلف وبنفس المعنى؛ والنساني الكبرى، 492/3، برقم (6020)؛ والبيهقي، السنن الكبرى، كتاب إحياء باب من اسمه أحمد، ومسيراي، المعجم الاوسط، باب من اسمه أحمد، ومسيراي، المعجم الاوسط، باب من اسمه أحمد، وسيراي، المعجم الاوسط، وسيراي، المعجم الاوسط، المعجم المعج



#### المطلب الثالث: ظلم الأعراض

يستدعى المقام، قبل الحديث عن هذا النوع من الظلم، تحديد مفهوم العرض، واستخدامه  $^{1}$ عند أهل اللغة، وأهل الاصطلاح. أما في اللغة فله عدة معاني منها:  $^{1}$ 

- يطلق العرض على الجسد، وعلى رائحة الجسد وغيره طيبة كانت أو خبيثة، يقال فلان طيب العرض، ومنتن العرض.
- كما يطلق أيضا على النفس، يقال أكرمت عنه عرضي، أي صنت عنه نفسي، وفلان نقى العرض، أي بريء من أن يشتم أو يعاب، وقيل العرض الحسب.

وفي الحقيقة، لا تخرج الاستعمالات الاصطلاحية، للفظ العرض عن هذه المعاني، وأذكر منها:

 $^{2}$ الظاهر أن المراد بالأعراض، الأخلاق النفسانية.  $^{2}$ 

وقد يراد به العفة عن الزنا، يقال طعن في عرضه أي رماه بالزنا. وعلى العموم يطلق على موضع المدح والذّم في الإنسان<sup>3</sup> سواء كان في نفسه أو في سلفه أو من يلزمه أمره، وقيل هو جانبه الذي يصونه من نفسه وحسبه ويحامي عنه <sup>4</sup> بينما هناك من أنكر هذا، إذ يرى أن عرض الرجل نفسه وبدنه لا غير، ولا يجوز فيه معنى الآباء والأسلاف 5 مستدلا بقوله على: {فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأُ لِدِينهِ وَعِرْضِهِ }.6

ولكن رفض صاحب شرح السنة أيضا إطلاق النفس على العرض؛ لأن ذلك يؤدي إلى التكرار، فذكر الدماء كاف، إذ المراد بها النفوس، 7 بينما صوّب ذلك صاحب النهاية الذي يرى أن هذا يدخل في المحاز، وهو من باب إطلاق المحل على الحال؛ لأن موضع العرض النفس. وكذلك بالنسبة لمن قال المراد بالعرض؛ الأخلاق. فهو من إطلاق الاسم اللازم على

عليك والأثر، 208/2-209.

كان الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، ص17، برقم(52)؛ ومسلم في صحيحه، كتاب VERSION المناب الحد الحلال وترك الشبهاب ، ص768، برقم (1599)؛ أبو داود في سننه، كتاب البيوع، باب في اجتناب ساقات، باب الحد الحلال وترك الشبهاب ، ص768، برقم (1599)؛ الشبهاك 1318/2 برقم (3329)؛ ابن منه في سننه، كتاب الفتن، باب الوقوف عند الشبهات، 1318/2-1319، برقم كون النعمان بن بشير المجاب (18418)، 334/30، (18347)، 335–334/30، برقم (18418)، 371/30، برقم (18418)، كلهم

لحج، باب الخطبة يوم النحر، 128/4، ضمن شرحه لحديث رقم (1958).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>- الجوهري، تاج اللغة، 1091/3.

الله الطيبي. [بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني، عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، ضبط وتصحيح عبد الله  $^{2}$ مرد عمل مرادر الكب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، (1421هـ/2001م)، 110/10].

الملزوم؛ لأن المدح نسبة الشخص إلى الأخلاق الحميدة، والذم نسبته إلى الذميمة سواء كانت فيه أو لا. 1

وخلاصة القول في هذه المعاني ألها على قسمين:2

قسم واقع في رتبة الضروريات كالقذف، ولكنه راجع إلى حفظ النسب أو النسل. وقسم ليس واقعا في رتبة الضروريات كالشتم بكلمة بسيطة لا قذف فيها ونحو ذلك.

وظلم الأعراض لا يقل في شدة حرمته عن ظلم الدم والمال، لاسيما أن بعض الأصوليين قعد العرض من الضروريات، وذكره مقصدا سادسا. ولا يخفى أن النبي في قرن بين العرض والدّم والمال في الحرمة: فيما رواه عبد الله بن عباس —رضي الله عنهما – أن رسول الله في خطب الناس يوم النحر فقال: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا: بَلَدُ حَرَامٌ قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا: بَلَدُ حَرَامٌ قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا: بَلَدُ حَرَامٌ قَالَ: فَعَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ قَالَ: فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا: شَهْرٌ حَرَامٌ قَالَ: إِنَّ أَمُوالكُمْ وَدِمَاءَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ثِي شَهْرِكُمْ هَذَا ثُمَّ أَعَادَهَا مِرَارًا ثُمَّ رَفْعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء فَقَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَاعُمُ مِرَارًا قَالَ يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاللَّهِ إِنَّهَا لَوَصِيَّةٌ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَحَلَّ ثُمَّ قَالَ أَلَا فَلْيُبَلِغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ } . 4

فبيّن النبي على من خلال هذا الحديث أن العرض عديل الدم والمال في الحرمة لا فرق في ذلك بينهما، فيستوي ظلم الأعراض بظلم الدماء والأموال، فكلها لا تقل عن بعضها ظلما وشؤما.

المجاهزة النافرة النافرة النافرة المجاهزة وعلاقتها بالأدلة الشرعية، دار الهجرة، الرياض، د.ط، (1418هـ/1998م)، وكالمجاهزة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، دار الهجرة، الرياض، د.ط، (1418هـ/1998م)، وكالمجاهزة النحار وغيرهم. [اليوبي، مقاصد الشريعة، ص276]. وكتاب العلم، باب قول الرسول في ربّ مبلغ أوعى من، ص21، برقم (67)، وكتاب المغازي، باب حجة الوداع، المجاهزة المجاهزة الأدباء في قوله الله تعالى: (يا أي الذين أَمَنُوا لا يَسْخَرُ قُورُ مِنْ قُورٍ) [الحجرات:11]، وكتاب الأدباء في عدلة بن عمره؛ مسلم في صحيحه، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب تغليظ تحريم الدماء والأعرار (الأموال، ص283-824)، برقم (1679)، من طريق أبي بكرة الثقفي؛ أحمد في مسنده، كاب تغليظ تحريم الدماء والأعرار (1670)، برقم (1670)، برقم (20666)، واللفظ له من طريق أبي غادية.

وظلم الأعراض قد يكون بالأفعال كالزنا واللواط، وقد يكون بالأقوال كالسخرية، واللمز والتنابز والغيبة ونحوها؛ لقوله تعالى: ﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوعِ مِنَ الْقُولِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوعِ مِنَ الْقُولِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوعِ مِنَ الْقُولِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾ . 1

فبيّن ﷺ من خلال هذه الآية أن الجهر بالسوء من القول يعد ظلما لهى عنه بقوله: ﴿ اللَّهُ عَلَى عَنْهُ بِقُولُهُ: ﴿ اللَّهُ وَهُي "صِيغة نفي الإذن، والأصل فيه التحريم، وهذا المراد هنا؛ لأن ﴿ لَا يُحِبُ اللَّهُ وَهُي "صِيغة نفي الإذن، والأصل فيه التحريم، وهذا المراد هنا؛ لأن ﴿ لَا يُحِبُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ النَّهُي ". 2 معنى يكره، وهو يرجع إلى معنى النهي ". 2

فالآية جاءت؛ لتطهير النفس والمحتمع، من ظلم الأعراض بالأقوال، فنهى  $\frac{3}{2}$  عن جميع الصور القولية، والمعاملات، التي من شأنها إيذاء الناس، والإضرار بمم – وهو "ما تعبر عنه المصطلحات القانونية بالسب والقذف" $-^{8}$  وظلمهم كالسب والشتم والتحسس، والنميمة ونحوها. وقد قال الشوكاني  $^{4}$  – رحمه الله—"اعلم أن من أقبح أنواع الظلم ما يرجع إلى الأعراض من

وقد قال الشوكاني" -رحمه الله- "اعلم أن من أقبح أنواع الظلم ما يرجع إلى الأعراض من غيبة أو نميمة أو شتم أو قذف". <sup>5</sup>

ورغم أن ظلم الأعراض بالأقوال، يعد أضعف أنواع الظلم وأقلها إيذاء مقارنة بظلم الأعراض بالأفعال الأشد قبحا وتحريما، إلا أنه أكثر أنواع الظلم انتشارا، إذ يتعسر التحرز منه، ويقل التحفظ فيه، لأنه سهل على اللسان، لذا لا يكاد يسلم أحد من الوقوع فيه. "و ما أكثر الظلمة في الأعراض؛ فإن الظلمة في الدماء والأموال، قليلون بالنسبة إلى من يظلم الناس في أعراضهم؛ لأن غالب الناس لا يستطيعون أن يظلموا الناس في دمائهم وأموالهم، بخلاف الظلم في الأعراض؛ فإنه لما كان مقدورا لكل أحد، تتابع فيه كثير من الناس، ووقع فيه كثير من أهل العلم والفضل، زين ذلك لهم الشيطان حتى صاروا في عداد الظلمة للدماء والأعراض بل أشر منهم مع عدم النفع لهم؛ فإن الظلمة في الدماء قد شفوا أنفسهم بالوقوع في هذه المعصية، وكذلك الظلمة في الأموال، وأما الظلمة في الأعراض، فليس لهم إلا مجرد المعصية

لالله عبد الله محمد بن علي الشوكان الصنعاني اليماني، الفقيه المجتهد، المحدث الأصولي. ولد سنة (1172هـ)، وتوفي سنة (1172هـ)، وتوفي منه عبد الله محمد بن علي الشوكان الأبحاث البديعة في وحوب الإحابة إلى أحكام الشريعة، إرشاد الفحول وغيرها. [عبد الله سنة (250 محمد) الأبحاث الأصولين، مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني، القاهرة، ط1، (د.ت)، 1443-145، البغدادي، هدية العارفين، 6/355-366.

Print-offines

المحصنة، والذنب العظيم، والظلم الخالي عن النفع، مع أنه أشد على الهمم الشريفة، والأنفس الكريمة من ظلم الدم والمال". 1

وظلم الأعراض بالأقوال، عادة ما يبدأ بكلمة عابرة، لا يحسب قائلها حسابا لما وراءها، ولكن تنتهي انحلالا اجتماعيا، وفوضى أخلاقية، تضل فيها تقديرات الناس بعضهم لبعض، وتنعدم الثقة بينهم، وتشيع الاتمامات، وتكثر الشائعات، وتلوكها الألسن بلا تحرج، فينتشر هذا الظلم، الذي كثيرا ما يترك أثارا عميقة في ضمير المجتمع، ويخيّل للناس بأن الشر عمّ، ويزين لمن في نفسه استعداد للظلم، والإقدام عليه دون تقية؛ لأن الظلم أصبح ديدن المجتمع، وهم ليسوا أول الظالمين لاسيما أن طول الألفة، تذهب ببشاعة هذا الظلم، ويخف اشمئزاز النفس منه، بعد استقباحه وإنكاره بشدة.

لهذا كله نحي عَلَى عن ظلم الأعراض بالأقوال، لئلا يشيع الظلم والظالمون، ولكن هذا وحده لا يكفي؛ لأن الامتناع عن الظلم يحتاج إلى خوف من الله عَلَى يظل قابعا في النفس، يصون الإنسان من الظلم؛ لذلك عقبت الآية النهي بقوله تعالى: (وكان الله سيعا عليما) وهو تحذير مفعم بالترهيب من الله عَلَى الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة من الظلم، ولا من الظالمين. فلا يدع بذلك مجالا أمام الظالم للأعراض بالأقوال، لإنكار ظلمه؛ وكيف يتجرأ على الإنكار أمام السميع لحميع الأقوال، العليم بما وراء ها من النيات!.

ولبيان ظلم الأعراض بالأفعال والأقوال، ينبغي تقديم بعض النماذج التي تحدث عنها القرآن ومنها:



من أعظم أنواع الظلم في الأعراض، الاعتداء عليها بجريمة الزنا، لما فيه من ظلم الأنساب بإضاعتها، والنسل بتعريضه للإهمال، والنساء بالإفساد على أزواجهن، وإلحاق العار بأوليائهن، وتعريض المرأة إلى الإهمال بإعراض الناس عن تزويجها، أو طلاق زوجها إياها، وما ينشأ عن ذلك من الهرج والتقاتل غيرة على الأعراض.

وعلاوة على ذلك فإن الزنا يؤدي إلى ظهور الأمراض المعدية المستعصية كالإيدز والزهري، هذه الأمراض التي تجاوزت تمديد حياة المجتمعات بحيث أصبحت الأرقام اليوم في تزايد مستمر، وقد يدفع بعض الأبرياء ثمن أخطاء هؤلاء الظالمين سواء عن طريق الحقن أو غيرها من الوسائل التي تنقل العدوى.

وقد قال ابن تيمية: "فالزاني بامرأة أو غلام إن كان استكرهها فهذا ظلم وفاحشة وإن كانت طاوعته فهذا فاحشة وفيه ظلم أيضا للآخر؛ لأنّه بموافقته أعان الآخر على مضرة نفسه لاسيما إن كان أحدهما هو الذي دعا الآخر إلى الفاحشة فإنّه قد سعى في ظلمه وإضراره بل لو أمره بالمعصية التي لا حظ له فيها لكان ظالما له؛ ولهذا يحمل من أوزار الذي يضله بغير علم فكيف إذا سعى في أن ينال غرضه منه مع إضراره. ولهذا يكون دعاء الغلام إلى الفجور به أعظم ظلما من دعاء المرأة لأن المرأة لها هوى فيكون من باب المعاوضة كل منهما نال غرضه الذي هو من جنس غرض الآخر فيسقط هذا بهذا ويبقى حق الله عليهما؛ فلهذا: ليس في الزنا المحض ظلم الغير إلا أن يفسد فراشا أو نسبا أو نحو ذلك". 2

والزاني ظالم مآله إلى الخسران إن لم يتب لقوله تعالى: ﴿ وَمَرَاوَدُتُهُ النِّي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَّقَتِ الْأَبُوابِ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ مَرِّبِي أَحْسَنَ مَثُواي إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾. 3

أي: "أعوذ بالله أن أفعل هذا الفعل القبيح، لأنه مما يسخط الله ويبعد منه، ولأنه حيانة في حق سيدي الذي أكرم مثواي. فلا يليق في أن أقابله في أهله بأقبح مقابلة، وهذا من أعظم الظلم، والطلح المنافع الله عليه من هذا الفعل تقوى الله، ومراعاة حق سيده الذي المنافع الذي لا يفلح من تعاطاه، وكذلك ما من الله عليه من برهان من وصيانة نفسين من الله عليه من الله عليه من برهان المنافع الذي لا يفلح من تعاطاه، وكذلك ما من الله عليه من الله أن الله والمنافع المنافع المنافع المنافع المنافع المنافع الله الأوامر، واجتناب الزواجر، والجامع لذلك كله أن الله من عباده المخلصين له في عباداتهم، الذين أخلصهم الله ADDS NO

183

91-90/15/2 ميلي م 5/6/190-91. 2- ابن تيمية، مجموع الفتاوي 12/197-80. واختارهم، واختصهم لنفسه، وأسدى عليهم من النعم، وصرف عنهم من المكاره ما كانوا به من خيار خلقه". 1

قال ابن عاشور: "وأشار إلى أن إجابتها لما راودته ظلم؛ لأن فيها ظلم كليهما نفسه بارتكاب معصية مما اتفقت الأديان على أنها كبيرة، وظلم سيده الذي أمنه على بيته وأمنها على نفسها إذ اتخذها زوجاً وأحصنها".2

فبين الله على من خلال محنة يوسف التي مع امرأة العزيز أن الزنا ظلم، وهو من ظلم الناس في أعراضهم، علاوة على كونه ظلم للنفس بالوقوع في هذه الفاحشة العظيمة، لا يفلح صاحبه لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ لذلك امتنع يوسف التي عن ممارسة هذا الظلم أشد الامتناع رغم المؤامرة التي حاكتها امرأة العزيز للإيقاع به، وما هيأته من ظروف ووسائل تؤدي إلى هتك الأستار وتدنيس الأعراض بالزنا، بحيث بلغت درجة التذلل له، والإلحاح عليه لتلبية نداء الشهوة الجامحة الظالمة، إلا أنه ازداد ترفعا عن الظلم، رافضا انتهاك عرض ربه وسيده ولي نعمته. هذا الإحسان الذي لا يستحق أن يقابل بالظلم في الأهل والعرض. وقد فر يوسف التي إلى الله راحيا العصمة من الظلم والظلم والظلمين.

ومن أشد أنواع الزنا ظلما، الزنا بالأقارب والخدم والجيران والأصدقاء لاسيما المحارم. فهذا النوع لا يقع إلا ممن لا كرامة له ولا خلق، ولا اعتراف بالجميل والإحسان فضلا عن الدّين. هذه النعم التي عدها القرآن على لسان يوسف النّي كابحا كافيا للامتناع عن هذا الظلم لقوله تعالى:

# ﴿ إِنَّهُ مَرَّبِي أَحْسَنَ مَثُواي وقوله: ﴿ هُو فِي بَيْتُهَا ﴾.

وهو ظلم يدل على انحراف خطير عن الفطرة والدين، وانحلال خلقي تجاوز حدود البهيمية، وأصبح اليوم الخوف من ظلم الأعراض بالزنا كابوسا يؤرق البيوت، وهاجسا يطارد الآباء والأمهات؛ لأن الجرائد تطالعنا يوميا بفضائح عن هتك أعراض المحارم والأقارب بالزنا؛ تصعق

و القالم الظالمين، وعقاهم من الفيامة أشد وأنكر؛ لقوله في في من يزي بحليلة جاره: {لَأَنْ يَزْنِيَ الْطَالمِ الظالمِين، وعقاهم من الفيامة أشد وأنكر؛ لقوله في من يزي بحليلة جاره: {لَأَنْ يَزْنِيَ الْطَالمِ الظالمِين، وعقاهم من الفيامة أن يَزْنِيَ المُرَأَةِ جَارِهِ} في المرابع في الفيام الظالم لجاره في المرابع الفيام الفيام

ADDS NO 1

ADDENO 1

ADDEN NO 1

ADDEN NO 1

- أخرجه أحمد في مسنده، 2777، برقم (23854)، من طريق المقداد بن الأسود؛ والطبراني، المعجم الأوسط، باب الميم عن المحمد في مسنده، (9552).

عرضه يتضاعف إلى عشرة أضعاف، فكيف إذا بمن يعتدي على أعراض محارمه كأمه أو أخته أو ابنته!!

ولهذا حذر القرآن الكريم من ظلم الأعراض بالزنا تحذيرا شديدا، بل حذّر من مجرد مقاربته، فقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزّبَا إِنّهُ كَانَ فَاحِشَةُ وَسَاءَ سَبِيلًا﴾. أوالقرب المنهي عنه أقل الملابسة، وهو كناية عن شدة النهي عن ملابسة الزنا"، ومبالغة في التحرز؛ لأن الزنا تدفع إليه شهوة عنيفة ظالمة، فالتحرز من المقاربة أضمن، فعند مقاربة أسبابه ووسائله لا يكون هناك ضمان، كما في قصة يوسف السَّيِّ لقوله تعالى: ﴿وَمَهَاوَدُنّهُ النِّي هُو فِي بَيْنَهَا اللهُ إذا الاحتلاط والاحتماع في بيت واحد، كان من أهم الوسائل والأسباب الداعية إلى المراودة.

ومن ثمّ ينهى القرآن الإنسان من الاقتراب من الوسائل والأسباب التي تدفع إلى الوقوع في ظلم الأعراض بالزنا، فيحرم الوسائل المؤدية إليه كما يحرمه اتقاءً له، قبل احتياج العلاج. 4

والوسائل التي تفضي إلى ظلم الأعراض بالزنا كثيرة، منها ما حرمه القرآن، ومنها ما كرهه، كالاختلاط لغير ضرورة، والخلوة، ولذلك شرّع الزواج وحضّ عليه؛ فقال تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا اللّهَامَى مِنْكُمُ وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اللّهُ مِنْ عَبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اللّهُ مِنْ فَضَلِهِ اللّهُ مِنْ فَصْلِهِ اللّهُ مِنْ فَصْلِهُ اللّهُ مِنْ فَلْهُ اللّهُ مِنْ فَعْلِهُ اللّهُ مِنْ فَصْلِهُ اللّهُ مِنْ فَصْلِهُ اللّهُ مِنْ فَعْلِهُ اللّهُ مِنْ فَعْلِهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مِنْ فَصْلِهُ اللّهُ مِنْ فَصْلُهُ اللّهُ مِنْ فَعْلِهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ فَعْلِهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ مِنْ فَعْلِهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ لَهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ لَهُ عَلَيْهُ مِنْ لَعْلِهُ اللّهُ عَلَا عَلْهُ عَلَا عَ

وشرع الاستئذان قبل دحول البيوت فقال تعالى: ﴿ إِنَّا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُونَا غَيْرَ بُيُونِكُمْ حَتَّى سَنْتَأْنِسُوا وَتُسلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾. 7 ولهى عن التبرج وللزينة أمام غير المحارم؛ فقال تعالى: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ نَرِينَتُهُنَّ إِلَّا مَا ظَهْرَ مِنْهَا ﴾ وقال: ﴿ وَلَا بَبْرَجْنَ بَبْنَ الْجَاهِلِيَةِ



الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى اللّهِ عَلَى الْمُولِيَةِ الْأُولَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللللّ

وعلّل ﷺ النهي عن ملابسة ظلم الأعراض بالزنا تعليلا مبالغا فيه من عدة جهات، <sup>5</sup> فوصفه بالفحش الذي يمثل الحد الأقصى في القبح والظلم؛ لأن الزنا قبيح بالفطرة، وقبحه ثابت حتى إن بعض من لا دين لهم يرفضونه، ويعاقبون عليه. أما من يجعله حقا للرجل والمرأة كما هو الحال في المجتمعات الغربية، فقد انحرف عن الفطرة السليمة.

كما أكّد القرآن قبح هذا الظلم بحرف التوكيد، وأقحم الفعل الناقص المؤذن بأن الفحش والسوء وصفان راسخان ومستقران في ظلم الأعراض بالزنا؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلَّهُ كَانَ فَاحِشَةُ وَسَاءَ سَيِيلًا ﴾.

فالزنا صورة من صور ظلم الأعراض التي انتشرت كثيرا في هذا العصر واستفحلت، وأفرزت آثارا مدمرة على مستوى الزناة وغيرهم. حيث يدمر أسرا ويشتتها، ويهدد كيان الدول إن لم تسارع إلى محاربة هذا النوع من الظلم والأخذ على أيدي الظالمين.

#### ثانيا: ظلم الأعراض باللواط

من أشد أنواع الظلم وأسمجها في الأعراض الجور عليها بجريمة اللواط، فما من ظلم أظهر للعقل، وأعظم انحرافا عن سنة الفطرة، كهذا الظلم الذي تشمئز منه النفس وتأباه، ولا يخلف إلا مرضا وعارا بل دمارا على مستوى الفرد والمجتمع، ويلحق بالظالمين الأذى والعار، ويعمل على القضاء على الله الذي يعد الحفاظ عليه من أهم مقاصد الشريعة وأحد الكليات



فإن استكره أحدهما الآخر فظلمه ظاهر، وإن كان عن طواعية فقد أعان كل واحد منهما الآخر على الإضرار بنفسه وظلمها في الدنيا، بعزوفه عن الحياة الطبيعية، والتعرض للإصابة بالأمراض المختلفة وغيرها من العقوبات الدنيوية والأخروية. واللواط أعظم ظلما من الزنا؛ لأن المتلوط "لا غرض له فيه إلا برغبة أو برهبة والرغبة والمال من جنس الحاجات المباحة فإذا طلب منه الفجور قد يبذله له فهذا إذا رضي الآن به من جنس ظلم المؤتي لحاجته إلى المال؛ لكن هذا الظلم في نفسه وحرمته فهو أشد". 1

وقد عالج القرآن الكريم هذا النوع من الظلم للأعراض في مواضع عديدة، وذلك من خلال قوم لوط الطَّيْنَ، الذين سماهم الله تعالى ظالمين في قول الملائكة لإبراهيم الطَّيْنَ، الذين سماهم الله تعالى ظالمين 2 فقد ظلموا بممارستهم اللّواط؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لَعَوْمِهِ أَنَا أَهُ لَهَا كَانُوا ظَالمِينَ 4 فقد ظلموا بممارستهم اللّواط؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلُوطاً إِذْ قَالَ لَقُومِهِ أَنَا ثُونَ الْفَاحِشَةُ مَا سَبَقَكُمْ فِهَا مِنْ أَحَدُ مِنَ الْعَالمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَا تُونَ الرِّجَالَ شَهُوهُ مِنْ دُونِ النَّسَاء بَلْ أَنْتُمْ قَوْمُ مُسْرِفُونَ ﴾ 3 وقوله: ﴿ أَنَّا أَنُونَ الذَّكُمْ إِنَ مِنَ الْعَالَمِينَ (165) وَكَذَبَرُونَ مَا خَلَقَ النَّسَاء بَلْ أَنْتُمْ فَوْمُ عَادُونَ ﴾ 4 النساء بَلْ أَنْتُمْ فَوْمُ مَنْ أَنْ وَاحِكُمْ بِلُ أَنْتُمْ فَوْمُ عَادُونَ ﴾ 4

والفاحشة من الفحش: "و هو الكثرة والقوة في الشيء المذموم والمكروه وغلبت الفاحشة في الأفعال الشديدة القبح، وهي التي تنفر منها الفطرة السليمة أو ينشأ عنها ضر وفساد بحيث يأباها أهل العقول الراجحة، وينكرها أولوا الأحلام، ويستحي فاعلها من الناس، ويتستر من فعلها مثل البغاء والزنا والوأد والسرقة، ثم تنهى عنها الشرائع الحقة، فالفعل يوصف بأنه فاحشة قبل ورود الشرع كأفعال أهل الجاهلية". 5

والمراد بالفاحشة في هذه الآية اللّواط بدليل ما جاء بعدها من قوله تعالى: (آتكُ مُ لَكَأْتُونَ الرَّبَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ ا

REGISTERED

80-79/20 VERSION

VERSION

2

ADDS NO

3

WAGERMARK

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.82/8/4

.

معروفا ولا مألوفا عند البشرية من قبل بدليل قوله تعالى: (مَمَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدُ مِنَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ الْعَالَمِينَ .

فقوم لوط السَّيِّة -أي أهل سدوم $^{1}$  هم أول من أحدث هذا الظلم اللوطي، وسنّ سنة سيئة للظالمين الفاحشين، فهم يحملون وزرها ووزر من عمل بما إلى يوم القيامة.

ولا شك أن هذه الأسبقية في ممارسة اللواط، والجرأة على فعله، ينم عن فظاعة هذا الظلم، ومصادمته للفطرة، واستقذاره من قبل العقل، ونفور الطبيعة الحيوانية منه -إذ لا يقع من البهائم- فضلا عن الطبيعة البشرية. وهي من أهم الكوابح التي من شأها منع الإنسان من الوقوع في هذا الظلم الفاحش، الحقيق بأن يكره ويستفظع بدل الرغبة في تحصيله واشتهائه، مما يزيده قبحا لقوله تعالى: ﴿ إِنَّكُ مُ لَكَا أُونَ الرَّجَالَ شَهُوهُ مِنْ دُونِ النّسَاءِ ﴾.

وقد قطع المولى على الأعذار أمام اللائطين الظالمين فقال: (وَتَدَرَّهُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ وَقَالَ الطَّلَمُ اللوطي، وهيأ له مربينا أنه على فطر الإنسان على غريزة تمنعه من الوقوع في الظلم اللوطي، وهيأ له سبل تلبية هذه الغريزة، والحفاظ على النوع البشري، وتحقيق التوازن النفسي والجسدي بعيدا عن هذا الظلم.

ولكن اللائطين الظالمين يذرون هذه النعمة، ويلهثون وراء شهوة غريبة لما سئموا الشهوات المعتادة، فقد تمكن الظلم في الشهوات منهم، وهذه شنشنة الاسترسال في الشهوات حتى يصبح المرء لا يشفي شهوته شيء؛ لذلك وصفهم القرآن بالإسراف فقال: ﴿ إِنْ أَنْتُ مُ قُومٌ مُسْرِفُونَ الطالمين عَلَيْ الله المال والجرم منتقلا من بين إنكار هذا الظلم إلى تغليظ ذم اللائطين الظالمين. وكما وصف القرآن هؤلاء الظالمين بالإسراف في الظلم وصفهم بالعدوان فقال: ﴿ إِنْ أَنْتُ مُ قُومُ وَ كَما وصف القرآن هؤلاء الظالمين بالإسراف في الظلم وصفهم بالعدوان فقال: ﴿ إِنْ أَنْتُ مُ قُومُ وَ كَما وصف القرآن هؤلاء الظالمين بالإسراف في الظلم وصفهم بالعدوان فقال:

من المعلق العدوان الذي هو الظلم إليهم، فقد تأصّل في نفوسهم، وأصبح سحية من وركب المعلم المعلم

الكلاك المحتمعات الحديثة وأصبح يهدد الكلاك المحتمعات الحديثة وأصبح يهدد الكلاك المحتمعات الحديثة وأصبح يهدد الكلاك الكلا

عندهم، وكان يضرب المثل بقاطيها حوره. [ياقوت الحموي، معجم البلدان، 200/2-201].

دون حدود، بل تجاوز الأمر ذلك إلى الاعتداء على الأطفال، واستغلال البراءة لإرضاء نداءات الشهوة الظالمة المناقضة للفطرة؛ ليصبح عند هؤلاء الأطفال مرضا لا شفاء منه، وإدمانا لا برء منه، ينخر أحسادهم وأرواحهم، فيروج المثل الظالم.

بل إن وسائل الإعلام اليوم تطالعنا بوجود جمعيات وهيئات أنشئت بدعوى الدفاع عن حقوق هذه الفئة المريضة من المجتمعات، والغريب أن يكون ذلك في عقر بعض الدول العربية، والمرعب اكتساح هؤلاء الظالمين للمجتمع؛ إذ الأرقام المقدمة مرتفعة وتدعو إلى الخوف على مستقبل الدول من نزول العقاب العام لاسيما أن هؤلاء الظالمين يجاهرون بظلمهم، بل ويسعون إلى نشره من خلال الظهور على وسائل الإعلام.

وقد لعن الله عَبْكَ هؤلاء الظالمين فقال عَلَيْ: {لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ}. أواللَّعن الطرد من رحمة الله.

واختلف العلماء في عقوبة اللائط الظالم بين الرجم والتعزير وحدّ الزنا. 2

وما عقاب الله عن هؤلاء اللائطين الظالمين ببعيد، سنة الله في أمثالهم لا تتخلف متى توفرت الأسباب، شأن قوم لوط الكين الذين ظلموا بارتكابهم هذه الفاحشة واستمرارهم عليها، فأهلكهم الله وأهلك ديارهم وأموالهم وأولادهم بظلمهم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَلّمَا جَاءَ أَمْرُهَا جَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلُها وَأَمْطُرُهَا عَلَيْهَا حِجَامَةً مِنْ سِجِيلٍ مَنْضُود (82) مُسَوَّمة عند مربك وما هي من الظالمين ببعيد . 3 فهي العقوبة التي قد تنزل بالظالمين اللائطين في كل زمان ومكان، فالآية تحمل تحذيرا من الظلم عموما، وظلم الأعراض اللوطي خصوصا، لحماية المحتمع من هذا الظلم قبل حدوثه، ووقايته قبل علاجه.

ولا أحد يماري بعد هذا في كون اللواط من أفظع صور الظلم للأعراض الذي يؤدي إلى عواقب وخيمة؛ لذلك ينبغي الوقوف في وجهه ومحاربته بشتى الوسائل والطرق لتطهير المجتمعات منه، ومنع خطره الزاحف.

الذرع التانم نظام الأعراض بالأقوال

إن السخرية والنبز والتنابز من أكثر صور الظلم للأعراض عن طريق الأقوال انتشارا في المحتمع. وهي من بين صور الظلم القولي، والمعاملات اللسانية التي قلما يقام لها وزن، وكثيرا ما تقع الغفلة عن مراعاتها لكثرة تفشيها، بحيث لا يكاد الإنسان يسلم من الوقوع في هذا النوع من الظلم، الذي قد يؤدي إلى إثارة النوزاع والخصام بين أفراد المجتمع، ويحطم أواصر الأخوة، فيزعزع الأمن والاستقرار.

وقد اهتم القرآن الكريم بحفظ الأعراض من الظلم القولي عن طريق السخرية والنبز والتنابز، فعالج هذا الموضوع في مواضع مختلفة منه لإقامة مجتمع عادل، تحفظ فيه الأعراض، وتصان من المساس بها أو الاعتداء عليها، فعمل على استئصال هذه الصور من الظلم عن طريق النهي والتحذير والتهديد؛ فقال تعالى: ﴿ إِنَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْحَنُ قَوْمُ مِنْ قَوْمُ عَسَى أَنْ يَكُونُوا حَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً عَسَى أَنْ يَكُونُوا حَيْرًا مِنْهُمُ وَلَا نِسَاءً عَسَى أَنْ يَكُونُوا حَيْرًا مِنْهُمُولَ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَنْ لَمُ يَعْدَ اللّهُ عَلَى السَاحِر واللامز والنابز بالظالمين، مما لا يدع بحالا للشك في أن فَالله هذه الصور من الظلم العرضي المنهي عنه.

وشأن القرآن في النهي عن هذا الظلم، شأنه في سائر التكاليف الشرعية حيث يستهل النهي بنداء المؤمنين بصفة الإيمان؛ لأنه حيثية كل تكليف بعده، وأقوى الدواعي إلى الطاعة والخضوع، والكف عن هذا الظلم.

#### أولا: ظلم السخرية

بعد تطرية الأسماع واسترعائها، جاء النهي أولا عن ظلم الناس بالسحرية، وإبطال المعايير البشرية الظالمة التي يزن بما بعض الظالمين الناس، فقال: ﴿ وَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْحَنْ فَوْمُ مِنْ قَوْمُ عَسَى البشرية الظالمة التي يزن بما بعض الظالمين الناس، فقال: ﴿ وَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْحَنْ فَوْمُ مِنْ قُومُ عَسَى البشرية والاحتقار وذكر العيوب والنقائص على وجه يضحك منه ". 2

REGISTERED VERSION
ADDS NO

WATERMARK

Point-driver

A Number of Part of Part

واستخدم كَ للنهي عن السخرية النكرة، لإفادة الشياع، وأن تصير كل جماعة منهية عنها، وجاء بلفظ قوم بدل الرجل لعدة أغراض، أولها: إفادة أن هذا الظلم من الصور الشائعة عند  $^{1}$ العرب في الجاهلية، وتوجيه النهى للأقوام استفظاعا لحالة الظلم التي كانوا عليها.  $^{1}$ 

وثانيها: أن السخرية لا تكون إلا بحضرة ناس، ومشهد الساخر الظالم لا يكاد يخلو ممن يتلهى ويستضحك على قوله، فيشارك الظالم الساخر في ظلمه وتحمّل الوزر معه، وكذلك كل من يطرق معه هذا الظلم ويستطيبه، ويضحك به، فيؤدي ذلك وإن أوجده ظالم واحد إلى تكثر السخرة الظلمة، وانقلاب الظالم الواحد جماعة وقوما.2

فلفظ القوم يشير إلى أن كل من شارك الساخر الظالم، أو رضى وسكت وهو قادر على دفع هذا الظلم، يعد ظالما.

وتعليلا للنهي عن ظلم الناس بالسخرية قال تعالى: ﴿عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ اللَّهُ عَلَّا أن الرأي السديد يقتضي ألا يسخر الإنسان من غيره، وألا يقع في أعراض الناس؛ لأن المظلوم محل السخرية، قد يكون خيرا من الساخر الظالم الذي ينهش الأعراض. إذ الإنسان لا يحكم على الناس إلا من خلال الظاهر، بينما المعتبر عند الله تعالى نقاء السرائر. فينبغى "ألا يجترئ أحد على الاستهزاء بمن تقتحمه عينه إذا رآه رثّ الحال، أو ذا عاهة أو غير لبيق في محادثته، فلعله أخلص  $^3$ ."ضميرا أو أنقى قلبا ممن هو على ضد صفته؛ فيظلم نفسه بتحقير من وقّره الله وعظمه

وفي التعبير إيحاء خفى بأن القيم الظاهرة التي يراها الناس في أنفسهم، ليست هي القيم الحقيقية التي يوزن بما الناس، بل هناك قيم أخرى قد تكون خافية عليهم، يعلمها الله تعالى، ويزن هِمَا العباد؛ 4 لقوله ﷺ: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورَكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ }.

وما يصدق على الرجال يصدق على النساء، إلا أن الله رَجَالًا خصّ النساء بالذكر فنهاهن ي الواجع في ذا الخطلم، رغم أن لفظ القوم يشملهن بطريق التغليب العرفي في الكلام، إما دفعا سيحرية الرجال، 6 وإما لتأصل الاستسخار فيهن. 1 وإن كان الاحتمال

> REGISTERED <u>م ن</u>ظم الدرر، 7/232.

المنطقية عن المحتماعي 1,000. سبد و VERSION 3 و VERSION 3 النسفي، تفسير النسفي، 585/2. النسفي، تفسير النسفي، 585/2.

4.6/2 مراج ADDS NO 4

والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره، ص1240، برقم (10960). كلاهما من طريق أبي هريرة ﴿... 247/26/10 برقم (10960). كلاهما من طريق أبي هريرة ﴿... 247/26/10

الأخير بعيدا، بحكم الطبيعة البشرية التي تجمع بين الرّجال والنساء، ولا فرق بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح. وهذا ما يؤكده الواقع.

#### ثانيا: ظلم اللمز

ومن صور ظلم الأعراض أيضا اللّمز؛ لقوله تعالى: ﴿ وَكَا تُلْمِزُوا أَنفُسَكُ مُ اللَّمِنَ وتسمية اللامز باسم الظالم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَشُبْ فَأُولِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ مما يدل على أنّ اللّمز ظلم يجب التخلص منه. واللّمز هو: "ذكر ما يعدّه الذاكر عيبا لأحد مواجهة، فهو المباشرة بالمكروه،  $^{2}$ ."فإن كان بحق فهو وقاحة واعتداء، وإن كان باطلا فهو وقاحة وكذب

وأنزلت الآية المظلوم باللمز منزلة نفس الظالم اللامز، إما لتقرر معنى الأخوة؛ لأن المؤمنين في التواصل والتراحم كنفس واحدة، فإذا ظلم المؤمن مؤمنا فكأنما ظلم نفسه. والعاقل لا يظلم نفسه، فلا ينبغي أن يظلم غيره؛ لأنه كنفسه. وإما لأن اللامز قد فعل ما يستحق به اللمز، فكأنما لمز نفسه ظلما، وإما أن اللامز لمز غيره ظلما، فدفع هذا الغير إلى البحث عن عيوب اللامز لرد الظلم.<sup>3</sup>

وفي كلمات وجيزة بليغة بلاغة لا تطال أنهى القرآن الحديث عن ظلم الأعراض باللمز، وانتقل إلى التحذير من صورة أخرى من صور الظلم التي تمتك الأعراض، وهي التنابز.

#### ثالثا: ظلمر الشابز

إن من ظلم الناس في أعراضهم بالأقوال، التنابز بالألقاب، وهو التداعي بألقاب السوء أو النداء على الناس بألقاب يكرهونها، سواء كان أصحابها ملقبين بها أو اخترعها لهم النابز. وقد لهي القرآن عن ذلك؛ فقال تعالى: ﴿ وَلَا تُنَابَرُ وَا مِالْأَلْقَابِ ﴾.

حين قدم النبي ﷺ المدينة، وليس من أهلها رجل إلا وله اسمان أو ثلاة ولا وله اسمان أو ثلاة الله إنه يغضب من هذا. 4 و REGISTERED من هذا. 4 

**VERSION** 

1 ADDS NO. القريب الجامع، 326/16؛ القريب الجامع، 326/16.

248/26/15 ميليم بيليم يكي 248/26/15 و 248/26/15 و 233/7 القرطبي، الجامع لأحكام الفران، 327/166؛ البقاعي، نظم الدرو، 3/327.

208، أساب النول، ص308 -335؛ السيوطي، لباب النقول في أسباب النوول، ص308.

فجاءت الآية ومنعت تلقيب الناس بما يكرهون؛ لأن هذه الألقاب تسبب لأصحابها الأذية. وبينت أن ذلك من ظلم الإنسان للإنسان؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَشُبُ فَأُولِئِكُ هُمُ الظَّالِمُونُ . واستثنى من ذلك الألقاب القديمة، الغالبة في الاستعمال، والتي صارت كالأسماء لأصحابها وتنوسي منها قصد الذم والسب، كقول المحدثين الأعرج والأعمش والأحدب، وكذلك الألقاب التي ظاهرها الكراهة إذا أريد بما الصفة لا العيب. 2

وذيّل رهيّل هذه الصور من الظلم، بتعريض قوي جامع لأنواع المذام، ويدل صراحة على أن صاحب هذه الأخلاق الذميمة، ظالم لغيره ولنفسه؛ لأنه رضي لها عقاب الآخرة، مع التمكن من الإقلاع عن ذلك الظلم بالتوبة، فكان ظلمه شديدا. لذلك جيء بصيغة تفيد قصر الظلم على الساخر واللامز والنابز، وكأنه لا ظالم غيرهم؛ لعدم الاعتداد بالظالمين الآخرين في مقابلة هؤلاء.

ويستخلص من هذا أن السخرية، والتنابز واللّمز هي صور لظلم النّاس في أعراضهم؟ وذلك عن طريق الأقوال، وقد لهى عنها الشارع لما تسببه من أذية للنّاس. وأنه لا يمكن التخلص من هذا الظلم إلا عن طريق التوبة.



# الفصل الثاني: أسباب الظلمر

المبحث الأول: اتبلع الهوى والظن.

المبحث الثاني: الجهل والاستكبار والتنف.

المبحث الثالث: الحسل والانتقام وغياب النهي عن



#### توطئة:

قال تعالى:

- 1- ﴿ وَلَئِنْ أَنْيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابِ وِكُلِّ آيَةٍ مَا نَبِعُوا قِبْلَتُكَ وَمَا أَنْتَ يَتَامِعِ قِبْلَتُهُمْ وَمَا بَعْضَهُمْ يَتَامِعِ قَبْلَتُهُمْ وَمَا بَعْضَهُمْ يَتَامِعِ قَبْلَتُهُمْ وَمَا بَعْضَهُمْ يَتَامِعِ قَبْلَتُهُمْ وَمَا بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكُ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾. أ
- 2- ﴿ إِبْلُ كَ ذَبُوا بِمَا لَـمُ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَبِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُنْ كَيْفَكَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴾ . 2
  - 3- ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَنْفَنَتُهَا أَنفُسُهُ مُ ظُلُمًا وَعُلُوّاً فَانظُرْ كَنْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾. 3
- 4- ﴿ وَإِنْ لَـمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَـمْ أَنْمَا يَشِيعُونَ أَهْوَا عَهُـمْ وَمَنْ أَصْلُ مِمَّنِ آتَبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ الللللْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْ
  - 5- ﴿ إِلِ النَّهُ عَالَمُوا أَهُوا مَهُمْ مِغَيْرِ عِلْمِ فَعَنْ يَهْدِي مَنْ أَصَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ مَاصِرِينَ ﴾. 5
    - 6- ﴿ هَذَا خُلُقُ اللَّهِ فَأَمْرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾. 6

تحدّث القرآن الكريم عن دوافع الظلم بجميع أنواعه وأسباب الوقوع فيه، وانتشاره، وهي كثيرة قد لا يمكن حصرها، ولكن هذه الأسباب كلها ناجمة عن الأمراض القلبية المتأصلة في القلوب المشحونة بالشبهات الناشئة عن الجهل بالدين، واتباع الظنون والقلوب المشحونة بالشهوات الناشئة عن حب الدنيا وزينتها ومتاعها الزائل، نتيجة البعد عن ذكر الله كلك، وعدم



#### المبحث الأول: اتبلع الهوى والظن

توصلت من خلال تتبع القرآن الكريم إلى أنّ اتباع الهوى والظن، من بين الأسباب التي تدفع الإنسان إلى الوقوع في الظلم، بل والتوغل فيه، لاسيما إذا طغى تأثيرها على الإنسان، وأطلق لها العنان دون احتكام إلى شريعة أو حجة أو برهان.

## المطلب الأول: اتبلع الهوى

بيّن القرآن الكريم أنّ اتباع الأهواء بغير علم، من أسباب الوقوع في الظلم في كثير من المواضع منها، قوله تعالى: ﴿ لَبِلِ النَّبُعَ الَّذِينَ ظُلَمُوا أَهُواءَهُ مُ يَغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَصُلَ اللَّهُ وَمَا لَهُ مُ اللَّهُ وَمَا لَهُ مُنْ تَاصِينَ ﴾ . 1

والأهواء جمع هَوى وهو"الحُب البليغ بحيث يقتضي طلبَ حصول الشيء المحبوب ولو بحصول ضر لمحصِّله، فلذلك غلب إطلاق الهوى على حب لا يقتضيه الرشد ولا العقل، ومن ثم الطلق على العشق، وشاع إطلاق الهوى في القرآن على عقيدة الضلال ومن ثم سَمَّى علماء الإسلام أهلَ العقائد المنحرفة بأهل الأهواء". 2

وقد أعرض ﷺ عن مخاطبة الظالمين إلى الحديث عنهم، إيذاناً بتناهي الغضب للعناد بعد البيان، وأظهرهم بوصف الظلم، تعميماً وتعليقاً للحكم به. 3

وبيّن أنّ ظلم الظالمين ليس لقصور في الأدلة، ولا عدم وضوح في الحجج، وإنما لاتباع الظالمين أهواءهم، أي ما يهوونه ويشتهونه وما تسوله لهم نفوسهم بغير علم دلهم عليه، ولا برهان قادهم إليه، ولم يطلبوا الحق ويتفهموا دلائله، رغم أن الله ضرب الأمثال وفصّل الآيات التي تدعوا إلى الإقلاع عن الظلم، لكنهم لم ينتفعوا بذلك. 4 لقوله تعالى: ﴿ إِلَى النَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّ

علمه المعالمة المعال

فيه، لذلك لهي الله على عن طاعتهم؛ لأن طاعتهم تدعو إلى الاقتداء بهم في ظلمهم. فهم قد اتخذوا إلههم هواهم، وآثروه على مولاهم، كما قال تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ آتَحَذَ إِلَهُ هُوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمُ اللهُ أي اتخذوا هواهم كإله لهم لا يخالفون له أمراً، فضاع وقتهم، وانفرط أمرهم، فحسروا الخسارة الأبدية، وعانوا الندامة السرمدية. 2 قال تعالى: ﴿ وَكَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلُنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِيّا وَأَنَّبُعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (28) وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرْ إِنّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ كَامَرًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشُوي الْوُجُوهَ بِيْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتُ مُنْ مُقَالًا. 3 أي حالة تمكن الإفراط والاعتداء على الحق. لأن الفُرُط: الظلم والاعتداء. وهو مشتق من الفُروط وهو السبق؛ لأن الظلم سبَّق في الشر. 4 وقيل: "من الإفراط ومجاوزة الحدّ، إذ كان القوم قد قالوا نحن أشراف مُضر، إن أسلمنا أسلم النّاس، وكان هذا من التكبر والإفراط في القول"<sup>5</sup> أي المبالغة في الظلم.

وتقييد اتباع الهوى بأنه بغير علم تشنيع لهذا الاتباع، فإنّه اتباع شهوة مع حهالة، وهو إشارة إلى بعدهم في الضلال؛ لأنَّ الجاهل يهيم على وجهه بلا مرجح غير الميل كالبهيمة لا يرده شيء، وأما العالم فربما ردّه علمه؛ لأنّه إذا اتبع الهوى كان متحرزاً من التوغل في هواه لعلمه

واتباع الهوى بغير علم يفضي إلى ضلال الظالمين. فلا أحد يهديهم بعد أن أضلهم الله بظلمهم حسب سنته في الإضلال، ولا طريق لهداية من أضل الله؛ لأنه ليس أحد معارضا لله أو منازعا له في ملكه. وما لهم من ناصرين، لمّا تركوا الله تركهم الله، ومن أخذوه لا يغني عنهم شيئاً فلا ناصر لهم. أفرغم قيام الحجة والدليل على صحة هذا الدين، وفساد ما عليه الظالمون، من غير من غير شبهة فيم في ذلك، إلا أنّ اتباع الهوى كان من بين الأسباب في استمرارهم على الظلم.

REGISTERED 4. **ADDS: NO**4 التنوير ، 15/6/15 322 NATERMARK البقاعي، نظم الدرر، 5/02، إلى عاشور، التحرير والتنوير، 88/21/8. Post de des les

وهذا ما جعلهم أضل النّاس، إذ لا أحد أشد ضلالاً من أحد اتبع هواه المنافي لهدى الله؛ لأنّ الهوى لا يصيب المقاصد الصالحة، خلافا لهدى الله، المعصوم من الخلل والخطأ؛ لوروده من الحالم بكل شيء. 3 لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَصَلُّ مِمَنَ النَّهُ هَوَاهُ بِغَيْسِ هُدًى مِنَ اللَّهُ ﴾.

ووجه كوهم أشد النّاس ضلالاً "أن الضلال في الأصل خطأ الطريق وأنه يقع في أحوال متفاوتة في عواقب المشقة أو الخطر أو الهلاك بالكلية، على حسب تفاوت شدة الضلال. واتباع الهوى مع إلغاء إعمال النظر ومراجعته في النجاة يلقي بصاحبه إلى كثير من أحوال الضرّ بدون تحديد ولا انحصار. فلا جرم يكون هذا الاتباع المفارق لجنس الهدى أشد الضلال، فصاحبه أشد الضالين ضلالاً ".4

وسُنَّة الله تعالى في أشد الضالين ضلالاً، أولئك الظالمون الذين أكثروا من الظلم، وتوغّلوا فيه عقيدة بالشرك وعملاً بالمعاصي، حتى أصبح الظلم قوام قوميتهم، هي حرمالهم من الهداية، عقابا لهم على ظلمهم، فلا يهتدون أبداً. 5 لقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقُوْمُ الظَّالِمِينَ ﴾.

والمراد بالظالمين: "الكاملون في الظلم، وهو ظلم الأنفس وظلم الناس، وأعظمه الإشراك وإتيان الفواحش والعدوان، فإن الله لا يخلق في نفوسهم الاهتداء عقاباً منه على ظلمهم، فهم باقون في الضلال بتخبطون فيه فهم أضل الضالين، وهم مع ذلك متفاوتون في انتفاء هدى الله عنهم على تفاوتهم في



إن هذا النص ليقطع الطريق على الظالمين، المعتذرين بعدم فهم القرآن وإحاطة العلم بهذا الدين؛ لأنه واضح بذاته، لا يحيد عنه إلا ذو هوى يتبع هواه، ولا يكذب به إلا متحن يظلم نفسه، ويظلم الحق البين ولا يستحق هدى الله. 1

وقد أعلم الله على النبي الذي الإعراض عن الحق واتباع الباطل، والاستمرار في الظلم، وقطع الأمل في بعد قيام الحجة والبرهان إلى الإعراض عن الحق واتباع الباطل، والاستمرار في الظلم، وقطع الأمل في إطناب إقلاعهم عنه؛ لأنّ ظلمهم ليس عن شبهة حتى تزيله الحجة، ولكنه مكابرة وعناد فلا جدوى في إطناب الاحتجاج عليهم. فهذا دأيمم وطبيعتهم. وحذر من اتباع أهوائهم أو الإصغاء والرّكون إلى شيء من ذلك، في شأن القبلة وغيرها. وجاء بتهديد ووعيد لكل من يتجرأ على ذلك؛ فقال تعالى: ﴿ وَكُن آلَيْتُ اللَّيْنَ أُوتُوا الْكَتَابِ مِكُلّ آلَةً مَا تَعِوا قَبْلَك وَمَا أَنتَ سَامٍ قَبْلَتُهُم وَمَا بَعْضَهُم مَن العبل عَبْلَة بعض وَكُن آلَبُعْت اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه أَنْ الباطل على الحق". 3

وهو خطاب للنبي ﷺ والمراد أمته، وما ورد من هذا النوع الذي يوهم من النبي ﷺ ظلماً متوقعاً فهو محمول على إرادة أمته لعصمة النبي ﷺ وخوطب به تعظيماً للأمر. 4

وعلّل النهي عن اتباع أهواء الظالمين بأهم لا ينفعون في حلب رِضوان الله عَلَى ولا في دفع عقابه ورد غضبه؛ فقال تعالى: ﴿ أَنْ حَكُنُاكُ عَلَى شَرِيعَةً مِنَ الْأَمْرِ فَاتَنِعُهَا وَلَا تَشَعْ أَهُوا ۖ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (18) إِنَّهُ مُ ورد غضبه؛ فقال تعالى: ﴿ أَنْ حَكُمُ اللّهُ عَلَى شَرِيعَةً مِنَ الْأَمْرِ فَاتَنِعُهَا وَلَا تَشْعُ أَهُوا ۖ اللّهُ وَلَيْ الْمُثَقِينَ ﴾ . 5 لَنْ يُغْنُوا عَنْكُ مِنَ اللّهِ شَيْنًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضَهُ مُ أُولِيا مُ بَعْضٍ وَاللّهُ وَلِيُّ الْمُثَقِينَ ﴾ . 5

فشريعة الله المستقيمة واحدة، وهي التي تستحق الاتباع، وعدم الانحراف عنها إلى أهواء الظالمين، المتقلبة النابعة عن الجهل، هذه الأهواء التي ينبغي تركها كلها؛ لأن أصحابها لا يملكون لأنفسهم فضلا عن أتباعهم نفعا ولا ضرا، فلا ينبغي موالاتهم، وهم يتساندون ويتناصرون فيما بينهم في الدنيا، أما في الآخرة فولايتهم تنقلب إلى عداوة. ولا أمل في ميلهم عن الهوى الذي يربط بينهم في الدنيا، أما في التقين يخرجهم من الظلمات إلى النور.

 وقد حذَّر المولى ﷺ من اتباع الهوى والخضوع للشهوات، والميل مع نزعات النفس الأمارة بالسوء؛ لأنها تقود إلى الظلم، وتمنع من العدل؛ بقوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قُوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شَهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنْياً أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَشْبِعُوا الْهُوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلُوُوا أَوْ تَعْمِ ضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيِرًا ﴾. أ

واتباع الأهواء يفضي إلى الثواء في الجحيم، فهي مستقر الظالمين ومأواهم، بخلاف الإعراض عنها وعدم الاستجابة لنداء الشهوات المحرمة فإنه يقود إلى الجنة دار السلام؛ لقوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ طَغَى (37) وَأَثْرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (38) فَإِنَّ الْجَحِيـةَ هِيَ الْمَأْوَى (39) وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَبَهِي النَّفْسَ عَنِ الْهُوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴿ 2.

والخلاصة أنَّ انقياد الإنسان لأهواء النفس، واتباع ذلك بلا وازع أو ضابط، سبب للوقوع في الظلم، وسلوك سبيل الظالمين، والانزلاق في ظلام عواقبه المدمرة. ولا نجاة ولا سلامة من عواقبه إلا بجعل هوى النفس تبعا لأوامر المولى ﷺ ونواهيه.

# المطلب الثاني: اتباع الظن

تلتفت الآية من خطاب الظالمين، إلى الحديث عنهم بصيغة الغائب، فتتناول سببا آخرا من الناع الظن؛ فيقول تعالى: ﴿ وَتُلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى (22) إِنْ هِيَ إِنَّا أَسْمَاءُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ سَمَّيْتُمُوهَا أَتُتُمْ وَآَبَاؤُكِ مِنْ لَا اللَّهُ مِهَا مِنْ سُلْطَان إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهُوى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمُ REGISTERED ADDS NO 41-37: - النازعات: 37-37 - النازعات: 37-37 .41-37 : النازعات: 37-23 WATERMARK

200

والمراد من ذلك الظن رجوعهم في إثبات مذاهبهم إلى تقليد أسلافهم لا إلى التعليل تبعا لرأي أكثر المفسرين. 1

والظنّ في اصطلاح القرآن، هو: "الاعتقاد المخطئ عن غير دليل، الّذي يحسبه صاحبه حقّا وصحيحاً، قال تعالى: ﴿وما يَسْع أَكْثُر هِ مِلا طَتّا إِنّا الظنّ لا يغنى من الحق شيئاً \* ومنه قول النّبي وصحيحاً، قال تعالى: ﴿إِيَّاكُمْ وَالظّنَ فَإِنَّ الظّنّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ } قوليس هو الظنّ الّذي اصطلح عليه فقهاؤنا في الأمور التشريعية، فإنّهم أرادوا به العلم الرّاجح في النّظر، مع احتمال الخطأ احتمالاً مرجوحاً، لتعسر اليقين في الأدلّة التّكليفيّة". \*

وفي هذا بيان لموقف الأكثرية من الحق، في مجال استخدام العقل كآلة للوصول إليه، وأن الأغلبية من الخلق تبني أحكامها في قضية كبرى، هي قضية العقيدة على مجرد الظنّ، وهذه المسألة لا يصلح فيها منهج الشك بل تستوجب اليقين، واليقين مجاله في المنهج النقلي، أمّا الشك فإنه لا يتحاوز كونه مرحلة في التفكير للوصول إلى الحقيقة. 5

أي: ما يتبع هؤلاء الظالمون في ظلمهم العظيم، بعبادهم لتلك الآلهة الباطلة، إلا الظنون الكاذبة والشكوك الباطلة التي لا تقوم على الحجة والعلم واليقين، بل تقوم على الاعتقاد الفاسد، كتقليد الآباء دون تفكر أو تدبر، اعتقادا منهم ألهم لا يكونون على باطل في اعتقادهم، ولا ضلال

5- أحمد رحماني، الحقيقة الجريرية في مشكلة الأكثرية والأقلية: دراسة في التفسير الموضوعي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1،

 $<sup>^{1}</sup>$  الرازي، التفسير الكبير، 133/13.

 $<sup>^{2}</sup>$  يونس: 36.

<sup>-</sup> أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب قوله تعالى: المن بعد وَصِيّة بُوصِي مَا أَوْدَنِهَا، ص492، دون رقم، وفي كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، ص893، برقم (5143)، وكتاب الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر، ص1133، برقم (6064)، وباب قوله تعالى: الما ألها الذين آمنُوا اجْسَبُوا حَشَم مِن الطّن إن بعض الطّن إن بعض النظن إلى من الطّن إلى بعض النظن إلى بعض النظن إلى بعض الفرائض، باب تعليم الفرائض، ساب تعليم الفرائض، ص1244، برقم (6724)؛ مسلم في مسلم في الطن والتحسس والتنافس والتنافس والتناخس ونحوها، ص1239، برقم (2563)؛ أبو مناف الله والصلة عن رسول الله عن رسول الله عن السوء، ص1258 و الأداب، باب تحريم الظن والتحسس والتنافس والتناخس ونحوها، ص1339، برقم (4917)؛ الترمذي في سننه، كتاب البر والصلة عن رسول الله و الشاب ما جاء في ظن السوء، ص1358 و (1858)، 476/1، برقم (1818)، 478/19، برقم (1037)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"؛ أحمد في مسنده، 291/12 و المرفق (1031)، 476/10، برقم (1025)، موقم (1037)، موقم (1035)، مالك في الموطأ، كتاب الجامع، باب ما جاء في المهام في 10/150، وقال في الموطأ، كتاب الجامع، باب ما جاء في المهام في 10/150، (1055)، مالك في الموطأ، كتاب الجامع، باب ما جاء في المهام في 11/150، وقال في الموطأ، كتاب الجامع، باب ما جاء في المهام في 11/150، وقال في الموطأ، كتاب الجامع، باب ما جاء في المهام في 11/150، وقال في الموطأ، كتاب الجامع، باب ما جاء في المهام في 11/150، وقال في الموطأ، كتاب الجامع، باب ما جاء في المهام في 11/150، وقال في الموطأ، كتاب الجامع، باب ما جاء في المهام في 11/150، وقال في 11/150،

فِي أعمالهم، كما في قوله تعالى: ﴿ إِن يَسْعِمُونَ إِلاَّ الظن وَإِنْ هُمْ إِلاَّ و والا ما تشتهيه أنفسهم الأمارة بالسوء، المحجوبة عن الحق.

واتباع الظالمين للظن والهوى، بعد مجيء الهدى من المولى عَجَلَق يدل على فظاعة ما هم عليه، ويقطع العذر أمامهم، ولا يترك لهم فرصة للتعلل؛ أو حجة يتعلقون بما؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَقَدُ جَاءَهُمْ مِنْ سَبِّهِمُ الْهُدَى ﴾.

"ومتى انتهى الأمر إلى شهوة النفس وهواها فلن يستقيم أمر. ولن يجدي هدى؛ لأن العلة هنا ليست خفاء الحق، ولا ضعف الدليل. إنما هي الهوى الجامح الذي يريد، ثم يبحث بعد ذلك عن مبرر لما يريد! وهي شر حالة تصاب بما النفس فلا ينفعها الهدى، ولا يقنعها الدليل!". 2

والخلاصة أنَّ اتباع الظنون الكاذبة والشكوك الباطلة التي لا تستند على الحجة، ولا تقوم على النظر والتدبر ولا على العلم واليقين، ولا تستنير بنور الكتاب والسنة، ولا تمتدي بمدي الله تؤدي إلى الوقوع في دائرة الظلم، سواء في الاعتقادات والتصورات أو المعاملات بين النّاس. لذلك دعا القرآن الكريم إلى احتناب الظن فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمُنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إنعاً. 3 ذلك لما يترتب عنه من فساد في العقائد وشبكة العلاقات الاجتماعية.

## المبحث الثاني: الجهل والاستكبار والتنف

Print-avives

إنَّ الجهل والاستكبار والترف من بين الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في الظلم، فالجهل بأنواعه المختلفة سواء لأمور العقيدة والشريعة، أو للقوانين التي تنظم الدّول أو السنن التي تحكم الكون والحياة يؤدي كثيرا إلى رؤية الخطأ صوابا والعكس، فيقع الجاهل في الظلم بأنواعه المحتلفة سواء على المستوى الشخصي أو الأسري أو الاجتماعي، والاعتداء على الحقوق العامة والخاصة، المادية والمعنوية والأشد منه الإصرار عليه فيجلب الهلاك والدّمار.

العلم كذلك يفعل الاستكبار الذي يدفع صاحبه REGISTERED دا چركيا اتباع الترف دون قيود شرعية والإسراف في تلبية الأهواء **VERSION** ADDS NO **خو WATERING** يد قطب، في ظلال القر**رَبُ 27** (27) 3409. WATERMARK

#### المطلب الأول: الجهل

ومن أسباب الظلم التي تحدّث عنها القرآن الكريم -أيضا- جهل الظالم؛ لأنّ الجهل عدو الإنسان، قال تعالى: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لَهُ مِنْ رَبِي بِهِ سِلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُ مُرْبِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ اللّهِ مَا لَمْ يُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُ مُرْبِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ اللّهِ مَا لَمْ يُنْزِلُ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُ مُرْبِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ اللّهِ مَا لَمْ يَعْرِبُ إِلَيْهِ مِنْ اللّهِ مَا لَمْ يَعْرِبُ إِلَيْهِ اللّهِ مَا لَمْ يَعْرِبُ إِلَيْهِ مِنْ اللّهِ مَا لَمْ يَعْرِبُ إِلّهِ مِنْ اللّهِ مَا لَمْ يَعْرُفُونِ اللّهِ مَا لَمْ يَعْرِبُ إِلّهِ مِنْ اللّهِ مَا لَكُونَا مِنْ اللّهِ مَا لَمْ يَعْرِبُونَا اللّهُ مَا لَمْ يَعْرِبُونَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّ

فقد سيطرت الأوهام على الظالمين، وتحكمت فيهم الأهواء والتقليد، فأمعنوا في الضلال وظلم الحق، بعبادة ما لم تترل به حجة من عند الله ترشدهم إلى عبادته. ولا برهان عقلي يسوغ ذلك، بل إن البرهان العقلي يؤدي إلى نقيضه؛ لأن القانون العقلي يوجب أن يكون المعبود أعظم من العابد ؟!.2

"وأصله مما سول لهم الشيطان وزينه لهم؛ ولهذا توعدهم تعالى بقوله: ﴿ وَمَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُه

وكما أدى بهم الجهل إلى عبادة ما احتلقوه، أدى بهم إلى تكذيب القرآن؛ لقوله تعالى: ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مُ اللَّهُ كَذَبِ الدِّنِ مِنْ قَلِهِمُ فَانظُنْ كَيْفَ كَاللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللّلِهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فجهل الظالمين بحقيقة القرآن، وعدم تحصيلهم لما فيه من الهدى ودين الحق، وعدم فهمهم لمراميه، ولما فيه من القيم العالية، وجمال الأداء، ودقة الإعجاز، من جهة اللفظ والمعنى والإخبار بالغيب، وعدم معرفتهم بما يحمله لهم من سبل تحقيق السعادة الدنيوية والأحروية، دفعتهم إلى المسارعة في الهامه بالكذب، لقوله تعالى: (بَلْ كَذْبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعلْمِهُ).

وهذا "يوضّح لنا أن هناك أقضية من القرآن لم يأت تفسيرها بعد، ستفسرها الأحداث، وقد يقول القرآن الكريم قضية غيبية، ثم يأت الزمن ليؤكد هذه القضية، هنا نعرف أن تأويلها قد جاء". 2

إذا فالجهل بالقرآن من بين الأسباب الداعية إلى الوقوع في الظلم والاستشراء فيه، وفهم الناس للقرآن حق فهمه، ومعرفة ما فيه من الهدى، وما يحمله لهم من الخير والسعادة، والإحاطة بذلك علما، من أقوى الأسباب الداعية إلى الإذعان له والتصديق به، والعمل بما فيه، والاحتراس من الظلم أو الإقلاع عنه.

أمّا الإصرار على الظلم مع الجهل، وقبول الأشياء أو ردّها، قبل إحاطة العلم بها، وعدم السعي لمعرفة حقائقها، والتقاعس عن التثبت في شألها، فيدل على قصر نظرة الظالم، وشناعة ظلمه، بحيث لا يخفى ذلك على العقلاء.

والجهل من بين الأسباب التي أدت إلى وقوع الأمم السابقة في الظلم؛ فأفضى بمم إلى الاستئصال والإهلاك الذي لم يبق منهم أحدا، عن طريق الخسف أو الغرق، أو الصيحة أو غير ذلك؛ لقوله تعالى: (كُذُلك كُذُب الذين مِنْ قَبلِهِمْ فَانظُنْ كَيْف كَانَ عَاقبَةُ الظَّالِمِينَ . وهذا التذييل دعوة للاعتبار من مآل الظالمين الغابرين، من أجل اتقاء الظلم أو الإقلاع عنه.

فجهل الظالمين بحقيقة القرآن، وعدم معرفتهم لما فيه من الهدى، وما ينطوي عليه من سبل تحقيق السعادة في الدنيا والآخرة، وعدم فقههم لمراميه وما يحمله من القيم العليا، والوعد على العدل والوعيد على الظلم، من بين الأسباب الداعية إلى الوقوع في الظلم بأنواعه المحتلفة.



## المطلب الثاني: الاستحبار

تحدّث القرآن عن الاستكبار، على أنه سبب من أسباب الظلم والاستمرار فيه، وأول من استكبر عن أمر الله وعبادته حسدا وتجبرا، هو إبليس لعنه الله؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمُلَائِكَ قِ اسْجُدُوا لِلَّذَمَ فَسَجَدُوا إِنَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَى وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ الْأَقْ فَإِبليس ظلم برفض السجود بسبب الاستكبار.

وبه اقتدى الظالمون من بعده منهم المشركين، الذين بيّن الله ﷺ حالهم، وما كانوا عليه من الاستكبار والعجب بالنفس، والتجبر والعناد، الذي كان يدفعهم إلى الكفر بالقرآن والإصرار على الباطل، ويصدهم عن قبول الحق، رغم علمهم بصحته.



ونقل في سبب نزول هذه الآية عن سعد بن أبي وقاص أقال: {مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَى يَقُولُ لِأَحْدِ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سلاَمٍ، وَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيةُ: لِأَحَدِ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سلاَمٍ، وَفِيهِ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيةُ: لِأَحَدِ يَمْشِي عَلَى اللَّهُ مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ }. وعليه الجمهور، أمّا البعض فيرى أنّ الشاهد هو موسى بن عمران. والبعض الآخر يرى أنّه لا يقصد شخصاً معيناً بل المراد منه البشارة بمحمد على التوراة وبمقدمِه ورسالته. 5

والمعنى: أخبروني أيها المشركون الظالمون عن حالكم إن ثبت أن القرآن من عند الله، بسبب عجز الخلق عن معارضته، ثم جحدتم وكذبتم به، مع أن شاهدا من علماء بني إسرائيل الذين تثقون بشهاد هم قد شهد بإعجازه، وعلى وجود مثل معاني القرآن المصدقة له في التوراة من الدعوة إلى التوحيد وأصول الفضائل، فصدّق به، واستكبرتم أنتم عن الإيمان به وظلمتم. والله تعالى لا يهدي القوم الذين من شأنهم استحباب الظلم على العدل، والعمى على الهدى.

ولا أحد أظلم ممن دعاه استكباره وتعنته وتعاظمه إلى ادعاء النبوة، أو ادعاء القدرة على قول ما يماثل القرآن، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظُلَمُ مِنْ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذَبًا أَوْ قَالَ أُوحِي إِلَيْ وَلَمْ يُوحَ قُولُ ما يماثل القرآن، قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظُلُمُ مَنْ افْتُرَى عَلَى اللّهِ صَلّى اللّهِ عَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَ أَبُلُ اللّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرًاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو

405-404/WATERMARK 10027 - الرازي، التفسير الكبير، 10027

التفسير الوحيز، 504/26؛ الزحيلي، التفسير الوحيز، 504/26.

<sup>1-</sup> هو: سعد بن مالك بن أبي وقاص عبد مناف القرشي الزهري، يكني أبا إسحاق، أمه حمنة بنت سفيان بن أمية. أسلم بعد ستة وقيل بعد أربعة وعمره 17 سنة. هو أحد الذين شهد لهم الرسول الله الجنة، أحد العشرة المبشرين بالجنة، والستة أصحاب الشورى. شهد بدرا وأحدا. أول من رمى بسهم في سبيل الله. [ابن الأثير، أسد الغابة، 290/2-293؛ الزركلي، ترتيب الأعلام، 136/1، برقم (87/3)].

<sup>2-</sup> هو: عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ثم الأنصاري، كان حليفا لهم من بني قينقاع، وهو من ولد يوسف بن يعرب عليها للسلام، وكان اسمه في الجاهلية الحصين فسماه رسول الله وي حين أسلم عبد الله، كان إسلامه حين قدم المحلية الحصين فسماه رسول الله وي حين أسلم عبد الله، كان إسلامه حين قدم المحلية وعمد، وأنس بن مالك. له 25 حديثاً. توفي سنة (43هـ). [ابن الأثير، أسد 176/3 الزر المحلية المحلية المحلية المحلية (90/4)].

وكتاب الأدب، باب من أثنى على الحديث علي بعلم، ص1132، دون رقم؛ ومسلم في صحيحه، كتاب من فضائل الصحابة، وكتاب الأدب، باب من أثنى على الحديث باب علم، ص1132، دون رقم؛ ومسلم في صحيحه، كتاب من فضائل الصحابة، وكتاب الأدب، باب فضائل عبد الله بن سلام في، ص1205-1206، برقم (2483)، بلفظ آخر؛ والنسائي، السنن الكبرى، 70/5، برقم (483)، بلفظ آخر؛ والنسائي، السنن الكبرى، 70/5، برقم (483)، بلفظ آخر؛ والنسائي، السنن الكبرى، 4DDS MQ

أَيدِهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيُوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكُيْرِهُ فَلَا اللَّهِ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكُيْرِهُ فَلَا اللَّهِ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكُيْرِهُ فَلَا اللَّهِ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكُيْرِهُ فَلَا اللَّهِ عَنْ آيَاتِهِ مَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكُيْرِهُ فَلَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ آيَاتِهُ مَنْ آيَاتِهِ مَنْ اللَّهِ عَنْ آيَاتِهِ مَنْ آيَاتُهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ آيَاتِهِ اللَّهُ عَنْ آيَاتِهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّ

والاستكبار من بين الأسباب التي حملت بعض الأمم الغابرة، التي عتت وتجبرت وأعجبت بقوها ومالها وسلطالها، على الظلم والإصرار عليه؛ فكان مصيرها الهلاك والدمار في الدنيا، والعذاب الشديد في الآخرة كعاد، وفرعون وجنوده. فأمّا عاد فقال تعالى عنهم: ﴿فَأَمّا عَادُ فَاسْتَكُبُرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْمِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَا قُوَّةً أُولَ مُ يَرَوا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي حَلَقَهُمُ هُو أَشَدُ مَنْ قُوَّةً وَكَانُوا بِأَيْاتِ النَّذِيقَهُمُ هُو أَشَدُ مِنْ الْجَرْقِ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مِنْ اللَّهُ الذِي حَلَقَهُمُ هُو أَشَدُ مِنْ اللَّهُ الذِي حَلَقَهُمُ هُو أَشَدُ مِنْ وَقَةً وَكَانُوا بِأَيْاتِ الدُّنِيَا وَلَعَذَابُ اللَّخِرَةِ أَخْرَى وَهُمُ مُ لَا يُنْصَرُونَ ﴾. 2
عَذَابَ الْخِرْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَلَعَذَابُ اللَّخِرَةِ أَخْرَى وَهُمُ مُ لَا يُنْصَرُونَ ﴾. 2

وهذا الاستكبار فيه "وجهان الأول: إظهار النحوة والكبر، وعدم الالتفات إلى الغير، والثاني: الاستعلاء على الغير واستخدامهم". 3

فعاد قوم هود السلام وقعوا في الظلم بسبب استكبارهم الناشئ عن اغترارهم بقوة أحسامهم وشدة بطشهم، حيث أورثهم هذا الاستكبار الاستخفاف بمن عداهم، فلما جاءهم هود السلام بإنكار ما هم عليه من الظلم، عظم عليهم ذلك، لأنهم اعتادوا العجب بأنفسهم وأحوالهم، فكذّبوا رسولهم ولم يتفكروا في خالقهم الذي أمدهم بهذه القوة وتلك البسطة في الجسم، وهو الشعور الكاذب الذي يحسه الظالمون. الشعور بأنه لم تعد هناك قوة تقف إلى قوتهم. كأنهم لم يعلموا أنّ الله المحيط بكل شيء قدرة وعلماً والذي خلقهم، ولم يكونوا شيئاً أشد منهم قوة، لأنّ من علم أن غيره أقوى منه وكان عاقلاً انقاد له فيما ينفعه ولا يضره. وححدوا بآياته وعصوا رسوله، وأصروا على الظلم بل والتعدي على معجزة رسولهم وهي الناقة، فقتلوها. فأهلكهم الله بما لا يترقب النّاس على الظلم بل والتعدي على معجزة رسولهم وهي الناقة، فقتلوها. فأهلكهم الله بما لا يترقب النّاس الهلاك في ولا يؤبه به، وهو ربح شديدة قوية؛ باردة مزعجة الصوت، في أيام نحس، واستمر هذا الهلاك في ولا يقربه به، وهو ربح شديدة قوية؛ باردة مزعجة الصوت، في أيام نحس، واستمر هذا القوة، وأنّه

REGISTERED VERSION
ADDS: NO 1
WATERMARK S
PAR Holico, Italianu, Ildanu, Ildanu

يضع القوة في شيء هين مثل الريح، ليكون عذابا وهوانا وخزيا، تحقيرا ومعاملة لهم بنقيض  $^{1}$ مقصودهم، فاتصل بمم خزي الدنيا بعذاب الآخرة.  $^{1}$ 

قال الرازي: "واعلم أنا ذكرنا أن مجامع الخصال الحميدة الإحسان إلى الخلق والتعظيم للحالق، فقوله: ﴿ اسْتَكُبْرُوا فِي الْأَمْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ مضاد للإحسان إلى الخلق، وقوله: ﴿ وَكُانُوا بِلَّالِتَكَا يَجْحَدُونَ ﴾ مضاد للتعظيم للخالق، وإذا كان الأمر كذلك، فهم قد بلغوا في الصفات المذمومة الموجبة للهلاك والإبطال إلى الغاية القصوى، فلهذا المعنى سلَّط الله العذاب عليهم فقال: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ مِي عَاصَرُ صَرَا ﴾". 2

إنّه الاستئصال المناسب للظالمين الذين يتباهون بقوهم أمام قوة الله عَظِل، والمصرع اللائق بالمستكبرين المختالين على العباد.

وأمًّا فرعون وجنوده، فلما توهموا عدم الرجوع إلى الله، استكبروا في الأرض بغير الحق، قال تعالى: ﴿ وَاسْتَكَبِّرَ هُو وَجُنُودُهُ فِي الْأَمْنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظُنُّوا أَنَّهُ مُ إَلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ (39) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبُدْمَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ \* والاستكبار: أشد من الكبر، أي تكبّر تكبراً شديداً إذ طمع في الوصول إلى الرب العظيم وصول الغالب أو القرين. واستكبار فرعون هو الأصل، واستكبار حنوده تبع لاستكباره؛ لأنهم يتبعونه ويتلقون ما يمليه عليهم من العقائد.

فهم "رأوا كل من سواهم حقيرا بالإضافة إليهم، و لم يروا العظمة والكبرياء إلا لأنفسهم، فنظروا إلى غيرهم نظر الملوك إلى العبيد". <sup>5</sup>

لقد غرقوا في نشوة مالهم وثرائهم وحكومتهم وسلطانهم وشوكتهم وفحامتهم فاعتبروا أنفسهم فوق العبودية لله، ومن ثم لم يذعنوا له طائعين، بل استكبروا وتعالوا، وعاندوا ورفضوا المعمل و الما العباد.

ابن تشير، تفسير القرآن العظيم، 169/7؛ البقاعي، نظم الدرر، 562/6؛ مجدي محمد ني الأمم والأفراد في القرآن الكريم: أصول وضوابط، إشراف مصطفى محمد الشكعة، تقديم علي VERSION ة، دار السلام، مصر ط2، (1428هـ /2007 م)، ص453. 97/27 ADDS NO 2

2 WA 40 ERMARK 124/20/8 .124/20/8 290/20/10 City The Carifu Co

فالاستكبار حمل فرعون وأتباعه الظالمين على الإعراض عن الحق، والتكذيب والإنكار مع العلم بأن الآيات حق من عند الله، فعاندوها وكابروها؛ لأنَّ الظلم سجية من سجاياهم، فهم ظالمون مستكبرون؛ 2 قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَتُهُ مُ أَيَّاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (13) وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُ مُ ظُلُّمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾. 3

فقد علا فرعون في الأرض وتجبّر وتكبّر وظلم وبغي وتجاوز وضعه الحقيقي ومقامه الأصلى، مقام العبودية لله، ولبس ثوب التألُّه والتحرر المطلق وصار عاليا مسيطرا لا خاضعا مذعنا. رغم أن حق العلو والكبرياء في هذا الكون لله رب العالمين وحده، أما فرعون وجنوده فقد نالوا سلطة قليلة جدا في رقعة ضئيلة من الأرض واعتبروا أنفسهم وحدهم الكبراء والعالين. 4

ولكن استكبار فرعون وحنوده، واستكبار غيرهم لا يكون إلا بغير الحق؛ لأن الاستكبار  $^{5}$ بالحق إنما هو لله وحده وهو المتكبر على الحقيقة أي المتبالغ  $^{-}$ المتناهى $^{-}$  في كبرياء الشأن

و"المتكبر" اسم من أسماء الله الحسين، والكبر والكبرياء هو صفة من صفاته جلّ شأنه، ولا تليق هذه الصفة إلا له، أي الذي لا يليق التكبر إلا لعظمته. فهو المستحق لذلك وحده، لأنه العزيز الخالق لكل شيء، القاهر لكل الأقوياء. 6 كما جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه النبي عن ربه {الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعَظَمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَازَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ}. 7 وقال تعالى عن ذاته المقدسة: ﴿ وَلَهُ الْكِبْرِياءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِينُ الْحَكِيدِ 8 أي هو العظيم الممجد الذي كل شيء خاضع لديه فقير إليه. 9 فكل مستكبرِ سوى الله تعالى فاستكباره، ظلم لأنه استكبار بغير الحق.

من القرآن القرآ ابن كثير تفسير القرآن العظيم، 181/6؛ المودودي، فرعون في القرآن، ص128.

و القرآن، ص129-137.

نه، كتاب اللباس، باب ما جاء في الكبر، 456/2-457، برقم (4090)؛ ابن ماجة في سننه، كتاب الزهاي المجارك المراجع المحارك والتواضع 13972، برقم (4174)؛ أحمد في مسنده، 337/12، برقم (7382) من طريق

Print-drives

أ- أبو الأعلى المودودي، فرعون في القرآن، ترجمة وتعريب محمد إدريس، المختار الإسلامي للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، (د.ط.ت)، ص33.

وقد أدى استكبار فرعون وجنوده، مع إنكارهم للبعث بعد الموت، وحسابهم يوم القيامة إلى الظلم الذي قادهم إلى الهلاك، وحلول العقاب بهم، حيث أغرقهم، ولم يبق منهم أحدا؛ لقوله تعالى: ﴿ فَا حَدْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبُدْنَاهُ مُ فِي الْكِحْ الله وهو من الكلام المفخم الذي يدل على عظمة الله تعالى و كبرياء سلطانه؛ فقد شبههم استحقاراً لهم واستقلالا لعددهم وإن كانوا كثيرين بما يطرح، كحصيات أخذها آخذ في كفه فطرحهن في البحر. 1

فكان مصيرهم الإغراق في الدنيا والإحراق في الآخرة؛ ليرى العاقل كيف كان عاقبة ظلمهم، بإهلاك الله إياهم، وإغراقهم عن آخرهم في لحظة واحدة. قال تعالى: (فَانظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ المُفْسِدِينَ فَترك هؤلاء الظالمين للمستكبرين الذين عتوا وتجبروا، وأعجبوا بقوهم ومالهم، فظلموا أنفسهم بالكفر، وظلموا الرسول بالاستكبار عن سماع دعوته، وظلموا أتباع الحق بإيذائهم واستعبادهم، عبرة للآخرين.

# لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَمْنُ وَمَا تَحْنُ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَمْنُ وَمَا تَحْنُ لَكُمَا مِنُوْمِنِينَ ﴾. 3

ومن هذا أيضا ما حكاه القرآن عن قوم شعيب الذين ظلموا واستكبروا فاستضعفوه وهددوه بالرحم: ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ

وهذه سيرة الظالمين المستكبرين مع الأنبياء ودعاة الإصلاح وكل من يرشد الشعوب إلى مه الظلم والاكبياد في كل زمان ومكان.

ظمة المجاب بالمال والثراء والسلطان، تجعل الإنسان يرى نفسه فوق المجاب المال والثراء والسلطان، تجعل الإنسان يرى نفسه فوق المجاب المحالي عن طاعته، ورفض الخضوع لأوامره ونواهيه، رغم

REGISTERED
VERSION

415/3 ADD S. NO. 1

الاستيقان بالحق في قرارة النفس؛ لأنّ المستكبر يرى في اتباع الحق غضا من عظمته، وخفضا لمترلته ومكانته ونزولا بها إلى مترلة سواد الأمة من الفقراء والضعفاء.



قد يكون اتباع الترف والتنعم من الصحة والمال، والملك والسلطان، والمراكز الأدبية والاجتماعية، والأهل والولد، والعشيرة والوجاهة، واستمرار ذلك من غير ضر أو بأس من بين الأسباب المؤدية إلى الظلم، والبواعث التي توقع فيه. أقال تعالى: ﴿ وَمَا أَمُ سَلُّنَا فِي قَرْبَةُ مِنْ كَذِيرٍ إِلَّا وَالْمَارُ وَالْمَا أَمُ سِلْتُ مُ يِهِ فَي وَلَا الله وَالولاد، والبواعث التي توقع فيه. أقال تعالى: ﴿ وَمَا أَمُ سَلُّنَا فِي قَرْبَةُ مِنْ كَذِيرٍ إِلَّا وَالله الله الطلم، والبواعث التي توقع فيه. أقال المثن أمُوالًا وأولادا وما تحد أله المسارعة فَل إِنَّ مَرْبِي يَبْسُطُ الرّبِي وَلَكُن يَشَاءُ وَيَقْدِم وَلَكِن أَحْثَى النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ 2 فعادة المترفين المسارعة إلى الظلم بتكذيب الأنبياء والرسل، ورفض الحق الذي أرسلوا به؛ احتجاجا بكثرة الأموال، وسعة الحاه والسلطان، وقوة النفوذ، وكثرة الأتباع.

لذلك فإن "أغلب من ازدادت قوته ومنعته من الدول والأفراد، وكثر ماله، ورأى عظم حاهه ومكانته، وشعر بالصحة والعافية، عادة ما يسيطر على نفسه الغرور، فيرتكب المظالم، وتدفعه نفسه الأمارة بالسوء إلى الظلم. ولا يسلم من ذلك إلا من رحم الله فاعتصم بالإيمان والتقوى، وأدرك واجب شكر النعمة، وخاف عواقب كفرها". 3

وقد ذكر الله على الذين قادهم الترف إلى الظلم، والانغماس فيه، فساق نموذجا لملك دفعه الملك إلى الظلم، وهو ذلك الذي حَاجً البراهيم في رَبِّهِ، حيث انتهى به دوام الترف والنعمة والعافية إلى ادعاء القدرة على الإحياء والإماتة، فقد بقي ملكا معافى مدة طويلة، قال تعالى: ﴿ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فهذا الملك الظالم، إنما ظلم وتعنّت بسبب نعمة السلطان، الذي كان ينبغي من أجله أن يؤمن ويشكر لولا أن الملك يُطغي ويُبطر من لا يُقدِّرون نعمة الله، ولا يدركون مصدر الإنعام. ومن ثمّ يعمون الطبي الذي كان ينبغي أن يكونوا به مهتدين! ومن الشنيع

REGISTERED VERSION

1 مير عمار عماريق، وإر المسلم مصر، ط1، (1419هـ/1999م)، 187/5.

WATERMARK & 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/10 182/

والفظيع، أن يأتي الحجاج والظلم بسبب النعمة والعطاء! وأن يدعي عبد لنفسه ما هو من اختصاص الرب، وأن يستقل حاكم بحكم الناس بمواه، دون أن يستمد قانونه من الله. 1

وإذا كان الترف أدّى بالملك الذي حاج إبراهيم الطّيّ في ربه إلى الوقوع في الظلم بادعاء القدرة على الإحياء والإماتة؛ فإنه دفع فرعون مصر إلى أعظم الظلم، وهو إدعاء الربوبية، قال تعالى: ﴿وَكَادَى فَرْعُونُ فِي قَوْمِهُ قَالَيًا قَوْمِ أَلِيسَ لِي مُلكُ مِصْ وَهَذِهِ الْأَلْمَامِ مَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَا بَّبِصِرُونَ (51) أَمُ أَمَا حَيْنُ فِي قَوْمِهُ قَالَيًا قَوْمِ أَلِيسَ لِي مُلكُ مِصْ وَهَذِهِ الْأَلْمَامِ مَعْمَ الْمَالَقِ عَلَيْهِ أَسُومِ أَوْ مِنْ ذَهَبِ أَوْ جَاءً مَعَهُ الْمَالَقِ عَلَيْهُ مُعْتَرِينَ مِنْ هَذَا الذي هُو مَهُ فَأَطاعُوهُ إِنَّهُ مُ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ . 2 حيث جمع فرعون قومه فنادى فيهم متبححا بجاهه وسلطانه وزخرفه وزينته، مفتخرا بملك مصر وتصرفه فيها، وبجريان الأهار من تحت قصوره؛ قاصدا بذلك أن يبيّن فضله على موسى الطيّل، إذ هو ملك مصر وصاحب الأهار، وموسى الطيّل-بزعم فرعون - ضعيف حقير لا سلطان له، ولا حليّ ولا زي أهل الشرف، ولا ملائكة يمشون معه ويعينونه على من خالفه؛ ليكون ذلك أهيب في القلوب، وأنه لو كان إله موسى حقا كما يزعم لما تركه هكذا. على من خالفه؛ ليكون ذلك أهيب في القلوب، وأنه لو كان إله موسى حقا كما يزعم لما تركه هكذا.

الم المواكه وخضر، تكني على سد مأرب، ونعمة البلدة الكريمة التربة، الحسنة الهواء، ونعمة

VERSION 1 1- سيد قطب، في طلال القرآن، 7/3/1 2 ADDS NO

مَنْ الْجَامِعِ الْحَكَامِ الْقُرْآنِ، 98/16 إلى الوحيز، 236/13؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 98/16-100؛ ابن

الغفران على القصور من الشكر والتجاوز عن السيئات؛ كان سببا في ظلمهم، لأنَّ الله أمرهم بالأكل من الأرزاق الكريمة والثمار الطيبة، وشكره على هذا العطاء والإنعام؛ ليزيدهم من فضله وإحسانه، ولكن لما أصيبوا بالترف أَبْطَرْتُهم هذه النعم فكفروها وأعرضوا عن شكر الله وطاعته، فانتقم الله من هؤلاء الظالمين وسلبهم نعمته، وأرسل عليهم السيل الجارف، الذي احتاح أراضيهم، فأفسد مزارعهم، وأجلاهم عن ديارهم، ومرّقهم شر ممزق. وبدلهم بالجنان اليانعة التي كانوا يعيشون فيها، بساتين ثمارها مرة لا تؤكل، جزاء لهم بسبب جحودهم وبطرهم و إعراضهم عن أمر الله وعدم شكرهم كما هي سنته في عباده. $^{1}$ 

وهذا وجه آخر من أوجه أسباب الترف، نصّ عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿وَدَخَلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِتَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا (35) وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ مُدُدْتُ إِلَى مَرِّبِي **لَّاجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَّاً ﴾.** 2 فصاحب الجنتين فرد، أدّى به البطر بنعمة الله عليه إلى الوقوع في أفحش الظلم؛ لأنه كفر بنعَم ربه رغم تقلبه فيها. وهذا شأن المغرورين، يعجبون بما أوتوا ويفتخرون به، وتزيدهم شهوات الدنيا وزينتها بطرا وظلما وفسادًا في الأرض.

ولئن اختلفت وجوه أسباب الترف في هذه النماذج وتنوع المترفون بين الحكام والأفراد والجماعات إلاَّ أنَّ النتائج كانت واحدة؛ وهي الوقوع في الظلم الذي ساقهم إلى الهلاك جميعا.

وعامة القرون الماضية من الذين ظلموا أنفسهم اتَّبعوا ما أترفوا ومُتِّعوا فيه من لذات الدنيا ونعيمها، وانغمسوا في نعمة الله تعالى دون تأدية شكرها والاعتراف بفضل الله عليهم فيها، وكانوا محرمين ظالمين باتباعهم ما تنعموا فيه، فحقَّ عليهم العذاب؛ قال تعالى: ﴿ وَأَنَّبُعَ الَّذِينَ ظُلَّمُوا مَا أُتُر فُوا

فيه وكأنوا مُجْرِمِينَ اللهِ

والمترفون في كل أمة هم طبقة الكبراء الناعمين الذين يجدون المال والراحة، فينعمون بالدعة و المادئ والمقدسات، وترتع في الظلم، وتستهتر بالقيم والمبادئ والمقدسات، المريات، كما يتضح ذلك في المعارضين للرسل المكذبين بمم. 4

REGISTERED **VERSION** 

1 Signal على التفاسير ، 1/22/11 أبو بكر الجزائري، أيسر التفاسير، 314/4.

WATERMARK

وهؤلاء المترفون إذا لم يجدوا من يرشدهم أو يأخذ بأيديهم، عاثوا في الأرض فسادا، ونشروا الفاحشة في الأمة وأشاعوها، وأرخسوا القيم العليا التي لا تعيش الشعوب إلا بما ولها، ومن ثم تتحلل الأمة، وتسترخى، وتفقد حيويتها وعناصر قوتها وأسباب بقائها، فتهلك وتطوى صفحتها. أ

لذلك فهو عامل من أقوى وأسرع وأخبث عوامل الظلم التي تؤدي إلى التفتت الاجتماعي؟ لأنَّ الانغماس في مراتع الشهوات وإشباع الغرائز يميت الشعور بالنخوة، ويقتل الإحساس بالعزة والغيرة، ويجعل الرذائل من مألوفات الحياة، بل ميدانا للتنافس الظالم، فلا يهتم أحد بإنكارها، وتصبح الفضائل الخلقية والقيم الروحية غرائب في نظر هذا المجتمع المنحل، وعندئذ تحل بمذا المجتمع  $^{2}$ .عوامل الفناء

فاتباع الترف والتفنن في أنواعه تنشأ عنه كثرة الحاجات والشهوات واللذات، فإذا لم تخضع لضابط شرعى، فإن الاهتمامات تتجه إلى إشباعها بشتى الوسائل بغض النظر عن مشروعيتها، فتمتد الأيدي إلى المحرمات، ويكثر الإسراف وتنتشر الرذائل والفسق، ويتجرأ المترفون سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات أو الحكام والشعوب على أنواع الظلم المختلفة، والنتائج واحدة؛ وهي حلول العقاب والهلاك كما تجلي من خلال النماذج التي جاءت في القرآن الكريم.

الميحث الثالث الحسل والانتقام وغياب النهى عن الظلم

و من الظلم؛ لأن الحاسد يتمنى إلى العم عن أهلها، وهو ما قد يدفعه إلى السعي من أحل تحقيق ذلك ظلما، وهو ما قد يدفعه إلى السعي من أحل تحقيق ذلك ظلما، وهو ما قد يدفعه إلى السعي من أحل تحقيق ذلك ظلما، وهو ما قد يدفعه إلى السعي من أحل تحقيق ذلك ظلما، السلام المستضح من خلال هذا التفصيل. وهو ما سيتضح من خلال هذا التفصيل. ADDS NO

22.7 عمد صادق عرحون، سني الله في المحتمع من خلال القرآن، الدار السعودية للنشر والتوزيع، ط2، (1397هــ/1977م)،

#### المطلب الأول: الحسل

ومن أسباب الظلم عدم الخوف من الله والحسد، وهو ما تترجمه قصة قابيل وهابيل، هذان السببان اللذان دفعا قابيل إلى قتل هابيل ظلما؛ لقبول قربان أخيه دون قربانه، ويتضح ذلك أكثر من رد هابيل عليه حين هدده قابيل بالقتل ظلما، رافضا رد الظلم، مثيرا في نفس أحيه مشاعر الإيمان والخوف من الله وَعَلَىٰ ومن عقابه في الآخرة، معللا امتناعه عن رد الظلم بذلك؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَثُلُ عَلَيْهِ مُ مُنَّا أَنْنَى آدَمَ مِالْحَقّ إِذْ قَرْبًا قُرْبَانًا فَتُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَـمْ بِيَقَبَلُ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَكَ قَالَ إِنَّمَا بِيَقَبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُنْقِينَ (27) لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيْ يَدَكَ لِتَقْتُلنِي مَا أَمَّا بِبَاسِطِ يَدِيَ إِلْيُكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِي أَخَافُ اللَّهَ مَرَبَّ الْعَالِمِينَ (28) إِنِي أُمِرِيدُ أَنْ تُبُوءَ بِاتْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّاسِ وَذَلِكَ جَزَرًا وُ الظَّالِمِينَ ﴾. أ

فعدم الخوف من الله عَجَلَت وعدم مراقبته الدائمة واستشعار عظمته، ونسيان الآخرة وما فيها من عقاب وحساب، أو ضعف الوازع الديني يدفع الإنسان إلى الظلم؛ فيستحل الحرام، ويستسيغ ظلم الناس، والاعتداء عليهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم.

المطلب الثانيين الانتقام وذلك في الظلم والعدوان، الإسراف في ردّ الظلم للدفاع عن النفس، وذلك في النفس، وذلك في الظلم من الظام عن النفس، وذلك في الغضب والغيظ؛ أو تعذر القصاص وردّ الظلم بالمثل أحيانا؛ فيؤدي المثل المثل أحيانا؛ فيؤدي المثل المثل أحيانا؛ فيؤدي المثل المثل أحيانا؛ فيؤدي المثل أحيانا؛ فيؤدي المثل المثل أحيانا؛ فيؤدي المثل ال الكام على المنافع الم VERSION ADDS NO WAIL. Dring-27 West WATERMARK

الظلم بعضه بعضا، ويتسلسل؛ 1 لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلُطَانًا قَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مُنْصُوبًا ﴾. 2

وقوله: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُ مُ فَعَاقِبُوا بِمِيلُ مَا عُوقِبْتُ مُ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُ مُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّامِرِينَ } وقوله: ﴿ وَجَزَاءُ سَيْئَةٌ سِينَةٌ مِنْ لَهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرَهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُ الظَّالِمِينَ ﴾. 4 فأباح عَلَى الله إِنَّهُ لَا يُحِبُ الظَّالِمِينَ ﴾. 4 فأباح عَلَى الله إِنَّهُ لَا يُحِبُ الظَّالِمِينَ ﴾. 4 من الظالم بشرط عدم الإسراف، وذلك بمجاوزة الحدّ، وهو المثل وإلاّ أدى إلى نشأة ظلم جديد.

والمقصود بالظالمين المبتدئين بالمعصية أو الجاوزين الحد في الانتقام؛ لذلك حتم الآية بمذا التذييل الذي يشمل التحذير من الظلم ابتداء، والتحذير من مجاوزة المماثلة في العقوبة، فنهى المظلوم عن استيفاء الزيادة من الظالم؛ لأنَّ التجاوز يؤدي إلى وقوع المظلوم في الظلم. ورغَّب في العفو رغم تشريع رد الظلم والانتصار من الظالم؛ لأنَّ العفو يضمن تفادي ظلم حديد متوقع حصوله من المظلوم، الذي قد يصير ظالما جديدا.

#### المطلب الثالث: غياب النهي عن الظلمر

إن ترك التناهي عن الظلم والإنكار على الظالمين يساهم في انتشار الظلم واستفحاله؛ ذلك سلط واستبدادا، وميلا إلى جمع الثروة، وتولي المناصب والمراكز، حيث يبذل في الى ويسلك جميع السبل، المشروعة وغير المشروعة، للوصول إلى إرضاء REGISTERED الظلم، ولا يقف عند ذلك الحد بل يستشري فيه، ويتجبر **VERSION** ADDS NO\_1 و المال WAIL.
126: Hind: Oring Control ويفسد في الأرض، ويجد له أعوانا على ظلمه، يظلمون الناس ويفسدون في الأرض مثله؛ لأهم يعلمون بأنه ظالم وهم سنده في ظلمه، وهكذا يقع التسلط، ويسود الظلم ويعم عموم الناس؛ لأهم أصبحوا مسيَّرين من ظلمة لا من ظالم واحد، وهذا ما لم يواجه إنكارا من المحتمع ومن ولاة الأمور بالأساليب المناسبة، والوسائل الملائمة؛ قال تعالى: ﴿ الْعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى الْاَمُور بالأساليب المناسبة، والوسائل الملائمة؛ قال تعالى: ﴿ الْعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى السَّانِ دَاوُودَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْهُم ذَلكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لَا يَشَاهُونَ عَنْ مُنْكَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْهُم ذَلكَ بِمَا عَصُوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لَا يَشَاهُونَ عَنْ مُنْكَى فَعُلُوهُ لَيْسَ مَا كَانُوا يَقْعَلُونَ (79) تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَقُولُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيْسَ مَا قَدَّمَتُ لَهُمْ فَعَلُوهُ لَيْسَ مَا كَانُوا يَقْعَلُونَ (79) تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا اللهِ وَالنِيقِ وَمَا أَنْرَلِ كَفَرُوا لَيْسَ مَا كَانُوا يَقْعَلُونَ (79) تَرَى مَنْهُمْ خَالِدُونَ (80) وَلُوْكَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالنِيقِ وَمَا أَنْرِلَ لَا لَمُنْ اللهُ وَالنِيقِ وَمَا أَنْرِلَ اللهُ وَالنَّيْ وَمَا أَنْرِلَ لَا لَهُ مَا وَلَولِهُ اللهُ وَالنِيقِ وَمَا أَنْرِلَ اللهُ وَالنِيقِ وَمَا أَنْرِلَ لَولَا يُوا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنِيقِ وَمَا أَنْرِلَ لَيْنُ مِنْ مَا اللّهُ وَالنِيقِ وَمَا أَنْرِلَ اللهُ وَالنِيقِ وَمَا أَنْرِلَ اللهُ وَالنِيقِ وَمَا أَنْرِلَ لَولَا اللهُ وَالنِيقِ وَمَا أَنْدَلِ لَمُ عَلَاهُ وَلَا لِيسَى اللهِ وَالنِيقِ وَلَا اللهُ وَالنِيقِ وَمَا أَنْدُونَ اللهُ وَالنِيقِ وَمَا أَنْدَلِ اللهُ وَلَيْنِ وَلَا اللهُ وَالنِيقِ وَلَا اللهُ وَالنِيقِ وَلَا اللهُ وَالنِيقِ وَاللهُ وَالنَّذِي وَلَا اللهُ وَالْمُونَ وَلَا اللهُ وَالْمُولُ اللهُ وَاللّهُ وَالْمُعُونَ وَالْمُولُولُ اللهُ وَالْهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُعُولُ اللهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُولُ اللهُ وَالْمُولُ اللهُ وَالْمُولِ اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ وَالْمُولُولُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلَوْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْ كُولُولُ وَالْمُ

قال ابن عاشور: "وذلك أن شأن المناكر أن يبتدئها الواحد أو النّفر القليل، فإذا لم يجدوا من يغيّر عليهم تزايدوا فيها؛ ففشت واتّبَع فيها الدّهماء بعضهم بعضاً حتّى تعمّ، ويُنسى كونها مناكر فلا يَهتدي النّاس إلى الإقلاع عنها، والتّوبة منها فتصيبهم لعنة الله". 2

وقد روى ابن مسعود عن النبي على قال: {إِنَّ أُوَّلَ مَا دَحَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلُ فَيَقُولُ يَا هَذَا اتَّقِ اللَّهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنْ الْغَدِ فَلَا يَمْنَعُهُ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ يَا هَذَا اتَّقِ اللَّهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنْ الْغَدِ فَلَا يَمْنَعُهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ قَالَ: (لَعْنَ أَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ قَالَ: كَلَّا وَاللَّهِ النَّذِنَ كَفَرُ المِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى إِسْرَائِيلَ عَلَى إِسْرَائِيلَ عَلَى إِسْرَائِيلَ عَلَى السَعُونَ فَي اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّةُ وَاللَّهِ وَلَتَأْمُرُنَ بِالْمَعُرُوفِ وَلَتَنْهَونَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيْ الظَّالِمِ وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّةُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا }.

فالحديث يبيّن أنّ ترك إنكار الظلم والتناهي عنه أو عدم المواظبة على ذلك يؤدي إلى اعتياده، حيث تألفه النفس بدل النفور منه، فتركن إلى الظالمين، وتؤاكلهم، وتشاركهم في ظلمهم، وتسترسل في الناس ويكره العزلة، فهو إما أن يؤثر أو يتأثر بالمحيط

REGISTERED

الذي يعيش فيه، فإذا كان هذا المحيط ظالما جائرا، ولا يؤخذ فيه على أيدي الظالمين، فإن كل من يعيش فيه سيستسيغ الظلم.

والإجماعُ على أن: "النهي عن المنكرِ واجبٌ لمن أطاقه، ولهى بمعروف، أي: برفق، وقَولِ معروفٍ، وأمْنِ الضرر عليه، وعلى المؤمنين، فإن تعذَّر على أحَدٍ النهيُ؛ لشيء من هذه الوجوه، ففرضٌ عليه الإنكارُ بقلبه، وألاَّ يخالطَ ذا المنكرِ، وقال حُذَّاق أهل العلم: ليس من شروط الناهي أن يكون سليماً من المعصية، بل ينهَى العُصاةُ بعضُهم بعضاً". 4

ولهذا فإن ترك التناهي عن الظلم وعدم الإنكار على الظالمين، من أهم أسباب الظلم وانتشاره في كيان الأفراد والأمم، لأنه يهيئ البيئة المناسبة لولادته واحتضانه؛ لينتشر ويستفحل حتى يشيع، وتتمالأ الأمة عليه، فلا يولد في الظلم من يعرف غيره؛ لقوله في : {لَا يَلْبَتُ الْجَوْرُ بَعْدِي إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى يَطْلُعَ فَكُلَّمَا طَلَعَ مِنْ الْجَوْرِ شَيْءٌ ذَهَبَ مِنْ الْعَدْلِ مِثْلُهُ حَتَّى يُولَدَ فِي الْجَوْرِ مَنْ الْجَوْرِ مَنْ الْعَدْلِ مِثْلُهُ حَتَّى يُولَدَ فِي الْجَوْرِ مَنْ الْجَوْرِ مَنْ الْعَدْلِ مِثْلُهُ حَتَّى يُولَدَ فِي الْجَوْرِ مَنْ الْجَوْرِ مَنْ الْعَدْلِ مِنْ الْعَدْلِ مَنْ لُهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالْعَدْلِ فَكُلّمَا جَاءَ مِنْ الْعَدْلِ شَيْءٌ ذَهَبَ مِنْ الْجَوْرِ مِثْلُهُ حَتَّى يُولَدَ فِي الْعَدْلِ مَنْ لَا يَعْرِفُ غَيْرَهُ ﴾ . أ

الأمر بالمروكو والنهي المنكري والنهي المنكري والنهي المنكري في السنن، كتاب الفتن، كتاب الفتن، كتاب الفتن، باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم يعير المنكري صو29-630، برقم (2173)، وعقّب عليه بقوله: "هذا حديث صحيح" من VERSION حديث أبي بكر الصديق هي؛ والنسائي، البسنن الكبرى، 9/339، برقم (11157)؛ وابن ماجة في سننه، كتاب الفتن، باب الأمر بالمروكو والنمي عن المذكر، 27/2، المرقم (30)؛ وأحمد في مسنده، 208/1، برقم (30) من طريق أبي بكر

و المناسم المدين النبياء ( 423-423)، برقم (20308). من حديث معقل بن يسار مرفوعا بهذا اللفظ.

<sup>1-</sup> هو: أبو بكر الصديق خليفة رسول الله على اسمه عبد الله ويقال عتيق- بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن لؤي القرشي التيمي التيمي التيمي الرسول عنه خلق من الصحابة وقدماء التابعين. كان أول من آمن من الرحال، وكان أحب الرّحال على الرسول التيمي الدرام النبلاء، سير أخلفاء الراشدين، سيرة أبو

فالإنسان ابن بيئته، فإذا كانت هذه البيئة ظالمة، ويسودها الجور والتعسف، ولا يؤخذ فيها على أيدي الظالمين ولا يحاسبون، فإنّ الظلم سيستشري، وكل من يعيش في هذه البيئة سيستحل الظلم. ويصبح عقابهم وشيكا.

المن عواقيد. VERSION الأول فا فالمن عن ول القحط. فالمن عن ول القحط. كي WATERMARK & VATERMARK & VATER MARK &

## المبحث الثاني: الحرمان من الهداية والفلاح. المبحث الثالث: هلاك دولة الظلم.

توطئة:

تحدّث القرآن الكريم عن الظلم وآثاره السيئة وعواقبه الوخيمة، سواء على مستوى الأفراد أم الأمم، في الدنيا أو في الآخرة، سيان في ذلك بين الظلم العقدي والظلم الاجتماعي. فبيّن أنّه بجميع أنواعه لا يترك وراءه إلا الفساد والخراب والدّمار؛ لذلك جاء الحديث عن استئصال القرى الظالمة في كثير من المواطن كعاقبة من عواقب الظلم، ومن أهم هذه الآثار والعواقب.



#### المبحث الأول: ذهاب الأمن ونزول التحط

إنَّ ذهاب الأمن ونزول الجدب، من أعظم الآثار التي تترتب عن الظلم، بأنواعه المحتلفة، فتؤدي إلى زعزعة الاستقرار النفسي والاجتماعي؛ لأنَّ الأمن والخصب من النِّعم الأساسية التي بما قوام الحياة، وضمان استمرارها وتطورها. فبالأمن والخصب ترخص الأقوات، ويطمئن الناس. فتتسع الحركة والنشاط على جميع المستويات؛ العلمية والتجارية والعمرانية وغيرها، وتستقر الحياة، فلا يتطلع الناس إلى الارتحال.

قال إلى عاشور: "فإنّ أمن البلاد والسبُل يستتبع جميع خصال سعادة الحياة، ويقتضي والمُواكِرِ المَّارِةِ المُوالِمِينِ المُن بدونها، وهو يستتبع التعمير والإقبالَ على ما ينفع والثروةَ فلا يختل الثلاثة الأخيرة". 1 **VERSION** ADDS NO WAIL. WATERMARK ولهذا كانت محور دعوة سيدنا إبراهيم الكيكال الأهل مكة كما نقلها إلينا القرآن في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبراهِيم مَرَبّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَامْرُنْرُقُ أَهْلَهُ مِنَ التَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُ مُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ تعالى: ﴿ وَهِذَا مَا سِيتضح أَكثر من خلال هذين المطلبين:

#### المطلب الأول: ذهاب الأمن النفسي والاستقرار الاجتماعي

يولد الظلم الخوف في النفوس، فيعيش الناس القلق والاضطراب الدائم، وعدم الاستقرار والطمأنينة، خوفا منهم على مقومات الحياة، فيرتجفون من كل حركة ومن كل صوت، بل حتى من هواجسهم وخيالاتهم، ويترقبون الاعتداءات والمكاره في كل وقت، فتنعدم الثقة بين الناس، ويسود الشعور بالخوف من بعضهم البعض دون تمييز؛ لاعتقاد الظلم في الجميع، فلا يشعرون بالسعادة ولا بالراحة، ولا يهنأون بالعيش ولا يأمنون على أنفسهم ولا على عقولهم ولا على أعراضهم وأموالهم. بل ينتشر الخوف على هذه الضروريات الأساسية في حياة الإنسان، ويسيطر على كل من يعيش في هذا الجو. ويظل هذا الخطر يهدد كيان الأفراد والدول.

فيبقى الناس على حذر في المعاملات، فلا يتعاملون إلا اضطرارا، مما يؤدي إلى كساد في اقتصاد الأمة، وركود في تجارها، وتمزق في بنيتها الاجتماعية. ويظل الخوف من الظلم والظالمين يهدد الناس بخسران أرزاقهم، وطردهم من أعمالهم ووظائفهم، وحرمانهم من أسباب الرزق والمعاش.

ولا ينجو من الشعور بالخوف والاضطراب والقلق الدائم الظالم نفسُه، بسبب الحرص على الدنيا طلبا للزيادة أبدا من جهة، وخوفا من انتقام المظلوم أو انتقام الله على من جهة أخرى، وبدل أن يكون ذلك دافعا له ليقلع عن الظلم يصير داعيا للاستشراء فيه، فيزيد من حرصه وقوى بطشه وأدوات ظلمه ويطور وسائله لاسيما إذا كان دولة قوية أو حاكما أو مسؤولا، فإنه يزيد من أعوانه محنده ويعيش بين الحراس والأبواب الموصدة، ويتمادى في الظلم بل ويشجع الناس عليه، أعوانه محنده ويعيش بين الحراس والأبواب الموصدة، من فم زاد قليل في العلم بكتاب الله وسنته.

- البقرة: 126. 213-212/4 أو المناطقة ا وزيادة الحراس لتحقيق الأمن يكلف خزينة الدولة مصاريف حديدة، وهو ما يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الاجتماعي ويؤثر سلبا على التجارة والاقتصاد؛ فيثير الشعوب ضد الحكام.

ويشهد لهذا في العصر الحاضر واقع الدول الظالمة كالولايات المتحدة الأمريكية في العراق "واليهود في إسرائيل لم يهدأ لهم بال رغم غلبتهم العسكرية وقدرهم التكنولوجية، فهم يعيشون في قلق دائم وخوف من مستقبل مجهول، وما ذلك إلا نتيجة ظلمهم باغتصاب الأرض وتحجير أهلها وغير ذلك من سائر ألوان الظلم والعدوان". 1

فما من أمة ينتشر فيها الظلم، من الشرك فما دونه إلا ويختل أمنها، ويسود الخوف أهلها؟ الخوف من ضياع أموالها وممتلكاتها، والخوف من ردود أفعال المستضعفين، كالغزو الفكري على حضارة الأمة وأخلاقها، وتعزيز الفرقة بين أبنائها، وتكريس الفقر والتخلف على بلدالها، وإثارة الحروب والفتن. وهذا ما يجعل أهلها في خوف دائم على مستقبل الأمة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

# وهو ما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَـمْ يَلْبِسُوا إِيمَاتَهُمْ بِظُلْمِ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ

وقد دلّت هذه الآية على أنّ أهل الظلم العظيم يعيشون الخوف والاضطراب والقلق، بينما يعيش الذين آمنوا ولم يخلطوا إيماهم بالظلم العظيم الشرك الأمن والسلام والطمأنينة؛ لكن هل هذا الأمن أمن كامل؟

قال ابن العثيمين: <sup>4</sup> "إذا كان الإيمان كاملا لم يخالطه معصية، فالأمن أمن مطلق أي كامل، وإذا كان الإيمان مطلق الإيمان غير كامل فله مطلق الأمن أي: أمن ناقص.

مرح المناعة الماري المعادي ال

مثال ذلك: مرتكب الكبيرة آمن من الخلود في النار وغير آمن من العذاب بل هو تحت المشيئة ﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يَعْفِي أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَعْفِي مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ أوقوله: ﴿ الْأُولِكَ لَهُ مُ الْأُمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ ﴾ الأمن والهداية يكونان في الدنيا والآحرة". 2

فمن سَلِم إذًا من الظلم بأنواعه، كان له الأمن التام والاهتداء التام، ومن سَلِم من الظلم العظيم ولم يسلم من بقية أنواع الظلم، كالظلم الاجتماعي، كان له الأمن والاهتداء مطلقا، بمعنى أنه لابد أن يدخل الجنة، ويحصل له من نقص الأمن والاهتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه. 3

فالظلم العظيم يفرز الخوف في النفوس، نتيجة طغيان الاعتقادات الفاسدة، وسيطرة الخرافات والأباطيل على العقول، دون الاستناد في ذلك إلى دليل. لذلك يحيا الظالم الأعظم مضطرب النَّفس متحيّراً في أمر الشركاء وقوهم وقدرهم؛ فيظل يطارده هاجس الخوف من الآلهة والكهنة والأولياء، ومن الأوهام التي ينشرها عبدهم وأتباعهم ويروجونها بين الناس. هذه الخرافات والأباطيل التي يتوارثها الأجيال ويقدسونها إلى أن تصبح بمرور الوقت من المسلمات التي لا تقبل النقاش، فيتوارثون معها الخوف والاضطراب؛ فيروج في المحتمع الظلم ويكثر الظلمة، وينتشر في هذا الجو التشاؤم والقلق والرعب، كما قال تعالى: (سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كُفَرُوا الرَّعُبِ مِمَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ

فهم يرتكنون إلى ضعف؛ وهم أبداً في رعب حيثما التقوا بالمؤمنين المرتكنين إلى الحق ذي السلطان. وإننا لنجد مصداق هذا الوعد كلما التقى الحق والباطل. وكم من مرة وقف الباطل مدججاً بالسلاح أمام الحق الأعزل. ومع ذلك كان الباطل يحتشد احتشاد المرعوب، ويرتجف من كل حركة وكل صوت. فأما إذا أقدم الحق وهاجم فهو الذعر والفزع والشتات والاضطراب في صفوف الباطل؛ ولو كانت له الحشود وكان للحق القلة تصديقاً لوعد الله الصادق. 5

فاض المسلام والدّعة وهدوء البال، وساد في أمة من الأمم، فإنّها تفقد الأمن والسلام والدّعة وهدوء البال، والمتولي على القلق والفزع، ويئنون تحت وطأة الجوع والفقر، ويحيون حياة النكد والضنك، كما يدل على الله مثلاً قربة كانتُ آمِنة مُطمَّنة يُأْتِها مِنْ قُهَا وَالْفَرَابُ كُمُلاً قَرْبَة كَانَتُ آمِنة مُطمَّنة يُأْتِها مِنْ قُهَا والضنك، كما يدل على الله مثلاً قربة كانتُ آمِنة مُطمَّنة يُأْتِها مِنْ قُهَا والفَرَابُ والفَرَابُ اللهُ مثلاً قَرْبَة كانتُ آمِنة مُطمَّنة يُأْتِها مِنْ قُهَا والفَرَابُ والفَرَابُولُ والفَرَابُ والفَرَابُ والفَرَابُ والفَرَابُ والفَ

2- ADDS بالكام القول المفيد على تتاب التوحيد، دار ابن الجوزي، السعودية، ط1، (1418هــ)، 71/1.

- الله المحالية المحارك المحا

رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانِ فَكُفَرَتْ بِأَنعُ مِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْحَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (112) وَلَقَدْ جَاءَهُ مُ مَرَسُولٌ مِنْهُمُ فَكَذَّبُوهُ فَأَحَدَهُ مُ الْعَذَابُ وَهُمُ ظَالِمُونَ اللّهِ القية الآية الآية أو فَلَم هذه القرية لم يقتصر على الظلم العقدي، المتمثل في تكذيب الرسول الذي بعث منهم وإليهم، بل أضافوا إلى ذلك ظلما من نوع آخر، وهو كفران النعمة ليصبح الظلم ظلمان؛ لذلك عاقبهم الله بالخوف والجوع وأذاقهم مرارةما.

وقد جعل الجوع والخوف وكأتهما لباس يلبسه الظالمون؛ وذلك بأن أظهر أثرهما عليهم بصورة واضحة، تجعل الناظر إليهم لا يخفى عليه ما هم فيه من فقر مدقع، وفزع شديد. إذ شدة الجوع تترك على البشرة شحوبا، وعلى الجلد هزالا، وشدة الخوف تجعل الجسم كله يرتعش؛ فيبدو كل منهما كثوب يرتديه الجائع والخائف، ويحس أثره ولذعه وتغلغله في النفوس إحساسا عميقا. وقد أدخلهما تحت حاسة التذوق؛ لأنها أقوى الحواس. 2 وأعمقها أثرا في الحس من مساس للجلد.

وهذا بعد أن كانت تلك القرية تمتلك مقومات الحياة وأسباب الراحة الداعية إلى الشكر بدل الظلم والكفر؛ من التمتع بنعمة الأمن والسلامة من تسلط الأعداء والقتال والسبي، ونعمة الاطمئنان على الصحة، وسعة العيش؛ إذ كان يأتيها رزقها وافرًا سهلا هنيئًا من سائر البلدان. 3

فالأمن والصحة والكفاية من أعظم نعم الله تعالى على البلاد والعباد، وسر سعادة الحياة واستقرارها. وهذا ما أشار إليه النبي على قوله: {مَنْ أَصْبَحَ مُعَافًى فِي بَدَنِهِ، آمِنًا فِي سَرْبِه، 4 عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا }. 5

الشركة المراغى، تفسير المراغى، تفسير الشعراوي، تفسير الشعراوي، تفسير الشعراوي، 1/130 هولاده ولو أمن على نفسه وحدها دون أهله وماله وولده ولو أمن على نفسه وحدها دون أهله وماله وولده ولو أمن على نفسه وحدها دون أهله وماله وولده له وقل من على نفسه وحدها دون أهله وماله وولده له وقل والمن على نفسه وحدها دون أهله وماله وولده له والمن والمن والمن والمن والمن والمن والمن والمن العرب، 1/46]. وماله وولده لمن العرب، 1/46]. وماله وولده لمن والمن العرب، 1/46]. والمن والمن

ومن الأمم التي أدى بما الإصرار على الظلم إلى الخوف والجوع، بعد أن كانت آمنة مطمئنة على قوها مشركو قريش، الذين قال تعالى فيهم: ﴿ فَلْيَعْبُدُوا مِ بَ هَذَا الْبَيْتِ (3) الَّذِي أَطْعَمَهُ مُ مِنْ جُوعٍ وَأَمَّهُ مُ مِنْ حَوْفٍ اللهِ على على الخوف في صراعهم مع المؤمنين في مواطن كثيرة، كان آخره في فتح مكة، حين دخلها المؤمنون آمنين مطمئنين منتصرين، فأيقنوا عندئذٍ أنه لا آمان لهم ولا طمأنينة إلا بالدخول في دين الله، فدخلوه أفواجا آمنين.

وقد ضرب الله تعالى تلك القرية مثلا لأهل مكة، ولغيرهم من الأمم التي أنعم الله تعالى عليها بنعمة الأمن والرزق الوفير الواسع؛ تحذيرا لها من الوقوع في الظلم الذي وقعت فيه هذه القرية، لئلا يصيبهم ما أصابها من العقاب بالجوع والخوف.

ولا يزال الخوف والاضطراب والجوع يطارد اليوم الكثير من الدول؛ نتيجة استفحال الظلم في البر والبحر، وتعزيزه بمختلف الوسائل. وهو ما تؤكده الإحصائيات المذهلة لحوادث الظلم والاعتداء على الأديان والأنفس والأموال والأعراض، باسم القوانين والأنظمة البشرية التي تبيح للظالمين القتل والسجن والتشريد، ونشر الفواحش والرذائل، والترويج للرّبا بأشكاله المحتلفة، وفتح الأبواب للخمور والمخدرات التي تفسد العقول، والنفوس والأموال والأعراض والأديان، وقدم الأسر والمحتمعات تحت أغطية وأسماء مختلفة، كحماية الحريات ونحوها.

ومع ذلك فإن أغلب الدول التي تدّعي أنها تنشد الأمن والرخاء والاستقرار لا تسعى في الواقع لتحقيق ذلك، بل كثيرا ما تصطدم بالسبل التي توصلها إلى الخوف والهلاك والدمار، وتعمل عن جهل جاهدة على سدّ كل السبل التي تؤدي إلى الأمن والاطمئنان والاستقرار، وتضع العوائق أمام دعاته وتحاربهم وتستهزئ بمم وتقتلهم وتصد من أراد أن يستجيب لهم. وقصص الأنبياء والرسل مع أقوامهم الظالمين، وتاريخ الدعاة إلى الله مع الأجيال المتلاحقة، وما يحدث اليوم على الساحة الدولية خير شاهد على ذلك.

مركانه أمْنُ زائف فرض بالقوانين. الخوف والقلق وفرض الأمن والسلام، وإن استطاعت أن تفرضه والله الخالف فرض بالقوانين. والمن المن والسلام، وإن استطاعت أن تفرضه والما الخالف فرض المحتود المحتود في الحقيقة يصح أظل الخالف والمحتود المحتود المحت المن مصدر الأمن والصلام الحقيقي؛ لأنه يظل قابعا في القلب حارسا لصاحبه. وأن القلب حارسا لصاحبه. ADDS NO عبد الله قادري الأهدل، كالم التربية الإسلامية في أمن المحتمع، ص17–18. WATERMARK

فالخوف والاضطراب وفقدان الأمن والجوع من أخطر آثار الظلم التي تهدد كيان الإنسان، وتعرض الدول والمجتمعات للهلاك والدمار.

#### المطلب الثاني: نزول الجلب والتحط

ومن آثار الظلم نزول الجدب والقحط، وذلك بقلة أو احتباس الأمطار التي تؤدي إلى الجفاف ونقص الثمار وقلة الغِلاَّت والإنتاج؛ فيترتب عن ذلك غلاء الأسعار وارتفاعها؛ فتتدهور القدرة الشرائية بحيث يعجز الناس عن اقتناء الضروريات والحاجيات فضلا عن الكماليات؛ فيتدبى المستوى المعيشي لعامة فئات المجتمع؛ فترزح تحت وطأة الفقر والجوع وآلام الأمراض الفتاكة، وتنتشر الرذائل والآفات الاجتماعية المحتلفة، وفي الأثر: {إِذَا لُبِّسَ المِكْيَال حُبِسَ القَطر} أي المطر، {إِذَا تُظَالَمَ النَّاسُ، وَإِذَا ظَهَرَ الزِّنَا، وَقَعَ الطَاعُون، وَإِذَا كَثُرَ الكَذِبُ كُثُرَ الهَرَج}.

وآثار الظلم لا يقتصر ضررها على الظالم بل تتجاوزه إلى غيره، فيعم الجميع بما في ذلك الحيوانات، لما روي عن أبي سلمة قال: {سَمِعَ أَبُو هُرَيْرَة رَجُلاً وَهُوَ يَقُول: إِنَّ الظَالِمَ لاَ يَضُرُ إِلاَ نَفْسهِ، قَالَ: فَالْتَفَتَ إلَيْهِ فَقَالَ: بَلَى، وَالله إِنَ الخَبَارَى لَتَمُوتُ فِي وَكُرهَا هزَالاً بظُلْم الظَالِم}. 3

الأُثر بنير ال أن الحوع الذي يُعد أثرًا من آثار الظلم، لا يقتصر وباله على الظالم، بل يعم الخيوانات.

الكتب الثقافية، ط1، (1413هـ/1993م، باب ما جاء في الزنا من التغليظ، ص226، رقم (221)؛ والحاكم، المستدرك، الكتب الثقافية، ط1، (1413هـ/1993م، باب ما جاء في الزنا من التغليظ، ص226، رقم (221)؛ والحاكم، المستدرك، كتاب الثقافية، ط1، (1413هـ/1993م، باب أما حديث الموافقة، ط1، 673-674، برقم (8601) بلفظ: {إذا بخس الميزان حبس القطر وإذا كتاب الفرح كتاب الفرح كتاب الفرح كم من طريق عبد الله.

و المربي و ا

وهذا ما يجلب إلى الدولة أو الأمة أنظار الأعداء ويجعلها مطمعا لهم؛ فتعاني ويلات الحروب، كالذي يقع اليوم في كثير من المجتمعات التي ينتشر فيها الظلم، وكالذي حصل لكثير من الأقوام الظالمة البائدة.

هذه الآثار التي ظهرت عند أهل مكة حيث أخذهم الله والله المؤلفة بعد خروج المؤمنين منها فأصابهم بسبع سنين من القحط، وبارك لأهل المدينة وأغناهم بعد الإنذار والبشارة بذلك أفي قوله تعالى: ﴿ وَكُو أَنَّ أَهُلَ القرى عَامَنُواْ وا تقوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بركات مِن السماء والأمرض وككن كذّبوا فأخذنا هُمْ يما كأنوا يكسبون الله على المناه المنا

فدلت هذه الآية على أن من آثار الظلم بالكفر وسائر المعاصي عموما، الجدب والقحط وذهاب الخيرات، وارتفاع جميع البركات، والمقصود بالبركات "بركات السماء بالمطر، وبركات الأرض بالنبات والثمار، وكثرة المواشي والأنعام، وحصول الأمن والسلامة، وذلك لأن السماء تجري مجرى الأب، والأرض تجري مجرى الأم، ومنها يحصل جميع المنافع والخيرات بخلق الله تعالى وتدبيره". 3



فالآية دليل على أن من آثار الطاعة والاستقامة تيسير سبل المعيشة، وحصول الرّخاء وبسط النعمة واستدرار الأرزاق، وبلوغ الحياة الطيبة القائمة على الاستقرار والأمان؛ لأن قوله تعالى: المحكلوا من فُوقِهم وَمِن تَحْتِ أَمْ جُلِهم يوحي ببسط النّعم عليهم، وكثرتها مع سهولة الوصول إليها دون الحاجة إلى بذل الجهد والمشقة والعناء، أو الاضطرار إلى السفر والترحال، وترك الأهل والولد. فهم يتقلبون في النعم، تغمرهم من جميع الجهات، فبدل السعي إليها سعت الآلاء إليهم حتى أصبحت بين أيديهم.

ولهذا يُعد الاستغفار والتوبة من الظلم وسيلة لدفع القحط والجفاف واستحلاب الخيرات وسعة الأرزاق؛ وهو ما أرشد نوح التَّلِيَّة قومه إليه؛ فقال تعالى على لسانه: (استغفروا مرَّكُ مُ وسعة الأرزاق؛ وهو ما أرشد نوح التَّلِيَّة قومه إليه؛ فقال تعالى على لسانه: (استغفروا مرَّكُ مُ بأموال وَبَيْن وَيَجْعَلُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاماً (11) ويُمُددُكُم بأموال وَبَيْن وَيَجْعَلُ السماء عَلَيْكُم مُّدُم المرا (11) ويُمُددُكُم بأموال وبَيْن ويَجْعَلُ السماء عَلَيْكُ مُ مُدُم المرا (11) ويُمُددُكُم بأموال وبَيْن ويَجْعَلُ الله السماء عَلَيْكُ مُ مُدُم الله السماء عَلَيْكُ مَا مَا الاستغفار كفيل بتحقيق الحياة الطيبة التي تجمع بين المال والبنين، والأنهار والجنان.

وتابعه على ذلك هود التَّكِيلُ حيث قال القرآن على لسانه: ﴿ وَيَا قُوْمِ اسْتَغُفِمُ وَا مَرَّكُ مُ فَوَّا اللّهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُ مُ مَدْمَامًا وَيَرَدُكُ مُ قُوَّةً إِلَى قُوِّتَكُ مَنَ الطبري: ﴿ خَرَجَ عُمَر بنُ الخَطَابِ عَلِيهُ يَسْتَسَقِي، فَمَا زَادَ عَلَى الاسْتِغْفَارِ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ مَا رَأَيْنَاكَ اسْتَسْقَيْتَ، فَقَالَ: لَقَدْ طَلَبْتُ المَطَرَ بَمَجَادِيحِ 3 السَّمَاءِ التِّي يَسْتَنُ زِلُ بِهَا المَطَرُ، ثُمَ قَرَأً: ﴿ السَّمَاءُ التِّي يَسْتَنُ زِلُ بِهَا المَطَرُ، ثُمَ قَرَأً: ﴿ السَّمَاءُ التِّي يَسْتَنُ زِلُ بِهَا المَطَرُ، ثُمَ قَرَأً: ﴿ السَّمَاءُ عَلَيْكُ مُ مُدْمَامًا ﴾ وقرأ الآية التِّي فِي سُورَةِ هُود حَتَى بَلَغَ: ﴿ وَيَرَدُكُ مُ قُوَّةً إِلَى قُوْتَكُ مَ ﴾ . 4

وقبل أهل مكة عاقب الله الكثير من الأمم بالجدب والقحط، بسبب الإصرار على الظلم وقبل أهل مكة عاقب الله الكثير من الأمم بالجدب والعناد والاستكبار تحت وطأة الشدة، المحال المعرفة المحال الم

VERSION 1

WAJTERMARK المنحد في اللغة، المنحد في اللغة، المنحد في اللغة،

و المرب الطروب المرب المرب المرب المرب المرب المرب (87/3)؛ وعبد الرزاق، المصنف، 87/3، برقم (4902).

مَذَّكُرُونَ اللهِ اللهِ عَلَى الآية جمع سنة، والسَّنَةُ في كلام العرب: الجَدْب والقَحط، يقال أصابتهم سنَةٌ أي جدبٌ وقحط. 2 وهي سِني الجوع بسبب قلة الزروع. 3 وفي الحديث عن أبي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ دعا على مشركي قريش بالقحط والجفاف؛ فقال: {اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ  $^{5}$ . عَلَى مُضَرَ  $^{4}$  وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنينَ كَسني يُوسُفَ

فالله رججُك ابتلى فرعون وأتباعه من أهل مصر في عهده بالجَدْب والقحط، ونقص الثمرات وغلاء الأسعار وضيق المعيشة. وذلك من آثار ظلمه وطغيانه؛ لأنَّ قوته المالية والجندية منهم، وهذا فضلا عن متابعتهم له في الظلم العقدي بالكفر والشرك وسائر أنواع الظلم، رغم أن الله خلقهم أحراراً؛ وأكرمهم بالعقل والفطرة التي تكره الظلم والطغيان، فكان حقا عليهم ألا يقبلوا اتباعه في ظلمه، واستعباده لهم، وجعلهم آلة لظلمه وطغيانه، لاسيما بعد بعثة موسى التَّلِيْكُمْ ووصول دعوته إليهم، ورؤيتهم لما أيّده الله به من الآيات.

فآثار الظلم لا تقتصر على الظالم بل تتجاوزه إلى أعوانه، وجنده، بل تعم الجميع بسكوهم عن الظلم وعدم الإنكار. وسيتضح ذلك أكثر عند الحديث عن دور النهى عن الظلم في وقاية الأمم من عواقبه الوخيمة.

<sup>-1</sup> الأعراف: 130.

<sup>2-</sup> ابن منظور، لسان العرب، 47/2؛ الفيومي، المصباح المنير، ص176.

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 460/3.

<sup>^-</sup> مُضر: قبيلة عظيمة من العدنانية، كانت ديارهم حيز الحرم على السروات وما دونما من الغور. امتدت ديارها بالقرب من شرقى الفرات نحو حرّان. كانوا أهل الكثرة والغلب بالحجاز من سائر بني عدنان، وكانت لهم رياسة مكة. [عمر رضا كحالة، معجم قبائل العرب، 1107/3].

<sup>5-</sup> أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الآذان، باب يهوي بالتكبير حين يسجد، ص142، برقم (804)، وفي كتاب الجهاد والسير، يلب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، ص526، برقم (2932)، وفي كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى: مَعَدَّاتُ السَّائِلينَ [يوسف:7]، ص612، برقم (3386)، وفي كتاب التفسير، باب ليس لك من النساء: ص829، برقم ( ( الله عَمْلُ عَلَيْ باب قوله تعالى: ( ( الله عَلَيْ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُ مُ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوا عَفُوسَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَوْ عَنْهُ مَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوا عَفُوسَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَوْ عَنْهُ مَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوا عَفُوسَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَوْ عَنْهُ مَ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوا عَفُوسَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَوْ عَنْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَوْ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّ وفي كتاب الدعوات، باب تسمية الوليد، ص1155، برقم (6200)، وفي كتاب الدعوات، باب الدعوات، باب الدكاركا اللهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا مَنْ أَكُمْ وَفِي كتابِ الإكراه، باب َقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا مَنْ أَكُمْ وَقَلْبُهُ مُطْمَيْنُ الله الكراك AlDDS الكراك من 1282، برقير 6940)، واللفظ له؛ ومسلم في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب إذا رقيم (502)، ورقم (521)، 80/1، كلهم من طريق أبي هريرة الله. 86-85. WATERMARK إذا يرب المامين نازلة، ص302-303، برقم (675)؛ وأحمد في مسنده، 470/2، برقم

وإنّما أخذهم الله بالجَدب والقحط، وضيق المعيشة وانتقاص الثمرات، لعلهم يتّعظون بأن ما أصابهم هو من آثار ظلمهم وإصرارهم عليه وإعانتهم لفرعون عليه، فيدفعهم ذلك إلى الإقلاع عمّا هم فيه من الظلم؛ لأنّ الشدائد من شأها أن ترقق القلوب، وترغب في الضراعة إلى الله، وتدعو إلى محاسبة النفس على الخطايا فتحملها على ترك الظلم بأنواعه.

ومع ذلك لم ينتبه آل فرعون إلى أنّ الجدب والقحط ونقص الثمرات في مصر التي كانت تفيض بالخصب والعطاء أثر من آثار ظلم أهلها وإصرارهم عليه. لذلك تمادوا في الظلم ولَجُوا فيه؛ فكانوا إذا أصابتهم الحسنة والرخاء وسعة الرزق حسبوها حقاً طبيعياً لهم! وإذا أصابتهم السيئة والجدب نسبوه ظلما إلى شؤم موسى التكييلة ومن معه عليهم.

ولا تقتصر آثار الظلم على الجدب والقحط بل يفضي إلى حلول مصائب مختلفة في الدنيا من أوجاع وأسقام وفقر وذهاب الأموال والأولاد وغيرها، وهو العذاب الذي توعّد الله على به الظللين في قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظُلُمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِ وَلَكِ فَا اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ا

قال ابن سعدي:  $^4$  "لما ذكر الله عذاب الظالمين في القيامة أخبر أن لهم عذاباً دون عذاب يوم القيامة، وذلك شامل لعذاب الدنيا بالقتل والسبي والإخراج من الديار، ولعذاب البرزخ والقبر".  $^5$ 

وقد أشار النبي على إلى بعض هذه المصائب التي تعد من آثار أنواع الظلم المحتلفة في قوله: {يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسُ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ لَمْ تَظْهَرْ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ وَطَّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمْ الطَّاعُونُ وَالْأُوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمْ الَّذِينَ مَضَوْا وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يَمْنَعُوا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنعُوا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَتُهُمْ وَسَلَقُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَتُهُمْ وَسَلَقُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُواً مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَتُهُمْ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَتُهُمْ

لز كركا المراغي، 1937 محمد رشيد رضا، المنار، 85/9-86؛ المراغي، تفسير المراغي، 41/1.

REGISTERED

- هو: عبد الرحمين بن ناصر بن حبد الله آل سعدي الناصري التميمي الحنبلي. ولد في عُنيزة بالقصيم سنة (1307هـ). وي عبد الرحمين بن ناصر بن حبد الله وهو وي الرابعة، ثم والده وهو في الرابعة، ثم والده وهو في الثانية عشرة، فكفلته زوجة والده، أدخلته مدرسة تحفيظ القرآن، فحفظه وهو في الرابعة عشرة السرعية وهو في الثانية عشرة، مؤسسة الرحمن في الرابع عشرة الموسلة الرسالة، بيروت، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط3، (1418هـ/1997).

ع الانساري، في الكلام الله

بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أُنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ }. أحيث يؤكد أنَّ الأمراض المعدية والأوجاع، والأدواء المستعصية التي لم تكن معروفة عند الأسلاف، والقحط والجفاف وتسليط الظالمين بعضهم على بعض، وتسليط الأعداء على العباد والبلاد، وجعل بأس المسلمين بينهم، تعد كلُّها من آثار انتشار الظلم واستشرائه كما نص على ذلك هذا الحديث، وإن كان بعضها من آثار الظلم للأعراض وبعضها من آثار الظلم في المعاملات التجارية، والبعض الآخر من آثار الظلم السياسي والحكم الجائر.

المادين المادين المادين والفلاح الثاني: الحرمان الفلاح المادين والفلاح المادين والفلاح المادين والفلاح المحاوين المحاوين المحاوين والحاكم، المستدرك على VERSION

ا صحيح في سنه، كتاب العقوبات، 2332/2-1333، برقم (4019)؛ والحاكم، المستدرك على عوانة، 2713-713، برقم (8688) من طريق أبي معبد حفص بن غيلان عن عطاء بن أبي رباح والمحاوين المحاوية المحاوي

- 1- ﴿ اللَّهُ مُرَالِى الَّذِي حَاجَ إِبْرَاهِي مَرَبِهِ أَنْ آثَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِي مُرَبِي الَّذِي يُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِي مُرَبِي اللَّهُ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ وَيُمِيتُ قَالَ أَنْ اللَّهُ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمُعْرِبِ فَبُهَتَ الّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَآيَةُ وَيَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ . أ الْمُعْرِبِ فَبُهَتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللّهُ لَآيَةُ دِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ . أ
- -2 ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِ مُ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُ مُ الْبَيْنَاتُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾. <sup>2</sup>
   وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾. <sup>2</sup>
- 3- ﴿ إِنَّا أَلِهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَامِى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُ مُ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتُولَّهُ مُ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ . 3
- 4- ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذَبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ النَّالِمِينَ ﴾. 4 الظَّالِمِينَ ﴾. 4
- 5- ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّارِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا صَمَاءَ ﴾. 5
- 6- ﴿ وَا إِنْ لَـمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَـمُ أَنَّمَا يَشِعُونَ أَهْوَاءَهُ مُ وَمَنْ أَصَلُّ مِمَنَ أَنَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدَى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ . 6
- 7- ﴿ وَاللَّهُ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ كَفَنْ تُدْ بِهِ وَهُهِ دَ شَاهِدٌ مِنْ يَنِي إِسْرَ إِنِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمَنَ وَاسْتَكُنْ مِنْ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾. 7



علاوة على ذهاب الأمن ونزول القحط؛ فإن الحرمان من الهداية والفلاح أيضا، من أهم آثار الظلم، التي ينبغي العمل على توقيها. فما المقصود بالهداية والفلاح؟ وما هما الهداية والفلاح المنفيان عن الظالمين؟ هذه أهم التساؤلات التي سيحاول هذا المبحث الإجابة عنها، وذلك من خلال مطلبين:

#### المطلب الأول: حرمان الظالمن من الهداية

إِنَّ الظلم سبب لحرمان الظالمين من الهداية الإلهية، حيث يذرهم في ظلمهم يعمهون؛ كما أخبرنا القرآن بذلك في قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقُوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ أُ وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقُوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ أُ وقوله: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقُوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ . 2

وظاهر هذه الآيات التي ذيّلت بقوله: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقُوْمُ الظَّالِمِينَ ۗ وبقوله: ﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ ۗ وبقوله: ﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ ۗ أَن من كفر، ومن ارتّد عن الإسلام، ومن افترى على الله كذبا ليضلَّ النَّاس بغير علم، واليهود والنَّصارى ومن يتولّهم، ومن كفر بالقرآن كلهم ظالمون لا يهديهم الله.

وقد استخدم الإظهار عوض الإضمار؛ فقال: ﴿ الْ يَهْدِي الْقُومُ الظَّالِمِينَ اللَّهُ الطَّالِمِينَ اللَّهُ اللَّالِمِينَ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

وإذا كان الله على لا يهدي الظالمين، فكيف بمن اتصف بالزيادة في الظلم وهم الأظلمون! الذين صاروا بمعزل عن تطلب الهدى وإعادة النظر في حالهم بسبب رسوخ الظلم في نفوسهم بل أصبح يغريهم بالازدياد والتملّي منه والاستشراء فيه والمواظبة عليه حتى صار فيهم ملكة وسجية



 $^{2}$ والهداية على التحقيق هي: "الدلالة الموصلة إلى المطلوب". أمّا في الشرع فهي نوعان:  $^{2}$ هداية دلالة وهداية معونة.

هداية الدلالة: وهي الإرشاد إلى ما يرضي الله من فعل الخير، مع بيان ما يعقب ذلك من السعادة والفوز والفلاح، ويقابلها الضلالة.

وهداية الدلالة مما تفضل الله به، ومنحه للناس جميعا، لا فرق في ذلك بين الظالمين وغيرهم. فالله على الله على على على على على على عباده هداية دلالة، أي دلهم على طريق الخير وبينه لهم، وترك لهم حرية الأخذ به، كما قال في عُمود: ﴿وَأَمَا تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُ مُ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى \* أي أرشدناهم إلى طريق الخير والشر فاستحبوا طريق الظلم الذي عبر عنه بالعمى.

وهذه الهداية هي أساس البلاغ عن الله على ولذلك أثبتها للنبي الله في قوله: ﴿ وَإِمُّكُ لَتُهْدِي اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

وهداية المعونة والتوفيق للسير في طريق الخير للمؤمنين دون الظالمين. وهي التي أمرنا الله بطلبها في قوله: ﴿ اهْدِمَا الصّرَاطَ الْمُسْتَقْيِمَ ﴾ وهذه الهداية خاصة به ﷺ لم يمنحها أحدا من خلقه، ومن ثمّ نفاها عن النبي ﷺ في قوله: ﴿ إِنَّكَ لَا تَعْدِي مَنْ أَحْبُبُتَ وَلَكِنَ اللَّهُ يَعْدِي مَنْ يَشَاءً ﴾ وقوله: ﴿ إِنَّكَ لَا تَعْدِي مَنْ يَشَاءً ﴾ وأثبتها لنفسه في قوله: ﴿ أُولِكُ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيُولِهُ مَنْ اللَّهُ يَعْدِي مَنْ يَشَاءً ﴾ وأثبتها لنفسه في قوله: ﴿ أُولِكُ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيُهُدَاهُ مُ النَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيُهُدَاهُ مُ النَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيُعَدِي مَنْ يَشَاءً ﴾ وأثبتها لنفسه في قوله: ﴿ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فالذين اتبعوا طريق الهداية يعينهم الله عليه، ويحببهم في الإيمان والتقوى والطاعة، ويحببهم في الإيمان والتقوى والطاعة، ويزيدهم تقوى وحبا في الدين؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوُا نَرَادَهُ مُ هُدًى وَأَتَاهُ مُ تَقُواهُ مُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الل



أمّا الظالمون فإن الله تبارك وتعالى يتحلى عنهم، ويتركهم في ظلمات ظلمهم يتخبطون، لا يهديهم إلى طريق الحق، ولا يلهمهم حجة ولا برهاناً بسبب ظلمهم وطغيالهم؛ لأنّ الظلم حائل بين الظالمين وبين التنازل إلى التأمّل، وإعمال النظر فيما فيه النفع؛ إذ الذهن في شاغل عن ذلك بزهوهم وغرورهم، فهم محرومون من هداية الله في المعونة والتوفيق. 1

ولكن هل يُحمل نفي هداية الله في المعونة والتوفيق عن الظالمين على العموم فيصدق الحكم على جميع الظالمين أم يحمل على الخصوص؟ وهل يراد بالنفي الإطلاق في المدة أم التقييد بوقت محدد؟ وكيف نفسر إقلاع بعض الظالمين والأظلمين عن ظلمهم وتوبتهم واهتدائهم؟

يرى أبو بكر الجزائري أن نفي هداية الله في المعونة والتوفيق عن الظالمين يُحمل على الخصوص لا على العموم، ويراد به الإطلاق –أي التأبيد – لا التقييد بوقت محدد؛ فيقول: "هذا بيان لسنة الله تعالى في الظالمين الذين أكثروا من الظلم وتوغّلوا فيه عقيدة بالشرك وعملاً بالمعاصي فإنه يحرمهم الهداية فلا يهتدون أبداً".  $^{3}$ 

ولكن الواقع يؤكد إيمان واهتداء كثير من الظالمين والأظلمين، وإقلاعهم عن الظلم بل توبتهم عنه رغم ألهم أكثروا منه، واستشروا فيه بأنواعه، لاسيما الظلم الأعظم، كما هو الشأن عند بعض رؤساء الظلم، فكيف نبرر ذلك؟

وهو ما جعل ابن عاشور يرى أن ذلك ليس على التأبيد، وإنْ حَمَلَ العموم على الخصوص؛ فقال: "والمراد بالظالمين: الكاملون في الظلم... فإن الله لا يخلق في نفوسهم الاهتداء عقاباً منه على ظلمهم، فهم باقون في الضلال يتخبطون فيه، فهم أضل الضالين، وهم مع ذلك متفاوتون في انتفاء هدى الله عنهم على تفاوهم في التصلب في ظلمهم؛ فقد يستمر أحدهم زماناً على ضلاله ثم يقدر الله له الهدى فيحلق في قلبه الإيمان. ولأجل هذا التفاوت في قابلية الإقلاع عن الضلال استمرت دعوة النبي على إياهم للإيمان في عموم المدعوين إذ لا يعلم إلا الله مدى تفاوت

المساقة اللسانس في المناوي، تفسير الشعراوي، تفسير الشعراوي، تفسير الشعراوي، المحاز، ولا في (1340هـ/1921م) بالجنوب الجزائري. من أسرة المحروفة بالصلاح. من أشهر كريم الطيب العقبي أحد أعضاء جمعية العلماء المسلمين، هاجر إلى الحجاز، ولازم في المدينة المحد النبوي عبد العزيز بن صالح. انتسب إلى كلية الشريعة بالرياض ونال شهادة اللسانس في (1381هـ/1941م) وحص على إجازة للتدريس بالمسجد النبوي، حيث لا يزال إلى وقتنا الحالي، وتتضمن دروسه التفسير، وتذاع بإذاعة الفرآن الكريم من السعودية. تأثر من الاحتلال الفرنسي للجزائر؛ فأصدر فيها صيفتيل. المائي، والمواد، وله العديد من الوفات منها: منهاج المسلم، رسائل الجزائري. [محمد المجذوب، علماء ومفكرون صيفتيل. المائي، والمفسرون في غرب إفريقيا، التفسير والمفسرون في غرب إفريقيا، التفسير والمفسرون في غرب إفريقيا، 201/1 - 203.

الناس في الاستعداد لقبول الهدى، فالهدى المنفي عن أن يتعلق بمم هنا هو الهدى التكويني. وأما الهدى بمعنى الإرشاد فهو من عموم الدعوة". 1

وحمله أيضا ابن عطية على الخصوص، ولكنه يرى أن الخصوص قد يتعلق بفئة معينة من الظالمين، وهم الذين سبق في علم الله ألهم لا يؤمنون ولا يهتدون، وقد يتعلق بزمن الظلم، أي أن الله لا يهدي الظالمين ما داموا مقيمين على الظلم، فأما إذا أقلعوا عن الظلم وتابوا منه، فقد هداهم الله ووفقهم لذلك؛ فقال: "عموم فإما أن يُراد به الخصوص فيمن سبق في علم الله أن لا يؤمن ولا يهتدي وإما أن يراد به تخصيص مدة الظلم والتلبس بفعله، فإن الظلم لا هدى فيه، والظالم من حيث هو ظالم فليس بمهدي في ظلمه". 2

فمن آثار الظلم إذن حرمان هداية المعونة والتوفيق. وهذا ما يقتضي الاحتراس والابتعاد عن الظلم بجميع أنواعه حتى يرزقنا الله عَلَى هذه الهداية ويوفّقنا للرشد وإصابة الحق والثبات عليه.

المطلب الثاني: حرمان الظالمبن من الفلاح قال تعالى:

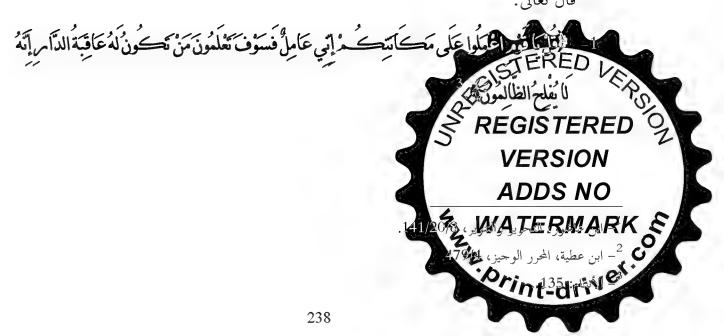

- 2- ﴿ وَقَالَ مُوسَى مَرَّبِي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ نَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّامِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾. أ
  - 2- ﴿ وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴾. 2
- 4- ﴿ وَمَرَا وَدُنَّهُ الَّتِي هُوَ فِي بَبْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ مَرِّبِي اللَّهِ إِنَّهُ مَرِّبِي اللَّهِ إِنَّهُ مَا لَكُ اللَّهِ إِنَّهُ مَا يُفِلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ . 3 أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ . 3
  - 5- ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذَبًا أَوْكَذَبَ مِآيَاتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾. 4
- ﴿ الْعَمَنُ تَقَلَتُ مَوَا مَرِينُهُ فَأُولِئِكَ هُـمُ الْمُقْلِحُونَ (8) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَا مَرِينُهُ فَأُولِئِكَ الَّذِينَ حَسِرُوا
   الفُسَهُمْ يما كَانُوا يَآتَا يَظْلِمُونَ ﴾ . <sup>5</sup>
- 7- ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ آَمُنُوا إِنَّ الْحَاسِرِينَ الَّذِينَ حَسِرُوا أَنفُسَهُ مُ وَأَهْلِيهِ مُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُقْيِمً ﴾ . 6

من عواقب الظلم والظالمين ألهم لا يفلحون ولا يفوزون، لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ لقوله تعالى: ﴿ الله فَعُلَّ الظَّالِمُونَ ﴾. <sup>7</sup> والفلاح: الفوز وصلاح الحال، وقد نفاه عن الظالمين؛ فعم كلّ فلاح في الدنيا والآخرة، والفلاح المعتدّ به في نظر الدين في الدنيا هو الإيمان والعمل، وهو سبب فلاح الآخرة المتمثل في الفوز بالنّجاة من عذاب النّار، والفوز بنعيم الجنّة يوم الحساب. <sup>8</sup> ويؤيده قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ نَقُلُتُ مُوَانِهِنَهُ فَأُولِئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (8) وَمَنْ خَفّتُ مُوَانِهِنَهُ فَأُولِئِكَ الّذِينَ خَسِرُوا



أَنفُسَهُ مْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ ﴾. أوقوله: ﴿ وَقُولُه: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْحَاسِرِينَ الَّذِينَ حَسِرُ وَا أَنفُسَهُ مُ وَأَهْلِيهِ مُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابِ مُقيِمٍ ﴾. 2

وقد صدر خبر خسران الظالمين بضمير الشأن مع إنّ؛ لإفادة الاهتمام بهذا الخبر؛ وليقع في نفس السامع موقع الرسوخ.  $^3$ 

والتعبير بالوصف يشير إلى أن الظلم هو سبب الخسران، وأن الخذلان والحرمان من الفلاح سنة الله الجارية في جميع الظالمين، فكلّهم مخذولون لا يفلحون، ولا يفوزون بخير ولا ينتصرون، ولا يظفرون بمطلوب، ولا تصلح أحوالهم، ولا ينجون من محذور –ومن المحذور العذاب الدنيوي – لا في الدنيا ولا في الآخرة. 4 وهو ما يؤكده قوله تعالى: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾.

هكذا يقرر الله على "الحقيقة الكلية؛ ويصف الحصيلة النهائية للظلم والظالمين، فلا عبرة بما تراه العيون القصيرة النظر، في الأمد القريب، فلاحاً ونجاحاً. فهذا هو الاستدراج المؤدي إلى الخسار والبوار". 5

فما يتمتع به الظالمون في الدنيا من الصحة والسلامة في الأبدان والأحسام، والرخاء وسعة الرزق، والسلطة وتتابع النّعم عليهم، ليس دليلا على رضا الله على عنهم، ولا كرامة منه لهم، لأنه لم يعاجلهم بالعقوبة، بل هو إمهال واستدراج وإملاء لهم؛ ليزدادوا انغماسا في الظلم واستشراء وتماديا فيه حتى ينتهون إلى ما يسوؤهم. فكل ظالم وإن تمتّع في الدنيا بما تمتّع به فنهايته إلى الخسران، كما قال تعالى: ﴿ فَلَمّا سَوا مَا ذُكِّ رُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبِوا بِ كُلّ هِ مَنْ الدنيا . 6

المراغي، تفسير المراغي، 40/8؛ حمد الله الأرميّ العَلَويّ الهَرَرِيّ الشافعي، تفسير حدائق الروح والريحان في (40/8 تفسير المراغي، 40/8؛ حمد الله الأرميّ العَلَويّ الهَرَرِيّ الشافعي، تفسير حدائق الروح والريحان في والمروت، لبنان، ط1، روايي علوم القرآن، إشراف ومراجعة هاشم محمد علي بن حسين مهدي، دار طوق النجاة، بيروت، لبنان، ط1، (1417هـ/1996ع)، السنن الإلهية في الأمم والجماعات (1417هـ/1996ع)، ص119.

إذًا وإن بدا الظلم قويا غالبا فائزا فإلى حين، والعاقبة للعادلين المنصفين المقيمين للحق، وهؤلاء هم رسل الله وأتباعهم المؤمنون، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا كَنْصُرُ مُرسُكُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا وَيُومُ يَقُومُ اللَّهُ فَا اللَّهُ الظَّالِمِينَ مَعْذِينَ أَهُمْ وَلَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَوله تعالى: ﴿ وَقُولُهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَ عَزِيزً ﴾ [ وقوله يه وقوله: ﴿ حَتَبُ اللَّهُ لَأَعْلِنَ أَنَا وَمُ سُلِي إِنَّ اللَّهُ قُويٌ عَزِيزً ﴾ [ فالظالمون لا يفوزون في المناتهم، وإن فازوا في بعض الأمور العرضية. 4

ولفظ الظلم في الآيات السابقة التي ذيلت بقوله تعالى: ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿ جاء بيانا للحالات التي عنيت بها الآيات بحسب ما يقتضي السياق، فهو لفظ عام يشمل جميع أنواع الظلم؛ العقدي والاجتماعي مما يدل على أن الخسران وعدم الفلاح مآل جميع الظالمين على احتلافهم في أنواع الظلم الذي ارتكبوه.

وهو ما يؤكده الرجوع إلى الآيات التي ذيلت بقوله تعالى: ﴿ إِنّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ عَيْنَ الخَكَم الظّلَمِ الله الله العقدي، فيشمل الحكم ابتداءً الظلمين الذين لا يفلحون الكفّار، والكفر نوع من أنواع الظلم العقدي، فيشمل الحكم ابتداءً الظالمين بالكفر من قوم النبي الله لقوله تعالى: ﴿ قُلْ بَا قُوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَاتَبِكُ مُ إِنّي عَامِلُ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّامِ إِنّهُ لَا يُفْلِحُ الظّالمُونَ ﴾. وهو خطاب من الله تعالى لرسوله محمد الله أن يقول لأولئك الظالمين تقديدا ووعيدا: استمروا على ظلمكم إن كنتم تظنون أنكم على هدى فأنا مستمر على طريقتي، فسوف تعلمون بعد حين من تكون له عاقبة الدار.

والعاقبة حقيقتها ما يتعقب الشيء من خير أو شر، لكنها لا يُراد بها إلا الحسني حتى تكون له، وأما عاقبة السوء فهي عليه لا له. <sup>6</sup>

المراحة والسكن والاستقرار مع الأمن والطمأنينة والسرور والظفر والظفر والطفر والظفر والطفر والظفر والطفر والظفر المراحة والرضوان المراحة والمراحة والمراحة والرضوان المراحة والمراحة والمراحة والرضوان المراحة والمراحة وال

وتلقى الملائكة بالبشري والغفران"2 ودخول الجنّة، لأنمّا "خُلقت ممرًا إلى الآخرة ومزرعةً لها، والمقصود منها بالذات هو الثواب، وأما العقاب فمن نتائج أعمال العصاة وسيأتيهم، فالعاقبة المطلقة الأصلية للدنيا، هي العاقبة المحمودة دون المذمومة، ولا اعتداد بعاقبة السوء، ويكون العقاب إنما قصد بالتبعية"؛ $^3$ لقوله تعالى: ﴿ أُولَٰكِ لَهُ مُ عُفْبِي الدَّاسِ (22) جَنَّاتُ عَدْنِيدُ خُلُومَا ﴾. 4

وهي لا تكون إلا لرسوله ﷺ وأتباعه المؤمنين كما وعد الله تعالى ووقع ما وعد؛ فنصر رسوله وأصحابه على الظالمين بالكفر في الدنيا، فآل أمر البلاد العربية من اليمن 5 إلى حدود الشام 6 إليهم، وصارت الكلمة لهم، أما في الدار الآخرة، فقد أشار ١١٠ أنَّ النِّعيم المقيم يكون للمؤمنين، والجحيم يكون للكافرين، وإذا صدق وعده في الدنيا صدق في الآخرة.

وكما نصرهم نصر من بعدهم على من ظلمهم من أهل الشرق والغرب، فلما ظلموا لم تبق لهم ميزة عن غيرهم تمكنهم من الفوز والفلاح. ولا عجب بعد هذا أن يتغلب عليهم غيرهم، لأن الله إنما وعدهم نصره إذا احتنبوا سبل الظلم والضلال، وسلكوا سبيل الحق والعدل8 كما قال:

### ﴿ فَأَوْحَى إِلَيْهِ مُ رَبُّهُ مُ لَنُهُ لِكُنَّ الظَّالِمِينَ (13) وَلَنُسْكِنَّكُ مُ الْأَمْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ . 9

وقد يبلغ الظلم العقدي ذروته بادعاء الألوهية فلا يفلح صاحبه كفرعون الظالم العاتي المستكبر الذي لم يقتصر على نوع من أنواع الظلم بل جمع بين عدة أنواع. هذا الحاكم الظالم الذي استعبد أتباعه رغم أنّه دُعي إلى الإيمان بالله، وأُتّي بالمعجزات، ولكن ادعى الألوهية، ونسب

ERED OF TERED والعاس إليها، حدودها بين عمان إلى نجران ويلتوي على بحر العرب إلى عدن. سميت الخضراء طيع بما من المشرق إلى الجنوب فراجعا إلى المغرب، يفصل بينها وبين باقي حزيرة العرب . 449-447/5

اللتاخم للديار المصرية وعرضها من حبلي طيء من نحو القبلة على بحر الروم. قيل VERSION . بت الشام لكثرة قراها وتداني بعضها مربعض فشبهت بالشامات، وقيل سميت بسام بن نوح الطُّنِينِ لكونه أول من نزلها. . [313-311/3 المان، 311/3 [313].

119-118. السنن الإلهية، ص118-119. المراغي، 140/8 زيدان، السنن الإلهية، ص118-119. المراغي، 40/8؛ زيدان، السنن الإلهية، ص118-119. المراغي، تفسير المراغي، تفسير المراغي، 140/8.

<sup>.</sup> نفسه  $-^1$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  النسفى، تفسير النسفى، 266/2.

 $<sup>^{3}</sup>$  الأَرْمِيّ، تفسير حدائق الروح والريحان،  $^{192/21}$ .

موسى الطَّيْنَ إلى السحر ظلما؛ لقوله تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَى مَرَبِي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ عَالَى السَّالِمُونَ عَنْدِهِ وَمَنْ عَنْدِهِ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ مَنْ عَنْدِهِ وَمُنْ عَنْهُ عَنْ عَنْدُهُ وَمَنْ عَنْدِهِ وَمَنْ عَنْدِهِ وَمَنْ عَنْدِهِ وَمَنْ عَنْدِهِ وَمِنْ عَنْدِهِ وَمَنْ عَنْدِهِ وَمَنْ عَنْدُهِ وَمِ

وحاصل كلام موسى الطَّيْكُلُ الذي جاء في سياق التهديد للظالمين: ربي أعلم بمن جاء بالضلال ظلماً وعدواناً، فيكون مخذولاً لكونه ظالماً ساحراً مفترياً على الله، وأعلم بحال من أهَّله للفلاح الأعظم حيث جعله نبياً وبعثه بالهدى ووعده حسن العقبي يعني نفسه، ولو كان كما تزعمون ظالما لما أهَّله لذلك لأنه لا يرسل الظالمين؛ ولكن اكتفى بتصوير حال نفسه تشويقاً إلى اتباعه.

وفي هذا الأسلوب من أدب الخطاب في الحجاج والمناظرة ما لا يخفى، فهو لم يؤكد أن خصمه ظالم كما لم ينسب الظلم إلى نفسه بل ردده بينهما، وهو يعلم أنه لأيّهما، وعلى هذا النحو جاء الخطاب من النبي الله المشركين الظالمين بقوله: (وَإِنّا أَوْ إِياكُ مُلَكُى هُدُى أَوْ فِي صَلَالُ مُرِينًا الله قد حرت بأن المخذول هو الظالم؛ فقال: (إِنّهُ لا يُفْلِحُ الظّالِمُونَ الله قد حرت بأن المخذول هو الظالم؛ فقال: (إِنّهُ لا يُفْلِحُ الظّالِمُونَ الله قد حرت بأن المخذول هو الظالم؛ فقال: (إِنّهُ لا يُفْلِحُ الظّالِمُونَ الله في الله قد حرت بأن المخذول هو الظالم؛ فقال: ﴿ إِنّهُ لا يُفْلِحُ الظّالِمُونَ الله في الله ف

ووضع الظلم موضع الكفر لأنه أعم منه وهو أكثر فائدة لأنه إذا لم يفلح الظالم فكيف يفلح الكافر المتصف بأعظم أفراد الظلم؟<sup>5</sup>

وكما وضع الظلم موضع الكفر وضعه موضع الزنا؛ فقال تعالى: ﴿ وَمَرَاوَدُتُهُ الَّتِي هُوَفِي بَيْتُهَا عَنْ تَفْسِهِ وَعَلَّقَتِ الْأَبُوابِ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَادُ اللَّهِ إِنَّهُ مَرَّبِي أَحْسَنَ مَثُواي إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾. ٥ للدلالة على أن الزنا صورة من صور الظلم، وهو ظلم للأعراض، وأن الظالم للأعراض بالزنا لا يفلح ولا يفوز لا في الدنيا ولا في الآخرة.

لذلك جعل يوسف التَّلِيَّة صيانة نفسه عن الظلم-ففيه ظلم لنفسه وظلم وخيانة لسيدهالذي لريفلح من تعاطاه من الموانع له من هذا الفعل علاوة على تقوى الله، ومراعاة حق سيده

REGISTERED

490/5 ، نظم الدور، 490/5 . الفاعي، نظم الدور، 490/5 . الفاعي، نظم الدور، 490/5 . الفاعي، نظم الدور، 490/5 . كوروري المسلم المحالية الم

243

وإذا كان الظالمون جميعا، على اختلاف أنواع ظلمهم، بين العقدي والاجتماعي، لا يفوزون، ولا يظفرون بمطالبهم، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا ينجون من مكروه، ولهايتهم الخذلان والخسران بسبب الظلم إذا لم يتوبوا منه، فكيف يفلح من اتصف بالزيادة في الظلم، بل بلغ ظلمه النهاية، وهو الأظلم ؟!

قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِيا أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾ أ

أي: لا يُفْلح الظّالمُونَ مطلقاً فضلا عن الأظلمين؛ لأنّ نفي الفلاح عن الظلمين يدخل فيه الأظلمون من باب أولى، والأظلمون هم الذين بلغوا الغاية القاصية من الظلم، كالذين تتحدث عنهم الآية ممن افترى الكذب على الله بتحريف كتبه ونسبة ما لم يقله إليه إضلالاً لعباده أو كذب بآياته التي حاء بها رسله عليهم السلام - كالقرآن وغيره من المعجزات، فأولئك لا أحد أظلم منهم، فهم غير مفلحين.

والخلاصة أنّ الفلاح المنفي عن الظالمين، يقصد به الفلاح الدنيوي والأخروي، إذ لا يظفر الظالمون لا بالراحة ولا بالأمن ولا بالاستقرار، وإن جمعت لهم الدنيا بحذافيرها، بل إنّ ذلك يزيد من شقائهم، وقلقهم الدائم خوفا على ذهابها، وحسرة على ما فات منها. وإذا ماتوا خسروا الدّنيا التي تُعد ممرا إلى الآخرة، وخسروا أنفسهم وأهليهم بدخولهم النار.



#### المبحث الثالث: سقوط دولتم الظلم

قال تعالى:

- 1- ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُ مُ لَمَّا ظَلَّمُوا وَجَاءً تَهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيْنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ يَجْزِي الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴾. أ
- 2- ﴿ وَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى تَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ (100) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُ مْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُ مْ اللَّهِ مُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْنُ مَرِّبكَ وَمَا مُرَادُوهُ مُ عَيْرَ تَشِيبِ (101) وكَذَكِ أَخْذُ مرَبِكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِي ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيبُ

ERED ( المحكام المحكام المحكام المحكم المحك **VERSION** ADDS NO الم WAIL... - هود: 102-100. • Orint-1770

- 4- ﴿ وَتَلْكَ الْقُرِي أَهْلَكُنَاهُ مُ لَمَّا ظُلْمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ﴾. 1
- 5- ﴿ وَكَ مْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْبَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ (11) فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ (12) لَا تُرْكُضُوا وَالرْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ نُسْأَلُونَ (13) قَالُوا يَا وَيُلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (14) فَمَا نرَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُ مُ حَصِيدًا خَامِدِينَ ﴾. 2
- 6- ﴿ وَكَمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتُهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُ مْ لَـمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَامِ ثِينَ ﴾. 3
- 7- ﴿ فَكُلَّا أَخَدْنَا بِذَتِيهِ فَمِنْهُ مُ مَنْ أَمْ سَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ مُ مَنْ أَخَذَتُهُ الصَّبْحَةُ وَمِنْهُ مُ مَنْ حَسَفْنَا بِهِ الْأَمْنُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَفْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ
  - 8- ﴿ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِنَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴾. 5
  - 9- ﴿ وَ أُن أَمْرَأَ يَتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِنَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴾.

مما يلفت الانتباه مجيء آيات كثيرة في القرآن الكريم تربط الإهلاك وسقوط الدول بالظلم، إذ عادة ما تأتي هذه الحقيقة، كتذييل لقصص القرآن الكريم المتعلق بالقرى المندثرة، وتأتي في شكل قواعد كلية؛ فتجعل الهلاك قاصرا على أهل الظلم دون غيرهم. مما يدل على أن الظلم هو سبب

ولهذا المتعمل القرآن ظرف "لما" الذي يفيد تعليل وقوع هلاك القرى بوقوع سببه وهو وقال: ﴿ وَلَقَدْ أَهُلَكُنَاهُ مُ لَمَّا ظُلَمُوا ﴾ 2 وقال: ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ مِنْ REGISTERED VERSION 2 ADDS NO3 WAI. 59: Drint 47dinas Co

قُعْلَ مُ لَمّا ظُلُّمُوا ﴾ 3 فلفظ "لمّا" جاء في هاتين الآيتين ليبيّن أنّ الظلم هو سبب الإهلاك. وهذا الظلم نوعان: (الأول) ظلم الأفراد لأنفسهم بالفسق والفجور والخروج عن طاعة الله والتظالم فيما بينهم. (والثابي) ظلم الحكام لهم على نحو يهدر حقوقهم، ويذهب بعزهم، ويعودهم على حياة الذل والمهانة، مما يجعل الدولة ضعيفة غير صالحة للبقاء فيسهل على الأعداء الاستيلاء عليها واستعبادها فيكون هذا محقا لها وفناءً لشخصيتها". 4

فتفشى الظلم واستفحاله يؤدي إلى هلاك الدول بسقوطها، أو استئصالها وتدميرها. فإهلاك الله القرى والدّول بالظلم نوعان:<sup>5</sup>

أحدهما: هو مقتضى سنته في نظام الاجتماع البشري، وهي أن الظلم سبب لفساد العمران وضعف الدّول، وسبب لاستيلاء القوية منها على الضعيفة استيلاءً مؤقتا، إن كان إفساد الظلم لها عارضًا لم يجهز على استعدادها للحياة، واستعادها للاستقلال، أو دائمًا إن كانت غير صالحة للحياة حتى تنقرض أو تدغم في الغالبة كما قال تعالى: ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْبَةٍ ح وأنشأنًا بعدها قومًا آخرين 4.

ثانيها: عذاب الاستئصال للأقوام التي عاندت الرسل رغم مجيء الآيات الدالة على صدقهم؛ لتمرن أولئك الأقوام على الظلم واطمئناهم به، وارتباط لذاهم ومصالحهم من الجاه والرياسة والسياسة بأعمالهم الإجرامية من ظلم وفسق وفجور.

والملفت للانتباه أن القرآن لم يستحدم لفظ "الدّولة" ولا لفظ "الأمة" في التعبير عن الظالمين المهلكين. ففي جميع الآيات التي بين أيدينا عبّر القرآن بلفظ القرية في الغالب وأحيانا بلفظ "القوم" ولعل في هذا إشارة إلى أن الظلم لا يستأصل الدول إن لم تكن ظالمة بأكملها بل يقتصر على القرية الظالمة منها، إلا إذا عمّ.



الطلب الأران فحف دولت الظلم

من آثار الظلم وإفرازاته ضعف الدول الظالمة اقتصاديا وعمرانيا وعسكريا وعلميا؛ لأنّ الظلم مُعوق للعمل النافع مُعطل لإيجابية الإنسان، يُعلّم الناس القعود عن السعي في التكسب، والعزوف عن العمل والإنتاج، والتقاعس عن حسن الأداء والعطاء، والزهد في الإتقان والإبداع؛ لانقطاع آمالهم في نيل حقوقهم والحصول عليها؛ فتكثر بذلك الاتكالية، واستغلال الفئات الضعيفة من قبل الظلمة وأعوالهم معتمدين على نفوذهم؛ فتخور العزائم، وتتراجع المواهب، وتنتشر الرداءة والغش، والبطالة والتسول، والأمراض المستعصية، والآفات الاجتماعية المحتلفة. ويسعى النّاس لاسيما أصحاب الكفاءات بشتى الطرق والوسائل المشروعة وغير المشروعة إلى الهجرة، وترك الديار والأوطان ولو كلّفهم ذلك حياتهم؛ بحثا عن الحياة الطيبة المستقرة، من الأمن والصحة والكفاية في غيرها من الدول. وهو ما تؤكده الإحصائيات والأنباء اليومية.

ولهذا قال ابن خلدون: أن العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها، لما يرونه حينئذ من أن غايتها ومصيرها انتهائها من أيديهم، وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلها، انقبضت أيديهم عن السعي في ذلك. وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايا عن السعي في الاكتساب، فإذا كان الاعتداء كثيراً عاماً في جميع أبواب المعاش، كان القعود عن الكسب كذلك لذهابه بالآمال جملة بدخوله من جميع أبوابها. وإن كان الاعتداء يسيراً كان الانقباض عن الكسب على نسبته. والعمران ووفوره ونفاق أصواقه إنّما هو بالأعمال وسعي الناس في المصالح والمكاسب ذاهبين وحائين. فإذا قعد الناس عن المعاش وانقبضت أيديهم عن المكاسب كسدت أسواق العمران، وانتقضت الأحوال وابْذَعَر النّاس في الأفاق لطلب الرزق فخف ساكن القطر، وخلت دياره، وخرَبت أمصاره، واختل باختلاله حال الدولة والسلطان، لِمَا أَمُا صُورة للعمران تَفْسُدُ بفَسَادِ مَادَّتِهَا ضَرُورة ". 4

أور: المناق عبد الرمع بن خلدون (732هـــ-1308مـــ-1406م)، الإشبيلي الأصل التونسي ثم القاهري المالكي، وتنقلت به المراب العلم، ورحل إلى غرناطة وبجاية واعتقل، وتنقلت به الأحوال إلى أن رجع إلى توكيم فأكري سلطانها، فسعوا به عند السلطان، ففر إلى الشرق، وولي قضاء المالكية بالقاهرة مرارا من أن رجع إلى توكيم فأكري سلطانها، فسعوا به عند السلطان، ففر إلى الشرق، وولي قضاء المالكية بالقاهرة مرارا المحالة المحلوب المحالة المعجم المؤلفين، مقابر الصوفية خارج باب النصر. من مؤلفاته: تاريخ ابن خلدون، لباب المحلوب، المحالة بعجم المؤلفين، 1895؛ الزركلي، ترتيب الأعلام، 1981، برقم (330/3)].

<sup>3</sup>\_ADDS الناس تقرقوا . [51/4 البن منظور، لسويا الوب، 51/4].

تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من فري الشأن الأكبر، ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس خليل شحادة، مراجعة سهيل العرب والبربر ومن عاصرهم من فري الشأن الأكبر، ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس خليل شحادة، مراجعة سهيل من العرب والبربر ومن عاصرهم من فري الشأن الأكبر، ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس خليل شحادة، مراجعة سهيل العرب والبربر ومن عاصرهم من التوزيع، بيروت، لبنان، د.ط، (1421هـ/ 2001م)، ص353-354.

فكل هذا يؤثر في قوة الدولة على مختلف المستويات، ويقلل مواردها المالية التي تساهم في بنائها وتطويرها وإعداد قوهما في مختلف الجالات، مما يجعل الدولة ضعيفة - وإن بقيت قوية طاغية على مواطنيها الضعفاء المظلومين - ويفتح الباب أمام مطامع أعدائها من الدول القوية للهجوم عليها والاستيلاء على خيراهما أو إلحاق الأذى والضرر بها مما يعجل في ضعفها وسقوطها وخرابا. أكما قال تعالى عن ديار ثمود الذين أهلكهم بالصيحة بسبب ظلمهم: ﴿ وَتُلْكُ بُيُونَهُ مُ خَاوِيَةً بِمَا ظُلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقُوم يَعْلَمُونَ ﴾. 2 وخاوية أي فارغة لا ساكن فيها، ولا أحد يجيء إليها، فكان المآل الهلاك والبوار، فإن المكان الخالي من السكان مآله البعد أو بمعنى السقوط والتهدم. 3

وقد أشار القرطبي إلى أثر الظلم في حراب الدول؛ فقال: "فإن الجور والظلم يخرب البلاد، بقتل أهلها وانحلائهم عنها، وترفع من الأرض البركة". 4

وقال الألوسي: 5 "وفي هذه الآية على ما قيل دلالة على الظلم يكون سبباً لخراب الدور. وروي عن ابن عباس أنه قال: أحد في كتاب الله تعالى أن الظلم يخرب البيوت وتلا هذه الآية، وفي التوراة ابن آدم لا تظلم يخرب بيتك، قيل وهو إشارة إلى هلاك الظالم إذ خراب بيته متعقب هلاكه، ولا يخفى أن كون الظلم بمعنى الجور والتعدي على عباد الله تعالى سبباً لخراب البيوت مما شوهد كثيراً في هذه الأعصار، وكونه بمعنى الكفر كذلك ليس كذلك. نعم لا يبعد أن يكون على الكفرة يوم تخرب فيه بيوتهم إن شاء الله تعالى". 6

ولئن كان الألوسي يتحدث عن البيوت وخرابها، فإنه يقصد منها خراب الدول والعمران، ويفرق هنا بين آثار الظلم العقدي وغيره من أنواع الظلم الأحرى التي تقع على العباد، فيشير إلى حقيقة هامة، وهي أن الظلم العقدي كالشرك والنفاق لا يؤدي إلى خراب البيوت، بينما يفضي ما يقع منه على الناس كالظلم الاجتماعي والمالي أو الاقتصادي إلى الهلاك والدمار. وهو ما يدل على أن الدرائم تبقى مع الكفر ولا تبقى مع الظلم، كما نقل ذلك ابن تيمية فقال: "قيل: إن الله يقيم

**VERSION** 4

- عبد الكريم زيدان،

5\_ ADDS NO في عصره ومن المجددين المجتهدين المجتهدين المجتهدين المجتهدين المجتهدين المجتهدين مؤسسة نويهض الثقافية، بيرويس مؤسسة نويهض الثقافية، بيرويس الميرية الميرية الميرية الميرية الميرية الميرية الإفتاء ببغداد. توفي سنة (1270هـ). [عادل نويهض، معجم المفسرين، نويهض الثقافية، بيرويم ط2، (1406هـ/1986م)، 665/2؛ الزركلي، ترتيب الأعلام، 687/2، برقم (176/7)].

الدولة العادلة وإن كانت كافرة؛ ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة. ويقال: الدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام".  $^{1}$ 

وهو أحد المعاني الواردة في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ مَ بُكَ لِيُعْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾. 2 أي بشرك وأهلها لا يتظالمون فيما بينهم.

ومن أشد الظُّلاَمَاتِ وأعظمِها في إفساد العمران وتخريب الأوطان، تكليفُ الناس بالأعمال في غير شأهُم وتسخيرهم بغير حق. واغتصاب قيمة عملهم ذلك، وهو مُتَمَوَّلُهُم؛ فيدخل عليهم الضرر، ويذهب لهم حظ كبير من معاشهم، بل هو معاشهم بالجملة. وإن تكرر ذلك عليهم أفسد آمالهم في العِمَارَة، وقعدوا عن السعي فيها جملة فأدى إلى انتقاض العمران وتخريبه. وعائدة الخراب في العمران على الدولة بالفساد والانتقاض.

أمّا عدم وقوع الخراب اليوم في كثير من الدول التي ينتشر فيها الظلم؛ فيعود إلى التناسب بين الظلم وأحوال هذه الدول، فهذه الدول كبيرة وعمرالها كثير وأحوالها متسعة بما لا ينحصر، لذلك كان وقوع النقص فيها بالاعتداء والظلم يسيراً؛ لأن النقص في العمران إنما يقع بالتدريج. فإذا خفي بكثرة الأحوال واتساع الأعمال في الدول لم يظهر أثره إلا بعد حين. وإن كان حصول النقص في العمران عن الظلم والعدوان أمر واقع لا بد منه، ووباله عائد على الدول.

فانتشار الظلم على مستوى الأفراد والدول من أعظم أسباب ضعف وتأخر الدول العربية والإسلامية وخسارتِها، وتسلط أعدائها من اليهود والصليبين عليها. وإن لم تسارع إلى علاجه فإنه سيؤول بما إلى السقوط والانهيار.

وهذا شأن الظلم حين يظهر في كيان الدول فإنه ينخر جسدها ويستفحل تدريجيا إلى أن تضعف وتسقط نهائيا.



#### المطلب الثاني: استصال دولة الظلر

قد تصل عواقب الظلم الوخيمة إلى استئصال القرى والدّول الظالمة وإفنائها، وهو ما صرح به القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ فَقُطِع دَامِرُ الْقُومِ الّذِينَ ظُلُمُوا وَالْحَمْدُ لِلّهِ مَبِ الْعَالْمِينَ ﴾ كناية عن استئصال الجميع؛ لأن المستأصل يبدأ بالأول إلى أن يبلغ الدابر. واستخدمت الآية لفظ القوم الذي يدل على أن الظلم لم يقتصر ارتكابه على فرد أو طائفة معينة بل كان عادة القوم وقوام قوميتهم وصفة لهم جميعهم. لقد انتشر وعمّ، ولم يجد من يدفعه ويمنعه، ويأخذ على أيدي الظالمين حتى استفحل بحيث لا يمكن استئصاله إلا عن طريق الإفناء العام للظالمين عن آخرهم؛ لتطهير وجه الأرض من ظلمهم.

وهذا ما حدث مع كثير من القرى كقوم نوح وهود وصالح وقوم لوط -عليهم السلام- والفراعنة وغيرهم ممن أفضى بهم الإصرار على الظلم إلى الاستئصال. وهو ما جاء صريحا في اعتراف الظالمين حين آتاهم بأس الله وعذابه، وهم في وقت الراحة والدّعة، إذ أدركوا بعد فوات الأوان أن استشراءهم في الظلم جعل الظلم طبعا لهم حتى بلغ بهم إلى هذه العاقبة الوخيمة، وجرّ اليهم الحسرة والندم؛ قال تعالى: ﴿ وَكُمْ مِنْ قَرَيْةً أَهْلَكُنّاها فَجَاءَهَا بَأُسُنَا بَيَانًا أَوْهُمْ قَائِلُونَ }

فالتمادي في الظلم دمّر حضارهم وقصورهم رغم قوهم وثرائهم وازدهارهم، وما كان لهم من الرخاء والمتاع والتمكين في الأرض؛ فترك قراهم خرابا، خالية من كل مظاهر الحياة؛ كما تفيد ذلك جملة (وهي ظالمة) الواقعة حالا من القرى في قوله تعالى: (افك أين مِنْ قَرْبَة أَهُلك نَاها فلك عَمُوشِها وَتَسَم مُعَطَّلة وقص مَشِيد) 3 وقال: (افك مِنْ أَبَاء القُرى تَقُصُّهُ مَشِيد) 3 وقال: (افك مِنْ أَبَاء القُرى تَقُصُّهُ

REGISTERED VERSION

ADDS NO

WATERMARK

45:----3 Corint-drive

فمن هذه القرى ما لا تزال آثارها تشهد بما بلغ أهلها من القوة والعمران، كالأهرام وأبي الهول بمصر بلد فرعون، ومثل آثار نِينَوَى  $^1$  بلد قوم يونس، وأنطاكية  $^2$  قرية المرسلين الثلاثة، وصنعاء  $^3$  بلد قوم تُبّع، وبقايا عاد في الأحقاف وبقايا ثمود في الحِجر.  $^4$  ومنها ما صار حرابا متداعيا كالزرع المحصود احتث من فوق الأرض، كما حل بقوم نوح وقوم لوط.  $^5$ 

فكلها انتهى بما الظلم إلى الفناء وإن اختلفت طرق الاستئصال؛ ومن هذه الطرق الرمي بالحجارة كقوم لوط، والأخذ بالصيحة الشديدة التي تزلزل الأرض كقوم ثمود، والخسف كقارون والإغراق كقوم نوح وفرعون، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: ﴿ فَكُلُّا أَخَذُنَا بِذَيْبِهِ فَعَنْهُمْ مَنْ أَخَذُنَا بِدُنْهِ فَعَنْهُمْ مَنْ أَخَذُنَا بِدُنِهِ فَعَنْهُمْ مَنْ أَخَذُنَا بِهِ فَعَنْهُمْ مَنْ خَسَفَنَا بِهِ اللَّمْضُ وَمِنْهُمْ مَنْ اغْرَقْنَا ﴾. 6 أمر سكنا عكيد حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا بدالله من وراية أو رملية فهل كانت هذه الطرق ناشئة عن طبيعة هذه المناطق؟ هل هي مناطق بركانية أو زلزالية أو رملية متحركة؟

فالإصرار على الظلم دمّر جميع القرى الظالمة، وآباد الظالمين عن آخرهم، وإن اختلفت طرق التدمير والاستئصال إلا أنّ مصير الظالمين كافة كان واحدا رغم البون في الزمان والمكان. وهو ما يدل على تكرر هذه النماذج والنتائج كلما توفرت الشروط.

#### النيع الأول: الاستصال سنة الله في الظالمين

ي معجم البلدان، 2013]. و الشامية بينها وبين حلب يوم وليلة. أول من بناها أنطيغونيا في السنة السادسة من الشامية بينها وبين حلب يوم وليلة. أول من بناها أنطيغونيا في السنة السادسة من اليقن بن حام بن سيدنا نوح التليك. [ياقوت الحموي، معجم البلدان و التليك الموري المعجم الم

REGISTERE كل المستخدة الصبيعة في ظالميا، وهي موضعان: أحدهما في اليمن وهي العظمى، وأخرى قرية بالغوطة من VERSION دمشق. أما الأولى فكان اسمها أزال وهي الإصل. [ياقوت الحموي، معجم البلدان، 425/3–431].

<sup>1-</sup> نينوَى: بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح النون والواو: وهي قرية يونس بن متى التَّلِينِ بالموصل. وبسواد الكوفة ناحية يقال المنوري على التَّلِينِ الله الله المنوري على المنازي ال

<sup>4-</sup> والكر ، الله ديار مود بوادي القرى بي اللدينة والشام بشمال الجزيرة العربية. [ياقوت الحموي، معجم البلدان، 221/2؛ المان ديار مود بوادي القرى المان (د.ط.ت)، ص90].

<sup>5-</sup> سيد قطب، في ظلال القرآم 12/4 1927؛ ابن عاشور، التحرير والتنوير، 158/12/5.

فالاستئصال سنة الله في الظلم والظالمين، قال تعالى: ﴿ وَكَذَٰ لِكُ أَخْذُ مَرِّبُكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى

وهي ظالمة إنّ أخْذَه الله لا يقتصر على من الله والدول الظالمة، بل أخذ الله للظالمين عند استحقاقهم له في المستقبل سيكون على نحو أخذه لها في الماضي، هذه سنته تعالى في أخذ سائر الظالمين سنة واحدة. فلا ينبغي أن يظن أحد أن هذا الهلاك قاصر على أولئك الظلمة البائدين، بل كل من سلك سبيلهم وشاركهم في أفعالهم التي أدّت إلى هلاكهم فلا بد أن يشاركهم في العقوبة الأليمة الشديدة الموجعة دون هوادة ولا رحمة ولا محاباة.

وفي ترتب الاستئصال على الظلم إنذار شديد للظالمين؛ ولذلك قال الزمخشري: قوهذا تحذير من وحامة عاقبه الظلم لكل أهل قرية ظالمة من كفار مكة وغيرها، بل لكل من ظلم غيره أو نفسه بذنب يقترفه. فعلى كل من أذنب أن يحذر أخذ ربه الأليم الشديد، فيبادر إلى التوبة ولا يغتر بالإمهال". فوهو يشير إلى ما ورد من رواية أبي موسى أن رسول الله على قال: {إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ قَالَ ثَم قرأ: ﴿وَكَذَلِكَ أَخْذُ مُرِيكًا إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِي ظَالِمَةُ ﴾. 6

وفذلكة، فإن الإصرار على الظلم يؤدي حتما إلى استئصال الظالمين دولا وأفرادا. وهذه سنة من سنن الله التي لا تتغير ولا تبدل.

#### الفرع الثاني: إنذاس الظالمين قبل استئصالهم

<sup>1</sup> مود: 102.

<sup>2-</sup> الطبري، حامع البيان، 474/15؛ الزمخشري، الكشاف، 474/2؛ الرازي، التفسير الكبير، 47/18؛ محمد رشيد رضا، المنار، 247/12؛ زيدان، السنن الإلهية، ص121-122.

<sup>-</sup> هو: محمود بن عمر بن محمد بن أحمد العلامة، أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي، النحوي، اللغوي، المعتزلي، المفسر، يلقب حار الله لأنه حاور بمكة زمانا. ولد سنة (467هـ) بزمخشر قرية من قرى حوارزم. كان متقنا في كل علم، معتزليا قويا في حار الله لأنه حاور بمكة زمانا. ولد سنة (467هـ) بزمخشر قرية منها: "الكشاف"، "الفائق" وغيرها. مات سنة (538هـ). المحمد النحو له التصانيف البديعة منها: "الكشاف"، "الفائق" وغيرها. مات سنة (538هـ).

م طالمة الله علي معرفة القرق باب قوله: (وكذلك أخذ بربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة)، وهي ظالمة الله عليه القرق القرق

ولا يُعدّ استئصال الله على للظالمين ظلما لهم؛ بل جزاء لهم على ظلمهم؛ لألهم هم الذين جرّوا العقوبة لأنفسهم بسبب اجتراحهم الظلم، وإيغالهم فيه واستمرارهم عليه؛ اغترارا بالحياة الدنيا؛ لذلك نفى المولى في الظلم عن نفسه، ونسبه إليهم؛ فقال: ﴿ وَمَا ظُلْمُنَاهُ مُ وَلَكِنْ ظُلْمُوا اللهُ اللهُ

قال ابن عاشور: "وكل ما كان من نوع الجزاء يوصف بالعدل لأن النفس أولى الأشياء برأفة صاحبها بما وتفكيره في أسباب خيرها. والاستدراك ناشىء عن نفي الظلم عن الله في عقابهم لأنه يتوهم منه انتفاء موجب العقاب فالاستدراك لرفع هذا التوهم". 3

فالاستئصال مرتبط بالظلم، فهو سبب له، فالله على لا يستأصل أهل القرى إلا بعد تحقق سببه وهو الظلم؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴾ ولقوله: ﴿وَمَا كُنَّا مُعْلِكِي الْقُرَى بِظُلْم وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ ويقوله: ﴿وَمَا كَانَ مَرَبُكَ لِيُهِلِكَ الْقُرَى، التي أهلكها، التي قَصَّ تنزيهًا لذاته عن الظلم، أي: "وما كان ربك، يا محمد، ليهلك القرى، التي أهلكها، التي قَصَّ عليك نبأها، ظُلمًا وأهلها مصلحون في أعمالهم، غير مسيئين، فيكون إهلاكه إياهم مع إصلاحهم في أعمالهم وطاعتهم ربّهم ظلمًا، ولكنه أهلكها بكفر أهلها بالله وتماديهم في غيّهم، وتكذيبهم رسيئين، وركوبهم السيئات". 7

فالحق سبحانه ينفي الظلم عن نفسه، لا لأنه لا يقدر عليه، إنما لأنه لا ينبغي له أن يظلم؛ لأن الظلم يعني أخذ حق الغير، والله سبحانه مالك كل شيء، فلماذا يظلم إذن. ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى: ﴿وَمَا مَرَبُكَ مِظْلًا مِلْعَيْدِهِ \* بصيغة المبالغة ظلام، و لم يقل ظالم، لماذا؟ لأن الله تعالى إن أباح لنفسه سبحانه الظلم، فسيأتي على قدر قوته تعالى، فلا يقال له ظالم إنما ظلام، وتعالى الله عن



وقد بين المولى على أنه لا يكفي وجود السبب للاستئصال بل لابد من توفر شرطه، وهو الإنذار عن طريق الأنبياء والرسل ولو لم ينذرهم لكان ظلماً لهم، فقال تعالى: ﴿ وَالْمَا أَلُمُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ مَا اللّهُ اللهُ ال

وقد اعترف الظالمون بظلمهم حين أحسوا بالهلاك كما يشير إليه قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَالْهِ اللَّهِ عَوْلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَسُّوا وَالرَّجِعُوا إِلَى مَا أُمْرِفْتُ وْفِيهِ ومَسَاكِنِكُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهَا يَرْكُفُونَ (12) لَا مُرْكُفُوا وَالرَّجِعُوا إِلَى مَا أُمْرِفْتُ وْفِيهِ ومَسَاكِنِكُ مُ اللَّهُ اللَّاللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُو

فالله على يستأصل القرى والدّول المسترسِلَ أهلُها في الظلم، ولكن بعد أن يرسل إليهم رسلاً منذرين، ليُحَمِّلهم تَبعَة استئصالهم، ولئلا يحتجوا بعدم الإنباء والإعذار إليهم كما قال تعالى: المَوَوُ أَنَا أَهْلَكُنَاهُم يعذَابِ مِنْ قَبلِهِ لَقَالُوا مَرَّبُنَا لَوْلَا أَمْسَلْتَ إِلَيْنَا مَرَسُولًا فَنَتَبِع آلِيَاتِكَ مِنْ قَبلِ أَنْ مَذِلَ وَمُعْزَى الله الله القرآن. 6

فإذا أصر الظالمون على الظلم بعد إنذارهم عن طريق الرّسل وبعد إمهالهم، وعجز المصلحون عن الأخذ على أبدي الظالمين، والقضاء على الظلم؛ فإن استئصال الظالمين، وفق سنة الله تعالى التي لا من الظلم، وتحقيق الأمن والسلام والطمأنينة

REGISTERED
VERSION
2.209-208:
ADDS NO
3
WATERMARK
134:
-5 C
81/8/4

للناس. ويجعل الله ﷺ من عقابهم هذا عبرة لذوي العقول والبصائر تدعوهم إلى احتناب الظلم والحذر منه، والمسارعة إلى الإقلاع عنه توقيا للعذاب.

والخلاصة أن الله على لا يستأصل الظالمين ولا يعاقبهم إلا بعد أن ينذرهم عن طريق إرسال الأنبياء والرسل والآيات البينات التي تدعو الظالمين إلى الإقلاع عن الظلم، وتحذرهم من عواقبه الوخيمة، وتبيّن لهم خطورة آثاره على الأفراد والمحتمعات والدّول في الدنيا والآخرة.

## الفرع الثالث: استصال الأمر بالظلم لم أجل عدود

وإهلاك الأمم الظالمة واستئصالها بسبب الظلم له موعد محدد، ووقت معلوم قدّره الله على بناء على وقت ظهور الظلم ونوعه ومدى انتشاره، هذا إلى جانب ما يكون فيها من عوامل البقاء الأخرى كإنكار الظلم والعدل أو من عوامل الفناء. وتبعا لتلك العوامل تختلف مواعيد الاستئصال باختلاف أحوال الأمم. فإذا حان الموعد وبلغت الأجل هلكت في الحال دون أن تتقدم أو تتأخر عن الوقت المحدد ولو لحظة؛ قال تعالى: ﴿ وَيُلْكُ الْقُرَى أَهْلَكُنَّاهُ مُ لَمَّا ظُلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَوْلِكِهِ مُ مَوْعِدًا ﴾. أ

# النوع الرابع: إمهال الظالمبن وتأخير عقابهم

من سنن الله على أنه يمهل الظالمين ويؤخر عقابهم؛ فيقدم لهم فرصة للإقلاع عن الظلم والتوبة منه، والرجوع عنه؛ فيقطع عنهم كل سبل الاحتجاج لقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبُنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا نَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُ مُ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَامِ ﴾ 2 وقدوله: ﴿ وَمَرَّبُكَ الْعَفُومُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْتِلًا ﴾ 3 وقوله: ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَاَّبَةٍ وَلَكِنْ يُؤَخَّرُهُمُمْ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجِلُهُ مُ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ١٠٠٠

فيحم تعالى عن حلمه بخلقه مع ظلمهم، وأنه لو يؤاخذهم بسبب ما اجترحوه من ظلم مَ الْفَضَلَا مُنه وكرما يؤخر في الطلمة فلا يعاجلهم بالعقوبة، إلى وقتهم الذي وُقّت لهم، فإذا جاء REGISTERED **VERSION** ADDS NO لكيف: 58. مكاناً - الكيف: 58. مكاناً - الكيف: Orint-6dicial et al. WATERMARK

الوقت الذي وُقِّت لهلاكهم- هذا الوقت لا يعلمه إلا الله- لا يَسْتَأْخِرُونَ عن الهلاك ساعة فيمهلون وَلا يَسْتَقْدِمُونَ له حتى يستوفُوا آجالهم. 1

فهل يمكن أن يخرج الإنسان عن السنن؟ هل الهلاك إذا نزل يميز بين الظالمين وغيرهم؟ إن العقاب إذا حلّ فإنه يعم الظالمين والصالحين، فلا يميز بل يأخذ الجميع كما أخبر بذلك القرآن في مواطن عدة. وهو ما سأتطرق إليه بالتفصيل في عنصر إنكار الظلم.

وقال القرطبي: "فإن قيل: فكيف يعم بالهلاك مع أن فيهم مؤمنا ليس بظالم؟ قيل: يجعل هلاك الظالم انتقاما وجزاء، وهلاك المؤمن معوضا بثواب الآخرة". واستدل بالحديث الذي رواه عبد الله بن عمر عن النبي على قال: {إِذَا أَرَادَ اللّهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ}. ققيد الهلاك بهلاك التعذيب والسُخط لإخراج غير الظالمين؛ لأن ما حصل لهم كان بطريق الإثابة ورفع الدرجة لا بطريق التعذيب.

فالآية تشير إلى أنه لا يكاد ينجو من الظلم أحد، وإن نجا من أعظم أنواعه، وهو الظلم العقدي فقلما ينجو من أدناها؛ لأنّ سائر المعاصي التي يقع فيها النّاس سوا كانت كبيرة أو صغيرة تعد ظلما لولا رحمة الله بعباده، وتفضله عليهم بالإمهال وتأجيل عقابهم لتمكينهم من الإقلاع عن الظلم والتوبة منه.

## النرع الخامس: تسليط الظالم على الظالم

إذا انتشر الظلم وساد، وضيعت الحقوق الدينية والاجتماعية والسياسية، وتمادى الناس في الظلم، وكثر التظالم والظلمون، وغاب إنكار الظلم أو قل بحيث لا يؤثر في الظالمين؛ فإنّ الله وكلّ يقيض للظالمين ظلمة على شاكلتهم بل أشد ظلما وتعسفا منهم يسلطهم عليهم؛ فيسوموهم ألوان الظلم والعذاب والذل والهوان، ويأخذون منهم بالظلم والجور أضعاف ما منعوا من الحقوق؛ جزاء من الله وعقابا لهم على ظلمهم، وهذه سنة الله في الظلم والظالمين؛ لأن لفظ كذلك يفيد إطراد هذه السنة. ويشهد لهذا قوله تعلى: المحكنك توكي معن الظالمين عنها بما كأنوا محسبون الله عنها ولينا هؤلاء

\*\* REGISTERED \$\int\text{VERSION} 1 \\ \text{1-100/10} \\ \text{120/17} \\ \text{120/17} \\ \text{120/10} \\ \text{1373} \\

الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التي أغْوَهم من الجن، كذلك نفعل بالظالمين، نسلط بعضهم على بعض، ونهلك بعضهم ببعض، وننتقم من بعضهم ببعض، حزاء على ظلمهم وبغيهم".  $^{1}$ 

والآية وإن ذُكرت في معرض ذم المشركين في اتباعهم لإغواء الشياطين فإنَّها تشمل بطريق الإشارة كل ظالم، فتدل على أنَّ الله يسلط على الظالم من يظلمه. وقد تأوِّلها على ذلك عبد الله بن الزُبير<sup>2</sup> أيَّام دَعوته بمكّة فإنَّه لَّا بلغه أنّ عبد الملك بن مروان<sup>3</sup> قَتَل عَمْراً بنَ سعيد الأشدقَ<sup>4</sup> بعد أن خرج عَمرو عليه، صَعِد المنبر فقال: "ألاً إنّ ابن الزّرقاء- يعني عبدَ الملك بن مروان؛ لأنّ مروان كان يلقّب بالأزرق وبالزرقاء لأنّه أزرق العينين– قد قَتل لَطِيم الشّيطان وتلا: **﴿وَكَذَلُكُ نُولِّي بَعْضَ الظَّالمِينَ يَعْضَا** 

# يمًا كَأْنُوا يَكْسِبُونَ ". 5

ومن أجل ذلك قيل: إنْ لم يُقلع الظّالم عن ظلمه سُلّط عليه ظالم آخر. 6

وذهب الرازي إلى أن "الآية تدل على أن الرعية متى كانوا ظالمين، فالله تعالى يسلط عليهم ظالمًا مثلهم، فإن أرادوا أن يتخلصوا من ذلك الأمير الظالم فليتركوا الظلم"<sup>7</sup> مدعما ذلك بقوله عَلَيْ: {كَمَا تَكُونُوا يُولِّي عَلَيْكُم}. 1

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 340/3.

<sup>2-</sup> هو: عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد، ابن عمة رسول الله ﷺ. كان أول مولود للمهاجرين بالمدينة، مسنده نحو 33 حديثا. روى عن أبيه وحده لأمه الصديق وأمه أسماء. وروى عنه أخوه عروة وابناه عامر وعباد. [الذهبي، سير أعلام النبلاء، .[(53) برقم (53)]

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>- هو: عبد الملك بن مروان، من أعاظم الخلفاء ودهاتهم، نشأ فقيها واسع العلم، متعبدا، ناسكا فلما ملك ظهر بمظهر القوة، فكان حبارا، مهابا. أخباره وآثاره كثيرة. [الزركلي، ترتيب الأعلام، 160/1، برقم (165/4)].

<sup>4-</sup> هو: عمرو بن سعيد بن العاص الأموي الأشدق، أمير من الخطباء البلغاء. سمي الأشدق لفصاحته. كان والي مكة والمدينة لمعاوية وابنه يزيد. حدث بينه وبين عبد الملك بن مروان خلاف طويل حول ولاية العهد، وظل عبد الملك يتربص به حتى تمكن معه فقتل سنة (70/هـ). الروكلي، ترتيب الأعلام، 150/1، برقم (78/5)].

و دلي، ترتيب الأعلام، 50/1 و دلي، ترتيب الأعلام، 50/1 و دلي، ترتيب الأعلام، 50/1 و دلي و عِيْدُ كُونَ إِن عَطِية، المحرر الوحيز، 351/5؛ أبو حيان، البحر المحيط، 225/4؛ الثعالبي، الجواهر

حمزة كر عبد الله. فقصد هو وعبد الملك كل منهما الآخر. ثم فصل بينهما الشتاء. فتوثب على عمرو بن سعيد بيل العاص الأشدق، وأراد الخلافة. فجاء عبد الملك وجرى بينهما قتال، وحصار ثم

المجاركة ال كالله ودام القتال أشهرا. سنة سبعين فيها غدر عبد الملك بعمرو بن سعيد الأشدق

أي أنّ الرعية إن ظلمت ظلم الحكام والولاة، وإن عدلت عدلوا، وإن مَنعت الحقوق، مُنعت من حقوقها، فالولاة والحكام يأخذون صورة أعمال الرعية. وقد كان الصحابة خيار الأمة؛ فجاء ولاتهم على شاكلتهم، وحين فسد الناس وظلموا ظلم الحكام.

ويرى القرطبي أنه يستوي في هذه العاقبة جميع أنواع الظلمة فيقول في معنى الآية: "نسلط بعض الظلمة على بعض فيهلكه ويذله. وهذا تمديد للظالم إن لم يمتنع من ظلمه سلّط الله عليه ظالما آخر. ويدخل في الآية جميع من يظلم نفسه أو يظلم الرعية أو التاجر يظلم الناس في تجارته أو السارق وغيرهم". 2 مستأنسا بما رواه ابن مسعود على مرفوعا إلى النبي على: {مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا سَلَطَهُ اللهُ عَلَيْهِ}. 3

وهذا ما يؤكده الواقع اليوم، حيث يتناصر الظالمون، ويتكتلون أفرادا ودولا، ويتنافسون في الظلم، ويتفننون في أساليبه، ويساند بعضهم بعضا في الاعتداء على الأديان والدماء والأموال والأعراض والحريات، إذا كانت المصالح مشتركة، أما إذا اختلفت فيتصارعون ويتنازعون حولها بشراسة حتى يتغلب الأظلم منهم على الظالم؛ فيذيقه ألوانا شتى من العقاب والذل والهوان أفضلها الموت إلى أن تدور الدائرة عليه أو يتوب من ظلمه؛ لذلك يقال: "الظالم سيف الله في الأرض ينتقم به، وينتقم منه". 4

ويشهد له في أيامنا هذه تكتل الصهيونية والمسيحية وغيرها من الملل الأخرى لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية -على اختلاف فيما بينها- ضد الإسلام والمسلمين لاستئصال الدين الإسلامي بكل قيمه وموازينه، وإذلال المسلمين وإخضاعهم من أجل استساغة الظلم مع بشاعته؛ لأن الإسلام خطر على الظلم وأهله.

أخرجه أبه القاسم علي بن الحسر براهية الله المعروف بابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، تحقيق عمر بن غرامة العمروي، VERSION دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروب لبنان، د.ط، (1415هـ/1995م)، في ترجمة: عبد الباقي بن أحمد، 4/34، برقم (3603مر علي علي بن زكريا عن سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي، عن حماد بن سلمة، عن عاصم، عن زرِّ، 3603مر علي ابن علي بن زكريا عن سعيد بن عبد الجبار الكرابيسي، عن حماد بن سلمة، عن عاصم، عن زرِّ، ابن كثير، تفسير للقرآن العظيم، 339/3، هامشر في القرآن العظيم، 339/3، هامشر في العرب المحدود المعدود المعد

<sup>1-</sup> أخرجه البيهةي، شعب الإيمان، باب في طاعة أولي الأمر، 22/2-23، برقم (7391)، من طريق يجيى بن هاشم، عن يونس بن أبي إسحق عن أبيه بلفظ: {كما تكونوا كذلك يؤمر عليكم} وقال: "هذا منقطع وراويه يجيى بن هاشم وهو ضعيف"؛ التعامير المحلوم الجراحي، كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس، دار الكتب التعامير (1407م) على ألمنة الناس، دار الكتب المحلوم الم

وعليه فلا ينبغي الاغترار بولاية الظالم، كما أنه لا ينبغي أن يظن الظالم أنه نال ما وصل إليه بذكائه أو بقوته، بل جاء به الحق ليؤدب به الظلمة بدليل: أنّه ساعة يريد الله على أن ينتقم من هذا الظالم فهو بجلاله ينزع المهابة من قلوب أعوانه؛ ليصبحوا أعداءً له بدلا من الدفاع عنه. 1

ولذلك قال ابن عاشور: "المقصود من الآية الاعتبار والموعظة، والتحذير من الاغترار بولاية الظالمين وتوخّي الأتباع صلاح المتبوعين، وبيان سنة من سنن الله في العالمين". 2

فارتكاب الظلم قد يؤدي إلى عقاب الظالم بتسليط ظالم آخر عليه يهدر حقوقه ويعتدي عليه في نفسه أو دينه أو ماله أو عرضه؛ لينتقم منه الله عليه في الدنيا قبل الآخرة.

#### المطلب الثالث: غاذج لاستصال الدول الظالمة

أخبر سبحانه عن كثرة القرى التي استأصلها، والحضارات التي دمرها، بسبب إصرار أهلها على الظلم، فكان العقاب جماعيا شاملا لكل الظالمين تطهيرا للأرض من الظلم والظالمين، لقوله تعالى: الظلم، فكان العقاب جماعيا شاملا لكل الظالمين تطهيرا للأرض من الظلم والظالمين، لقوله تعالى: المؤت من قرية أهلك أما كان دعواه مرابع الما المنا الله عن الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الظلم متمادية فيه؛ ولذلك استحقت الهلاك كما سيتضح المخلال كما سيتضح

الكسب العلاقة الوثيقة بين التولية والكسب، إنما تشير إلى أنّ الكسب الكسب المحافي العالم الكسب المحافقة الوثيقة بين التولية والكسب، إنما تشير إلى أنّ الكسب العالم العام، بما في ذلك تعليم الطاقات البشرية. ويدل على ذلك تولية الاستعمار الأوروبي على العالم REGISTERED VERSION

- VERSION
- المحافق ال

الإسلامي في العصور الغابرة، على الرغم من أنّ العالم الإسلامي كان أفضل حالا، من جهة المعتقد على الأقل من العالم الغربي.

إنّ ذلك يدل فيما يدل على أنّ مسألة الكسب مطلقة، ومن الخطأ أن يحصرها المفسرون في كسب السيئات؛ لأنهم بذلك يخرجون المسألة عن السنن الاجتماعية، في الوقت الذي تنص فيه الآيات الأخرى على أنّ السنن لا تتبدل ولا تتغير. بل إنني قد أذهب إلى أبعد من ذلك لأقول إنّ حالة البطالة وتعطيل الطاقات، أكثر تأثيرا وأكثر جلبا للقوى المتحركة الفاعلة؛ لتتسلط على الأمم التي فشت فيها البطالة أكثر من اكتساب السيئات بالمفهوم الذي عالجه المفسرون.

## النبع الأول: قوم نوح الصيحة غوذج لاستعمال الظلم الشامل

قوم نوح الطلق أول الظالمين الذين استأصلهم الله على وأقدم الحضارات البشرية التي اندثرت بسبب الإصرار على الظلم فيما يذكره القرآن، بل كانوا أشد ظلما لأنفسهم، وأعظم كفرا برهم من الأمم الظالمة المهلكة من بعدهم وأشد طغيانا وتجاوزاً في الظلم وعلواً وإسرافاً في المعاصي، وتمرّدا على أوامر الله على ونواهيه، قال تعالى: ﴿وَأَلَهُ أَهُلُكَ عَادًا اللّٰولَى (50) وَتَعُودُ فَمَا أَبِعَى (51) وَقَوْمُ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ أُولَى (50) وَتَعُودُ فَمَا أَبِعَى (51) وَقَوْمُ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ أُولَى (50) وَتَعُودُ فَمَا أَبِعَى الحاوز الحد، وكذا والطاغي المجاوز الحد، فالطاغي أدخل في الظلم، فهو كالمغاير والمخالف، فإن المخالف مغاير مع وصف آخر زائد، وكذا المغاير ". 2

وفسر قتادة هذه الأظلمية والنهاية في الطغيان بقوله: "لم يكن قبيل من الناس هم أظلم وأطغى من قوم نوح، دعاهم نبي الله السَّلِيَّ نوح ألف سنة إلا خمسين عاما، كلما هلك قرن ونشأ قرن دعاهم نبي الله حتى ذكر لنا أن الرجل كان يأخذ بيد ابنه فيمشي به، فيقول: يا بني إن أبي قد مشى بي إلى هذا، وأنا مثلك يومئذ تتابعا في الضلالة، وتكذيبا بأمر الله" فيموت الكبير على الظلم والطغيان، وينشأ الصغير على وصية أبيه إصرارًا على الظلم والطغيان طيلة تسعة قرون ونصف من ذلك لم يؤثر فيهم شيئا، ولم يمنعهم من الاستمرار في الظلم؛



فحصهم القرآن بالذكر لذلك، فقال: ﴿ وَلَقَدُ أَمْ سَكُنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَيِثَ فِيهِ مُ أَلْفَ سَنَة إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُ مُ الطُّوفَانُ وَهُ مُ ظَالِمُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ 1

بينما فرّق الرازي بين سبب وصف قوم نوح بوصفي الأظلمية والمبالغة في الطغيان؛ فأرجع وصفَهم بالأظلمية إلى الأسبقية والتقدم في الظلم لأن البادئ أظلم، مدعما ذلك بقوله على: {وَمَنْ سَنَّةً سَيِّعَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا } وأرجع وصفهم بالمبالغة في الطغيان إلى الإصرار على الظلم أمدا طويلا، رغم ما سمعوا من المواعظ والزواجر حتى يئس نبيهم من إقلاعهم عن الظلم؛ فدعا عليهم بالهلاك، ولا يدعو نبي على قومه إلا بعد الإصرار العظيم.

وهو ما جاء صريحا في قوله تعالى على لسان نوح السَّخِ: ﴿ وَالْ مَرَبِ إِنِي دَعُوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَمَا مِعَهُمْ فِي وَهَامَ (5) وَإِنِي كُلّما دَعُونُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي اللّهُمْ وَاللّمَ وَعَنْ اللّهِمْ وَاللّمَ وَالْمَ وَاللّمَ وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَامِ وَالْمَامِ

وبعد أن استنفذ جميع الوسائل والأساليب يئس من توبتهم من الظلم؛ فدعا عليهم بزيادة الضلال والهلاك والإفناء، قال تعالى على لسانه: ﴿ وَقَدْ أَضَلُوا كُثِيرًا وَلَا تَرْدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ﴾ 4

(1017) برقم (453ه) وابن ماجه في سننه، المقدمة، مر536-376، برقم (2556)؛ وابن ماجه في سننه، المقدمة، مر509/31 وابن ماجه في السنن الكبرى، مر510 وابن أبي شيبة، المسنف، (1917ع)، وابن أبي شيبة، المصنف، (1917ع)، وابن أبي شيبة، المصنف، (1917ع)، وابن أبي شيبة، المصنف، (1920ع)، من طريق وتخريج وتعليق حبيب كلهم من طريق طرووس.

وقال: ﴿ مَرَبُّ لَا تَذَمُّ عَلَى الْأَمْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّامَ الْمَا (26) إِنَّكَ إِنْ تَذَمُّ هُمُ مُ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كُفًّا مَا ﴾. أ

والمقصود من قوله تعالى: ﴿ وَقُومَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُ مُ كَانُوا هُ مُ أَظُلُم وَأَطْعَى الله عَلَا الظالم بالاستئصال، ولكن قد يقال قوم نوح التَّيِّلِ كانوا في غاية الظلم والطغيان، فأهلكوا لمبالغتهم في الظلم، وبما أنّ الظالم لم يبالغ في الظلم فلا يهلك، ولو كان مقصودا بالتحويف لقال أهلكوا لأنهم ظلمة؛ فيخاف كل ظالم وإلا فما الفائدة في قوله: ﴿ أَظُلُم الله بَعَادِيهِم وطول أعمارهم، شدةم وقوة أحسامهم فإلهم لم يقدموا على الظلم والطغيان الشديد إلا بتماديهم وطول أعمارهم، ومع ذلك ما نجا أحد منهم فما حال من هو دولهم من العمر والقوة. 3

ولم تثمر ألف سنة إلا خمسين عاماً غير قليل ممن آمن مع نوح التَلَيِّين وجرف الطوفان الكثرة العظمى وهم ظالمون؛ بكفرهم وجحودهم وإعراضهم عن الدعوة المديدة، ونجا العدد القليل من المؤمنين، وهم أصحاب السفينة. وبقيت حادثة الطوفان والسفينة تحذّر الخلف من الإصرار على مدار القرون.



والخلاصة أن الله على أمهل قوم نوح الكليكان على ظلمهم قرونا طويلة ظل خلالها بينهم يدعوهم إلى الإقلاع عن الظلم، ولكنهم لجّو في الظلم، واستكبروا عن دعوة بينهم، وبالغوا في ذلك؛ فكان سببا لاستئصالهم فلم تفدهم أعمارهم ولا قوقهم في النجاة من العقاب، فكيف بمن دولهم ممن جاء بعدهم؟!

# الفرع الثاني: عاد قوم هود الكينة غوذج للاستصال بالظلم الاجنماعي

وبذلك انصرفت هممهم عن عبادة الله وحده، الذي خلقهم وأعْمَرهم في الأرض، وزادهم قوة على الأمم، وعن التفكر في الآخرة والعمل لها، والنظر في العاقبة إلى الانشغال بالدنيا، والتعاظم والتفاخر واللهو واللعب<sup>6</sup> والبطش بالناس بطش الجبارين؛ فكان ذلك ظلمهم علاوة على على الظلم العقدي رغم تحذيرات نبيهم هود الكيلا التي نقلها القرآن في قوله تعالى: ﴿ الْمُنْونَ مِكُلَّ عَلَيْكُ الَّي نقلها القرآن في قوله تعالى: ﴿ الْمُنْونَ مِكُلَّ مِنْ مَكُمُلُونَ (129) وَإِذَا بَطَشْتُ مُجَبّارِينَ ﴾. 7

وهذا ما يدل على "أن عاداً كانت قد بلغت من الحضارة الصناعية مبلغاً يذكر؛ حتى لتتخذ المصانع لنحت الجبال وبناء القصور، وتشييد العلامات على المرتفعات؛ وحتى ليجول في خاطر القوم أن هذه المصانع وما ينشئونه بوساطتها من البيان كافية لحمايتهم من الموت، ووقايتهم من مؤثرات الجو ومن غارات الأعداء... هم عتاة غلاظ، يتجبرون حين يبطشون؛ ولا يتحرجون من القسوة في البطش. شأن المتجبرين المعتزين بالقوة المادية التي يملكون". أ

فكانت النعمة سببا في إصرارهم عامة على الظلم بدل توبتهم منه، قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا عَادُّ فَاسْتَكُبُرُوا فِي الْأَمْنُ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَا قُوَّةً أُولَـمْ يَرَوُّا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُّ مِنَا قُوَّةً أُولَـمْ يَرَوُّا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُو أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِأَيَّا تِنَا يَجْحَدُونَ ﴾. 2

بسبب ذلك استأصلهم الله استفصالا كليا، ودمّرهم عن آخرهم، حيث أرسل عليهم الريح الشديدة العاصفة المدمرة، في سبّع لَيَالِ وثمانية أيام سوء شديد، سخرها عليهم لاستئصالهم وقطع دابرهم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالَّمَ مُ اللّهِ مُ مِي عَاصَرُ صَرَا فِي اللّه مُ عَدَاب الْخِرْيِ فِي الْمُ مَحسات لِنُذِيقَهُ مُ عَذَاب الْخِرْيِ فِي الْمُ اللّهُ عَلَيْهِ مُ سَبّع لَيَالُ وَتَعَالِينَة أَيَّامِ حُسُومًا فَتَرَى الْقُومُ فِيهَا صَرْعَى كَانَّهُ مُ اللّهُ عَلَيْهِ مُ سَبّع لَيَالُ وَتَعَالِينَة أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقُومُ فِيهَا صَرْعَى كَانَّهُ مُ صَرْصَى عَاتِية (6) سَحَرَهَا عَلَيْهِ مُ سَبّع لَيَالُ وَتَعَالِينَة أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمُ فِيهَا صَرْعَى كَانَّهُ مُ اللّهُ الله الله تعالى عليهم الريح "طمها بالرمل. وهي إلى الآن تحت تلك الأحقاف، جعلها الله تعالى عبرة للناظرين، وخبرة للغابرين " كما قال تعالى: ﴿ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُن اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى عَمْ وَاللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مُن اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى عَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا



فعاد ما ظلمها الله على باستئصالها، ولكن ظلمت نفسها لأنها فعلت ما حرّه إليها، وهو الظلم بسبب كفران نعمة الله، والبطش بالناس بطش الجبارين، نشرا للفساد؛ فتحققت النتيجة الحتمية التي تقتضيها السنة الإلهية في استئصال الظالمين رغم أنها كانت من أقوى الأمم في زمانها، إنّ الظلم دمّر حضارتها التي كانت من أغنى وأقوى الحضارات في عصرها.

# الفرع الثالث: عُود قومر صالح الطَّيْلِ عُوذِج للاستُصال بظلم الناقة

وكما كان الظلم سببا في استئصال عاد، كان سببا في استئصال ثمود التي استخلفها الله بعد عاد في أرض الْحِجْرِ فورثت كل ما كان لعاد من قوة وغنى وتمكن، فكانت أقوى الأمم في عصرها، وأكثرها غنى وحضارة، لاسيما في مجال العمران، الذي تجاوز تشييد القصور في السهول إلى نحت البيوت في الجبال، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى على لسان نبيهم صالح السيّلان الله فاذك مُ في اللّم ض تشخذون مِن سهُولها قُصُوم الله وَادْكُمُ فِي اللّم ض تشخذون مِن سهُولها قُصُوم الله ولا تعلى على المال الله ولا تعلى الله ولا تعلى على المال، على المعال الله ولا تعلى التطور العمراني الذي كان غالبا على حضارهم، وسعة باقية ما بقيت الجبال، شاهدة على التطور العمراني الذي كان غالبا على حضارهم، وسعة معيشتهم، حيث كانوا يقيمون في قصورهم شتاء، ويصعدون إلى بيوهم الجبلية صيفا.

ورغم تذكير نبيهم لهم بنعم الله الداعية لهم إلى ترك الظلم، والإفساد في الأرض إلا ألهم عبدوا النعمة وكفروا بالمنعم، وتوغّلوا في الظلم، وتجاوزوا الحد في الاستكبار عن الانقياد لأمر الله والاعتداء على حرماته، بفعلهم ما لم يكن لهم فعله، من عقر ناقة الله التي أعطوها آية على صدق نبيهم صالح السَّيِّة وكفرهم بالله؛ قال تعالى: (فَظَلَمُوا بِهَ) 3 أي: "فكان بها ظلمهم، وذلك ألهم قتلوها وعقروها، فكان ظلمهم بعقرها وقتلها" فلم يتبعوا الحق بسببها، فكان هذا الظلم سببا في استحقاقهم للاستئصال الذي نزل بهم بعد توعدهم به بثلاثة أيام، لقوله تعالى: (فَعَقُرُوا عَنْ أَمُن فَا الله عَنْ أَمْن فَا الله عَنْ أَمْن فَا الله وَعَنْوا عَنْ أَمْن فَالله وَعَنْوا عَنْ أَمْن فَا الله وَعَنْوا عَنْ أَمْن فَا الله وَعْمُ وَاللّه الله وَعَنْوا عَنْ أَمْن فَا الله وَعَنْوا عَنْ أَمْن فَا الله وَعَنْ الله وَعَنْوا عَنْ أَمْن فَا لَا الله وَعَنْوا عَنْ أَمْن فَا الله وَعَنْ الله وَعْنَا عَنْ الله وَعَنْ الله وَعَاله وَعَنْ الله وَالله وَعَنْ الله وَالله وَالله

VERSIÓN 2

- عبد الحميد محمود طهماز، أسباب هلاك الأمم وسقوط الحضارات في سورة الأعراف، دار القلم، دمشق، الدار الشامية بيرو Appsino 1958 من مروح 1958م)، صرح 80-73، الجزائري، أيسر التفاسير، 1958ه.

\*\*WATERMARK\*\*

\*- الطبري، حامع البيان، 17 (178)

REGISTERED

رَبِّهِ مْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ اثْتِنَا بِمَا تَعِدْنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسِلِينَ (77) فَأَخَذَتُهُ مُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارهم جاثمين الم

وقد وصف الله ﷺ العذاب الذي أخذ ثمود في هذه الآية بأنه رجفة وفي أحرى بأنه (صَيْحَة) 2 وفي ثالثة بأنه (صَاعِقَة) 3 وفي رابعة بأنه (طاغِية) 4 والأصل في عذابهم الصاعقة لأنها تشمل الجميع فإن الصاعقة هي "الصوت الشديد من الجو، ثم يكون منه نار فقط أو عذاب أو موت، وهي في ذاتما شيء واحد وهذه الأشياء تأثيرات منها". <sup>5</sup>

ولهذا قال ابن عاشور: "والرَّجفة: اضطراب الأرض وارتجاجها، فتكون من حوادث سماوية كالرّياح العاصفة والصّواعق، وتكون من أسباب أرضيّة كالزلازل، فالرّجفة اسم للحالة الحاصلة، وقد سمّاها في سورة هود بالصّيْحة، فعلمنا أنّ الذي أصاب ثمود هو صاعقة أو صواعق متوالية  $^{6}$ رجفت أرضَهم وأهلكتهم صَعِقين، ويحتمل أن تقارنها زلازل أرضية".

إِذًا استأصل الله هؤلاء الظالمين بصيحة من فوقهم أرجفت الأرض، وهزها من تحتهم هزّا عنيفا اضطربت له القلوب والنفوس من شدهًا، وفارقت أرواحهم أبداهم؛ فأصبحوا في ديارهم هَلْكي هامدين لا حراك بمم، ودمّرت قصورهم ومساكنهم وسائر عمرانهم، وتركت ديارهم خرابا ودمارا، ونجَّى الله نبيه صالحا ومن معه من المؤمنين. 7 قال تعالى: ﴿ فَأَخَذَتُهُ مُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقّ فَجَعَلْنَاهُ مُ غُتُاءً فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ \* ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَقُلْنَا فَيَهُ لِللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّالَّالَهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالَّالَّالَّالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَّالَّالِمُ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِنْذِ إِنَّ مَرَّبُكَ هُوَ الْقُوِيُّ الْعَزِيزِيُ (66) وَأَخَذَ الَّذِينَ ظُلْمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَيَامِ هِـمْ جَاثِمِينَ (67) كَأَنْ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا أَلَا إِنَّ تُمُودَ كَفَرُوا مِرَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثُمُود ﴾ وأصاب الذين



فعلوا ما لم يكن لهم فعله من عقر ناقة الله وكفرهم به الصيحة؛ فأصبحوا في ديارهم قد جثمتهم المنايا، وتركتهم خمودًا بأفنيتهم كأن لم يعيشوا فيها، ولم يعمروا بها. 1

وعدل عن المضمر إلى المظهر، وعبّر عن ثمود بالذين ظلموا تسجيلاً عليهم بالظلم وإشعاراً بأنّ الظلم سبب استئصالهم. <sup>2</sup>

ويرى ابن عاشور أنّ ظلمهم الذي كان سببا في نزول العذاب بهم يتمثل في الظلم العقدي، وهو ظلم الشرك.  $^3$  ولكن الظاهر أن الشرك لم يفض بهم وحده إلى الاستئصال، بل ضمّوا إليه ظلم ظلم الناقة بعقرها استكبارا عن الاستسلام لأوامر الله؛ لأن الشرك عادة يستتبع أنواعا أخرى من الظلم.

وهكذا أدّى الظلم بثمود إلى الهلاك، فترك ديارها العامرة بلاقع، وأبقى مساكنهم قفارا موحشة بعدهم، وسقطت حضارهم ولم يبق منها إلا القصور المنحوتة في صحور الجبال، تدعو إلى الاحتراس من الظلم والإقلاع عنه؛ قال تعالى: ﴿ وَمُكُرُوا مَكُرُ وَمُكَرَا مُكُرُ وَمُكُرَا مُكُرُ وَمُكُرَا مُكُرُ وَمُكُرَا مُكُرُ وَمُكُرَا مُكُرُ وَمُكُرَا مُكُرُ وَمُكُرُ اللّهَ وَالْإِقَلَاعِ عَنه؛ قال تعالى: ﴿ وَمُكَرُ اللّهُ مُن وَقُومُهُمُ اللّهُ وَالْإِقلاعِ عَنه؛ قال تعالى: ﴿ وَمُكَرَا اللّهُ مُن وَقُومُهُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَقُومُهُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّ

وعندما مرَّ النبي ﷺ بديارهم قال: {لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ حَذَرًا أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ ثُمَّ زَجَرَ فَأَسْرَعَ حَتَّى خَلَّفَهَا}. 5

فالنبي الله أسرع في ترك مساكن الظالمين وراءه، وحثّ المارين بديارهم ومواطنهم وآثارهم عموما على البكاء والاعتبار بمم وبمصارعهم، خوفا من الله الله وخشية أن يترل بالمارين ما حلّ بالظالمين.

وصنيع النبي على أنه ينبغي المسارعة في ترك آثار الظالمين وعدم إطالة المقام فيها، ولعل السبب في ذلك أن الألفة والاعتياد تولد الغفلة عن الاعتبار والاتعاظ.

2- أبو السعود، إرشاد العقل الكري، 330.3؛ الألوسي، روح المعاني، 289/12/6؛ ابن عاشور، التحرير، 330/12/5. REGIS, TERED.

VERSIQN-4

5- مركب محرك المحرك المحرك الأنبياء، باب قوله تعالى: ﴿وَإِلَى تُمُودَ أَخَاهُ مُ صَالِحًا ﴾، ص611، برقم الحجر، على الرَّحْلِ ﴾، وكتاب المغازي، باب نزول النبي الحجر، عَلَى الرَّحْلِ ﴾، وكتاب المغازي، باب نزول النبي الحجر، عمر 802، برقم (4419)، ص803، برقم (4420)؛ ومسلم في صحيحه، كتاب الزهد والرقائق، بَاب لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ مُحْمَدُ اللهُ اللهُ

وهكذا استأصل الله على الظلم رغم قوة حضارتها، بسبب إصرارهم على الظلم رغم ظهور الحق، حيث كان آخر ظلمهم الاعتداء على الناقة التي حملت إليهم الخير في الدنيا والآخرة. إلا ألهم أنكروا نعمة الله وكفروها، ولم يبق أمل في تركهم الظلم؛ لذلك استأصلهم عن آخرهم.

# الفرع الرابع: قوم لوط الطِّيرُ غوذج لاستصال ظلم الأعراض

والإصرار على الظلم هو السبب الذي أدّى إلى هلاك قوم لوط الذين كانوا يقيمون في أرض فلسطين في منطقة البحر الميت أو بحيرة لوط قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَتُ مُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ الرض فلسطين في منطقة البحر الميت أو بحيرة لوط قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَتُ مُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ عَيْمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ الظلم منهم نتيجة النَّا مُؤلِكُ وَأَهْلِ هَذِهِ الْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴾ 2 أي تمكن الظلم منهم نتيجة التمادي فيه حتى قطع الأمل في إقلاعهم عنه وتوبتهم منه.

هذا الظلم الذي كشف عنه القرآن في قوله تعالى: ﴿ وَكُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَّا الْفَاحِسَةُ مَا سَبَقَكُ مُ مِنَ الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُ مُ لَكَا أَوْنَ الرّجَالَ شَهُوةً مِنْ دُونِ النّسَاء بِلُ أَتُسُمُ قَوْمٍ مُسَرِفُونَ ﴾ وهو أن قوم لوط انغمسوا علاوة على الظلم العقدي في نوع آخر من أنواع الظلم ابتكروه، إذ لم تعرفه الأمم السابقة الظالمة قبلهم، وهو الظلم للأعراض عن طريق الاعتداء على الفطرة البشرية والخروج عن سننها حتى غلب عليهم واستعبدهم وسد كل منافذ الخير فيهم.

وقد انتشر هذا الظلم المحالف للفطرة عند قوم لوط واستشرى حتى عمّ جميع البيوت والأسر إلا بيت لوط التيك لقوله تعالى: (فَاَحْرَجْنَا مَنْ كَانْ فِيها مِنَ الْمُوْمِنِينَ (35) فَمَا وَجَدْنَا فِيها وَالأسر إلا بيت لوط التيك لقوله تعالى: (فَاَحْرَجْنَا مَنْ كَانْ فِيها مِنَ الْمُوْمِينَ (35) فَمَا وَجَدُنَا فِيها وَالأسر عِنَى الْمُسْلِمِينَ فَمَا الجهود التي بذلها لوط التيك في سبيل إصلاح حياقم الاجتماعية ودفع فسادهم الأحلاقي، وإيقاظهم من سكرهم، وتطهيرهم من هذا الظلم الذي تغلغل في نفوسهم وخالط أرواحهم.

و الفطرة حتى اختلت عنده الموازين، وانعكست و الفطرة حتى اختلت عنده الموازين، وانعكست و الفطرة عليه الموازين، وانعكست الرفيل و الفيل و

VERSION - بحيرة لوط: تقع اقصى جنوب البحر لليت حيث سدوم وعمورة اللتان دمرتا بزلزال جعل عالي البلاد سافلها، و لم تصب موخر بصرر حيك المجلم قوم لوط التليين اليها [شوقي أبو خليل، أطلس القرآن، ص61].

2 WATERMARK 24 .81-80 : الأعراف: 40-30 .

استأصلهم الله عَلِي بمطر من حجارة أقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْمُ مَا جَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلُهَا وَأَمْطُرُنَا عَلَيْهَا حِجارة مِنْ سِجّيل مَنْضُودِ (82) مُسوّمة عِنْد كربك وما هي مِن الظّالِمين بِعِيد الله وهذه "صورة التدمير الكامل الذي يقلب كل شيء ويغير المعالم ويمحوها. وهذا القلب وجعل عاليها [القرية]سافلها أشبه شيء بتلك الفطرة المقلوبة الهابطة المرتكسة من قمة الإنسان إلى درك الحيوان بل أحط".  $^3$ وهذه سنته تعالى في كل من عمل عملهم ووقع في مثل ظلمهم.

فأدى جمع قوم لوط التَكِين الظلم العقدي والظلم للأعراض عن طريق الخروج عن الفطرة إلى إهلاكهم واستئصالهم. وكان ذلك وقت الصبح، وهو وقت الدعة والهدوء؛ ليكون العذاب أشد ألمًا.

والخلاصة أن هذا النوع من الظلم، وإن كان أول ظهوره عند قوم لوط الطَّلِيْكُ، إلا أنه تمكن من التسلل إلى المجتمعات المعاصرة، وأصبح خطرا يهدد استمرار الوجود البشري، ويطارد جميع الفئات من الرجال والنساء والأطفال. وهو ما ينبغي أن تتفطن له الدّول لاسيما المسلمون اليوم، ويوحدوا الجهود لوقاية الأمة من آثاره المدمرة المستأصلة.

# الفرع الخامس: قومرشعيب الكيلة غوذج لاستصال الظلم المالي

وإن كان الظلم هو السبب الذي أدى بقوم شعيب الطَّيْكُم أيضا إلى الهلاك إلا أن الظلم الذي انتشر عندهم، واستفحل يختلف عن الظلم الذي أدى إلى استئصال الظالمين قبلهم، هذا بغض النظر عن الظلم العقدي الذي يعد طبيعتهم جميعا، فقوم شعيب التََّكِين اتخذوا الظلم المالي وسيلة لزيادة ثرواتهم وأكل أموال الناس بالباطل، فقد عاشوا بمدين 4 التي تعد آنذاك ملتقى التجار ورجال الأعمال المتنقلين بين شمال الجزيرة وجنوبها، لوقوعها على طرق التجارة، فمارسوا التجارة، ودفعهم الطمع والجشع إلى الظلم المالي عن طريق الغش في المعاملات، والاحتيال في المبادلات التجارية والتلاعب بالمكاييل والموازين، وقطع الطرق على المسافرين والقوافل المارة ببلادهم لفرض يريخ من المعاملات الجائرة. <sup>5</sup> حتى صار ذلك طبعهم وسجيتهم. قال تعالى: ﴿**وَبُلُ** 

REGISTERED

3 ADDS NO ا

وهي أكا المسلم للبرك وهي أكبر من تبوك، وبما البئر التي استسقى منها موسى الطَّيْيِّل لسائمة شعيب

لِلْمُطَفِّفِينَ (1) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاس يَسْتَوْفُونَ (2) وَإِذَا كَالُوهُ مُ أَوْ وَنَرَبُوهُ مُ يُحْسِرُونَ (3) أَلَا كَظُنُّ أُولِنك أَنْهُم مَبْعُوثُونَ (4) لِيَوْم عَظِيم اللهِ

وقد حاول شعيب الكيلة محاربة هذا النوع من الظلم المالي، الذي ظل ينحر كيان المحتمع، ويهدده بالهلاك والفناء؛ فدعا إلى حفظ الحقوق المالية، وحفظ نظام الأمة ومصالحها، وإصلاح أنماط التعامل والكسب، ولهي عن كل وسائل الظلم في المعاملات المالية كالاحتيال والخداع والاعتداء على حقوق الضعفاء والغرباء، وأكل أموالهم بالباطل، قال تعالى: ﴿ وَإِلَى مَدَّيْنَ أَخَاهُ مُ شَعِّيبًا قَالَ بَا قَوْم اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُ مْ مِنْ إِلَّهِ غَيْرٌ أُقَدْ جَاءً مُكُمْ بَيْنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأُوفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَ إِنَ وَكَا تَبْحَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَمْنِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (85) وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَادْكُرُوا إِذْ كُنْتُ مْ قَلِيلًا فَكُنَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَكَأَنَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾. 2 وقال: ﴿ وَإِلَى مَدَّيْنَ أَخَاهُمْ شَعَيْبًا قَالَ يَا قَوْم اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إَلَهِ عَيْرُهُ وَلَا تُتْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَإِنَ إِنِّي أَمَرَاكُمْ مِنْ إَلَهِ عَيْرُهُ وَلَا تُتْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَإِنَ إِنِّي أَمَرَاكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَلَا تُتْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَإِنَ إِنِّي أَمْرَاكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم مُحِيطٍ (84) وَيَا قَوْم أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَ إِنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْحَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَمْنُ مُفْسِدِينَ (85) يَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَمَّا عَلَيْكُمْ مِحِفِيظٍ \* وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَمْنُ مُفْسِدِينَ (85) يَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أَمَّا عَلَيْكُمْ مُعْفِيظٍ \* وحاول حملهم على ترك الظلم من خلال دعوهم إلى الاعتبار من عواقب الأمم الظالمة المندثرة المستأصلة. ولكن لم يلق إنكاره للظلم إلا تهديدا بطرده وإبعاده عن بلده؛ ليضمن الظالمون الحفاظ على مصالحهم عن طريق استمرار الظلم.

وحين تعذّر على الظالمين ذلك، التفتوا إلى اضطهاد الضعفاء من أتباعه، وتهديدهم بطردهم من أعمالهم ووظائفهم، وحرماهم من أسباب الرزق والمعاش، كما يفعل الظالمون في كل عصر، ولكن الطالم لا يدرم، والله سيحانه يملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته.

فَأَكِينَهُم العذاب الذي عبّر عنه القرآن مرة بالصيحة؛ قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ و المُعْمَةِ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظُلَّمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَامِ هِـمْ جَاثِمِينَ **VERSION** ADDS NO عد WA احد. - الأعراف: 86-85. الأعراف: Orin 6-84 WATERMARK (94) كَأَنْ لَمْ يَعْنُوا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدَينَ كُمَا يَعِدَتْ ثَمُودُ اللّهِ وَمِرة بِالرحفة في قوله تعالى: ﴿ وَإِلَى مَدَينَ اللّهُ وَمِرْجُوا اللّهُ وَامْجُوا اللّهُ وَامْجُوا اللّهُ وَامْجُوا اللّهُ وَمَرْجُوا اللّهُ وَمَرْجُوا اللّهُ وَمَرْجُوا اللّهُ وَمَرْجُوا اللّهُ وَمَرْجُوا اللّهُ وَمَرْجُوا فِي دَامْرِهِمْ جَاثِمِنَ اللّهُ وَمَ اللّهُ فَي اللّهُ مَنْ الصيحة ترتجف لها الأرض وتتزلزل زلزالا شديدا. هذه الصيحة أحدقهم كما أحدت ثمود الظالمين، وتركتهم جثثا هامدة لا حراك فيها ولا حياة، كألهم ما عاشوا قبل ذلك في مدين ولا عمروها، سنة الله التي لا تحابي الظالمين، استأصلت مجتمع الظلم المالي: ﴿ السّنَةَ اللّهِ فِي الّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلُ وَكُنْ تُحِدَ لِسَنّةَ اللّه تُبْدِيلًا ﴾. 3

فالظلم في المعاملات المالية، وأكل أموال الناس بالباطل، والاعتداء على حقوق الضعفاء واستغلال حاجاتهم للاستيلاء على أموالهم بالطرق غير المشروعة يؤدي إلى الهلاك عاجلا أو آجلا. وهذا ما يقتضي الحفاظ على الحقوق المالية، ومحاربة كل سبل الاعتداء على الأموال العامة والخاصة لضمان بقاء الدول واستمرار حياتها.

# الفرع السادس: فرعون وقوم، غوذج لاستصال الظلم الاسنبدادي

وقد أدى هم الإصرار على الظلم إلى الاستئصال، شأن جميع الأمم المهلكة التي كان الظلم وقد أدى هم الإصرار على الظلم إلى الاستئصال، شأن بعد هم مُوسَى ماتاتاً إلى فِنْ عَوْنَ وَمَكِنْهِ فَظَلَمُوا بِهَا فَانْظُرْ،



وقال: ﴿ كَذَا بُولَ فِرْعُونَ وَالَّذِينَ مِنْ قَلِهِمْ كَذَبُوا بِأَيَّاتِ مَنْ فَلْهِمْ وَأَغْرَقْنَا وَالْمَاسَةُ وَأَغْرَقَنَا وَالْمَاسِينَ ﴾ . أو المراد منه ألهم كانوا ظالمي أنفسهم بالكفر والمعاصي، وظالمي سائر الناس بسبب الإيذاء والإيحاش. 2

وقد خصهم القرآن الكريم من بين الأمم الظالمة بالذكر لا على سبيل إحصاء الأمم الي أفضى بها الظلم إلى الهلاك، بل لتحسيد نوع آخر من أنواع الظلم والظلمة، ويتعلق بحكم البلاد وسياستها، وذلك من خلال شخص فرعون الذي كان حاكما على أهل مصر. وهذا النموذج لم تعرفه الأمم الأخرى الظالمة المهلكة التي سبق الحديث عنها، وهو ظلم الراعي للرعية، حيث يصوّر نموذجا للحاكم الظالم المستبد الذي بلغ به الظلم والاستبداد إلى درجة التطاول على الله و وبلغ به الاغترار بالجاه والافتتان بالمال، والافتخار بالملك والسلطان، مبلغا فاق أهل الظلم العظيم الذين يتخذون شركاء لله؛ لأنه ادعى الألوهية والربوبية من دون الله؛ فكان ذلك أشنع الظلم وأفظعه، كما نقله القرآن في قوله تعالى: (وقال فرعون أنها المكالم علمت كم من الدعيمية وقال مربحك من الله علي منك مص وهذه اللها مربحك من الله على الله وقال كالم وأفلها وقال المناس لي مملك مص وهذه اللها مربحك من الله على الله وقال كالله وقال كاله وقال كالله وقال كاله وقال كالله وقاله كالله وقال كالله وقاله كالله وقاله كالله وقاله كالله وقاله كال

ففرعون كان أشد الحكام ظلما واستبدادا، وأعظمهم غرورا وبطرا واستكبارا، وأكثرهم استهانة بقومه واحتقارا لعقولهم وكيالهم كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: ﴿ فَاسْتَحَفَّ قُوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ وَ اللهُ عَوْمُهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُ مُ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ \* وقوله: ﴿ وَقُولُه: فَاللَّهِ مِنْ مُا أَمِنِ كُمْ إِنَّا مَا أَمِنَى ﴾ قوهذا شأن الحاكم الظالم يعجب برأيه، ويفرضه على الرعية.



وعلاوة على ذلك ساس رعيته بجميع أنواع الاستبداد، وأهدر حقوقها، وذهب بعزتما وعَوَّدَها على حياة الذُّل والمهانة، بالاستعباد والاعتداء على الأنفس بالقتل والتعذيب، والاعتداء على الأعراض واستغلال الجهود، واستخدام المستضعفين في أخس الصنائع والحرف، وتسخيرهم في الأعمال الشاقة، رغم ما جاء به موسى التَّلِيَّةُ من الآيات الداعية إلى ترك هذا الظلم لولا العناد والاستكبار؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي اللَّمْنِ وَجَعَلَ أَهْلَما شَيْعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً منهُ مُ يُذَيِّحُ أَهْلَما شَيعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً منهُ مُ يُذَيِّحُ أَهُلَمَ الله المستبد بين المناه مُعْمَ إِنَّهُ كَانُ مِن الْمُفْسِدِينَ لا فقد جمع هذا الحاكم الظالم المستبد بين عدة صفات تؤدي إلى مفاسد عظيمة وهي: 2

الأولى: التكبر والتجبّر، وهو مفسدة نفسية عظيمة، يتولد منها احتقار النّاس، والاستخفاف بحقوقهم وسوء معاشرهم، وبث العداوة بينهم، وعدم الاهتمام برعاية مصالحهم أو دفع الضر عنهم، وابتزاز منافعهم لنفسه، وتسخير من استطاع منهم لخدمة أغراضه، ومعاملتهم بالغلظة. وفي ذلك بث الرعب في نفوسهم من بطش الحاكم، فهذه الصفة هي أمّ المفاسد وجُماعها ولذلك قدمت على ما يذكر بعدها.

الثانية: اعتماد سياسة فَرِّق تَسُدُ حيث جعل الرعية شيعاً وفرقهم طوائف؛ لتفترق كلمتهم؛ فلا يتمالؤوا عليه، وذلك فساد في الرعية؛ لأنه يثير بينها التحاسد والتباغض، وتطاول الحاشية على غيرها، ويجعل بعضها يتربص الدوائر ببعض، عن طريق النميمة والوشايات الكاذبة مما يؤدي إلى الفتنة.

الثالثة : استضعاف طائفة من رعيته؛ وجعلها محقرة مهضومة الحقوق.

الرابعة: ذبح الذكور من أطفال بني إسرائيل للحفاظ على نفوذه.

الخامسة: استبقاء حياة الإناث من الأطفال، وعبّر عنهن بالنساء باعتبار المآل إيماء إلى أنه يستحييهن للاعتداء على أعراضهن. فانقلب بذلك الاستحياء إلى مفسدة بمنزلة ذبح الأبناء، إذ

والرّاعي لاَيَكُونِ اللهُ على الظلم، ويزينه له ويحرضه عليه، والرّاعي لاَيَكُونِ اللهُ ويُحرضه عليه، ويزينه له ويحرضه عليه، والرّاعي لاَيُكُونُ اللهُ مِن قَوْمِ فِرْعُونَ أَنَّذَهَمُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي VERSION ADDS NO

\*\*WATERMARK\*\*

\*\*Comparison of the comparison of the comparison

Print-etings

وضاع اقتدار فرعون على الظلم، وأخذهم الله أخذا شديدا يناسب ما كانوا عليه من ظلم وبطش وجبروت وتركهم عبرة لمن خلفهم.

وقد رفع الله عذاب الاستئصال بعد بعثة الرسول ولكن بقيت صور أخرى تختلف عن صور العذاب والعقاب الذي حلّ بقوم نوح وهود وصالح -عليهم السّلام- والذين من بعدهم من الظالمين، كأنواع العذاب التي مرّ ذكرها، كالقحط والجدب والجاعات والزلازل والفيضانات والأعاصير والكوارث الطبيعية المختلفة، والحروب المدمرة وتسلط الأعداء وقهرهم، والفرقة والاختلاف وكون بأس المسلمين بينهم، وقد روى سعد بن أبي وقاص عن النبي الله أنّه والخروب المدمن وأبن ومنعني وأحِدة سألت ربّي أن لا يُهْلِك أُمّتِي بالسّنة وأعظانيها وسألته أنْ لَا يُهْلِك أُمّتِي بالْغَرَق فَأعْطَانيها وسَألتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ فَمنعنيها }. 4 هذا فضلا عن العذاب النفسي، والشقاء الروحي، والانحلال الخلقي الذي يكاد يصبغ الحياة كلّها هذا فضلا عن العذاب النفسي، والشقاء الروحي، والانحلال الخلقي الذي يكاد يصبغ الحياة كلّها

القصم 19:40-40.

<sup>1-</sup> الأعراف: 127.

اخرجه مسلم في صحيف كالتان وأشراط الساعة، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، ص1379، برقم (2890)، وهو عنده: {وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا }، مع اختلاف في الطاوب الثاني وهو عنده: {وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا }، مع اختلاف في الطاوب الثاني وهو عنده: {وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيهَا }، وقال: هذا حديث حسن صَحِيحٌ غَرِيبًا والنسائي في سننه، كتاب قيام اللين وتطوع النهار، باب إحياء اللين، ص254، وقال: هذا حديث حسن صَحِيحٌ غَرِيبًا والنسائي في سننه، كتاب قيام اللين وتطوع النهار، باب إحياء اللين، ص254، وقال وهو عنده: {سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسِلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ عَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ عَيْدِ مِن الفتن، باب ما يكون من الفتن، باب ما يكون من الفتن، باب ما يكون من الفتن، بو من عَدود من الفتن، برقم (3951)، من واحده في المطلوب الأول وهو عنده: {سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ أَيْ إِسحاق سعد بن أبي وقاص في .

بالنكد والقلق والشقاء رغم حياة الرفاهية التي وفرها التطور المذهل الذي تشهده البشرية اليوم في مختلف الميادين. 1

فحكم الدّول وسياستها سياسة ظالمة، بالاستهانة بالشعوب وإذلالها، واستغلال جهودها وتسخيرها لخدمة المصالح والأغراض الخاصة، والاستخفاف بحقوقها، واستضعافها عن طريق بث الرّعب في النفوس ، وعدم الاهتمام برعاية مصالحها، ودفع الضر عنها يؤدي إلى فساد الشعوب وضعف ولائهم لأوطانهم وتخليهم عن خدمتها، فتضعف الدّول تدريجيا إلى أن تسقط وتنهار. وقد ينتهي بها الضعف إلى السقوط والانهيار.



الفصل الرابع: سبل الوقاية من الظلم وطرق العلاج. المبحث الأول: تجنب الركون إلى الظالمبن ومجالسهمر وإعانهم:

المبحث الثاني: الانتصار والعفو عنل المقلى ".

المبحث الثالث: الدعاء والاعتبار.

المبحث الرابع: النوبة من الظلر وإنكار حصوله.



تناول الفصل السابق أهم الآثار الناجمة عن الظلم، وتبيّن بعد تتبعها من خلال القرآن الكريم أنّها تتنوع وتختلف، ولكن كلها تعمل على زعزعة الاستقرار النفسي والاجتماعي، وتدمر الأفراد، وتضعّف الدّول، وترمي بها في أحضان التخلف والكوارث الطبيعية المختلفة، إن لم تنته بها إلى سقوطها والهيارها أو استئصالها من الوجود، فضلا عما ينتظر الظالمين من العقاب الأخروي.

وهو ما فرض بقوة بذل الجهد للبحث عن سبل حماية الأفراد والدول من هذه الآثار، والكشف عن أهم طرق العلاج، وبيان موقفنا من الظلم، ماذا يكون وكيف ينبغي أن يكون؛ سواء بالنسبة للمظلوم أو بالنسبة للظالم أو بالنسبة لبقية النّاس، وذلك من خلال تتبعها في القرآن الكريم. وهو ما رجوت بلوغه من خلال هذا الفصل الذي تضمّن أربعة مباحث.

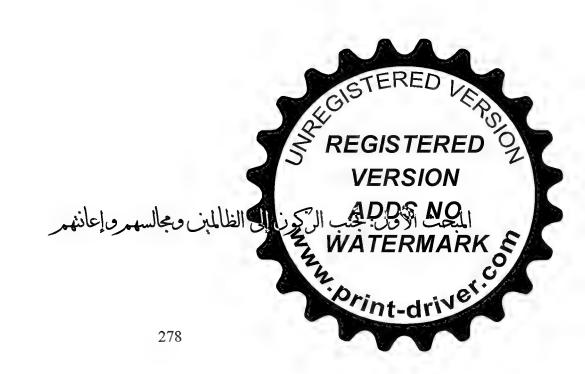

يمثل تجنب الرّكون إلى الظالمين ومجالسهم وإعانتهم، أحد السبل التي تحدّث عنها القرآن الكريم للوقاية من الظلم وعلاحه، ومنع الظالمين من التمادي فيه أو نشره وتعميمه. وهو ما يؤكده الواقع.

فما المقصود بالرّكون؟ وما هي صوره؟ ومتى تجتنب مجالس الظالمين؟ أيكون ذلك على الإطلاق أم التقييد؟ وما هي أوجه الإعانة المنهي عنها؟ وكيف تعد وسيلة للوقاية من الظلم وعلاجه؟ وما هي الأساليب التي سلكها القرآن لتحقيق ذلك؟

هذه أهم التساؤلات التي سيتولى هذا المبحث محاولة الإجابة عنها عبر ثلاثة مطالب.

## المطلب الأول: تجنب الركون إلى الظالمين

إن تجنب الرّكون إلى الذّين ظلموا من أنجع الوسائل والأساليب التي جاء بها القرآن الكريم للوقاية من الظلم وعلاجه، لمنع استشرائه وانتشاره، وذلك في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَرْكُا مُرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظُلُمُوا فَتَمَسَّكُ مُ النّام وَمَا لَكُ مُ مِنْ دُونِ اللّهِ مِنْ أُولِياء ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴾. أ

والرّكون هو الميل اليسير إلى الشيء، والنهي عن الرّكون إلى الظالمين يتناول الانحطاط في هوى الذين ظلموا، والانقطاع إليهم، ومصاحبتهم ومجالستهم، وزيارهم ومداهنتهم، والرِّضا بأعمالهم، والتشبه بهم، والتزيي بزيهم، ومدّ العين إلى زهرهم، وذكرهم بما فيه تعظيم لهم. ومحاملتهم، وإعانتهم على الظلم، وتزينه لهم وللنّاس. 3

ويظهر جلّيا من خلال هذا أنّ للركون إلى الذين ظلموا صوراً متعددة، بعضها أشد ضرراً من بعض، ويرى الشعراوي أن أدناها مرتبة عدم منع الظالم من ظلم غيره، وأعلاها أن يجد من يزيّن له ظلمه، ويزيّن هذا الظلم للناس؛ لأن التزيين يساعد على نشره.

وفي الحقيقة استعراض واقع الظلم في العالم، يبيّن أنّ بجنب الرّكون إلى الظالمين بصوره المحتلفة من أحم وسائل وسبل الوقاية من الظلم، ومنع شيوعه؛ لأن الرّكون إلى الظالمين، يدفع إلى الخالمين بالقوة المادية والمعنوية، والمناصرة موراتبه، ويمد الظالمين بالقوة المادية والمعنوية، والمناصرة والاستمرار فيه. ولهذا يظل الظالم -مهما كانت صفته- يبحث محمد معمد كانت صفته- يبحث محمد معمد كانت صفته عمد الظلم.

VERSION
ADD, San, O. 1

229 MAITERMARK

2365 — Ilmayley, or emil lie of like a constant of the constant of the

المتعارفي، من وقعايا العربية على 262.

وهذه آفة الدول والأفراد، وما يحدث اليوم على المستوى الدولي أكبر شاهد على ذلك، وإلا كيف تمكنت إسرائيل من اجتياح غزة وتبديد ثرواتها، وإبادة سكانها، ولا يزال ظلمها وأحلافها يطارد دولا أخرى من خلال شراء صمت وتأييد بعض الدول العربية بل ركونها بصوره المختلفة.

ولهذا تعالت بعض الأصوات الغيورة على هذا الدّين تدعو إلى مقاطعة الظالمين ومنتجاهم ومجالسهم واحتماعاتهم وتحالفاتهم؛ ردعاً لهم ودفعاً لظلمهم ومنعاً لاستشرائه.

فمقاطعة الظالمين والابتعاد عنهم، وتجنب الرّكون إليهم عموماً يجعلهم يشعرون بالضعف والعجز، وأن المعرض عنهم يأوي إلى ركن شديد حصين، يثق بقدرته على الظالمين؛ فيتزلزل الظالم في نفسه حاسباً حساب تلك القوة. وفي هذا إضعاف لقوته، وإشعاره بالعزلة التي لعلها تردعه عن ظلمه.

الظالمين، والإعراض إنّ من السبل التي حامة القرآن لعلاج الظلم بل والوقاية منه، هجر مجالس الظالمين، والإعراض القرآن من السبل التي حامة القرآن لعلاج الظلم بل والوقاية منه، هجر مجالس الظالم والعمل علي عليه القرآن من السبل التي حامة القرآن، وعظ الظلم وتذكيره؛ لأن مجالسة الذين ظلموا من غير داع شرعي منهي علي علي منهي منهي القرآن، ص 365.

ADDS NO

ADDS NO

- البقرة: 270؛ آل عمران: 15 الليدة: 72.

عنها. أوقد خصّها القرآن بالنهي في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مِ أَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي أَيَّاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرٍ وَإِمَّا يُسِيِّنُكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَفْعُدُ بَعْدَ الذَّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾. 2

وإن كانت هذه الآية أمراً للرسول على بألا يجلس في مجالس الظالمين بالشرك متى رآهم يخوضون في آيات الله، ويذكرون دينه بغير توقير والمسارعة إلى ترك هذه المجالس –لو أنساه الشيطان– بمجرد أن  $^3$ . يتذكر أمر الله وهيه، إلا ألها يمكن في حدود النص أن تكون أمراً لمن وراءه من المسلمين

فالنصوص القرآنية تضع بين أيدينا وسيلة كفيلة بالوقاية من الظلم قبل وقوعه، وعلاجه قبل استشرائه، فتأمر بالإعراض عن مجالس الظالمين في حال خوضهم في آيات الله، واتخاذ دينه هزؤا ولعبا ولهوا. وخصت الآية النهى عن مجالسة فئة من أهل الظلم، وهم المشركون؛ لأن الشرك أفظع أنواع الظلم، وأعظمها على الإطلاق، وإن كانت جميع أنواع الظلم فظيعة، لا ينبغي الإقبال عليها، ولا الجلوس إلى أهلها، لاسيما حال خوضهم في مستنقع الظلم بمظالم الأقوال أو الأفعال أو غيرها.

وإذا حدث أن حلس الإنسان ناسياً، أو حلس راغباً، ولكن تبيّن له وقوع الظلم في المحلس، فإنه ينبغي عليه الإسراع إلى القيام، ومغادرة المحلس، إن كان لا يستطيع إنكار ما يسمع ويرى من الظلم، سواء كان الظّلمة من الكفار أو المسلمين، كما قال ابن حويز منداد: 4 "من حاض في آيات الله تركت مجالسته مؤمنا كان أو كافراً". 5

وإن كان هذا يليق كحل فردي بالنسبة للمجالس غير الرّسمية، إلاّ أنه لا يليق بمن يمثل فكرة أمة أو فكرة دولة أو فكرة حزب في المحالس الرّسمية التي لها تأثير على المستوى الشعبي أو الدولي، كالجحلس البلدي والوطني، ومجلس جامعة الدّول العربية، وغيرها من الجحالس التي تُتخذ فيها القرارات والمواقف الكبرى؛ لأن انسحابه ليس أقل ضرراً من مسألة التولي يوم الزحف إذ هي كبيرة من الكبائر.

ومجالس الظالمين قلما تخلو من الظلم -إن لم تكن المجالس عموماً - وأشده الاستهزاء بمبادئ الإسلام وشرائعه، والسخرية من نبيه على واستصغار شأن القرآن؛ إذلالاً للمسلمين، وإهانة مراجليه بعض الظالمين من أهل الكفر باسم حرية الرأي في الأيام الفارطة،

VERSION 3 فالمراكب المراكب ال 4\_ ADDS بو الأهري وغيره، ألَّف الإمام العالم المتكلم الفقيه الأصولي. أخذ عن أبي بكر الأهري وغيره، ألَّف النور الزكية، 103/1، برقم (2006) النور الزكية، 103/1، برقم (2006) ATERIMA AK في من الله قد كتابا في أحكام القرآن. ولم أقف على تاريخ وفاته. [محمد مخلوف، شجرة

REGISTERED

وأحدث زوبعة في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة -المختلفة- وأثار حفيظة الكثير من المسلمين الغيورين على هذا الدّين، ونهضوا للدّفاع عنه.

بالإضافة إلى ما يحدث في هذه المجالس من الطعن في كل ما جاء به الإسلام، كالنظر والحديث عن مكارم الأخلاق، وعفة المرأة وحجابها، وقواعد الحياة الزوجية على ألها تخلّف، وأغلال تقيد المرأة والرجل، وغير ذلك من صور الظلم العقدي والاجتماعي، التي لا تنجو منها أحيانا بعض مجالس الظالمين من المسلمين.

ومن جرّب هذه المحالس، وكان مؤمنا صالحاً؛ فإنه لا بد وجد نفرة شديدة منها، ووجد ظلمة تغشى تفكير الظالمين وحديثهم، وفرّ في النهاية من مجالسهم كما يفرّ السليم من الأحرب. وقاية لنفسه من الوقوع في الظلم.

ولا أحد يُماري في تأثير الجليس على مجالسه لاسيما إذا كان المجالس يفتقر إلى الحصانة الدينية، وكان الجليس صاحب سلطة ونفوذ ومال أو نحوها حيث تزداد درجة التأثر، كلما كان المُجالس بحاجة إلى جليسه. 2 وهذا ما نبّه إليه النبي فقال: {الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أُحَالُ }. 3 أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ }. 3

ولهذا أمرنا على بالإعراض عن مجالس الظالمين، كإجراء وقائي من الظلم وانتشاره؛ لأن مجالسة الظالمين، إذا كان الجالس لا يملك مؤهلات إنكار الظلم، والتأثير في الظالم بالتذكير والوعظ والزجر، ولا يقدر على دفعه، ويلوذ بالصمت، فإن هذه المجالسة تؤدي إلى شهود الظلم، ومعايشته، واستئناس ذلك تدريجيا، لاسيما مع كثرة المجالسة والمواظبة على المحالطة التي تولد في النفس الألفة، فتستسيغ الظلم بمرور الوقت، فتتقهقر تدريجيا، من إقرار الظلم بالصمت، إلى التفاعل وإعانة الظالم على الظلم، ليصبح الجالس إلى مجالس الظالمين في النهاية من جنود الظلمة وأعواهم.

و هذا يتبيّن أن مجالسة الظالمين، تفتح أبواباً واسعة أمام الظلم واستشرائه؛ لذلك حدّد على وهذا يتبيّن أن مجالسة الظلمين، تفتح أبواباً واسعة أمام الظلم واستشرائه؛ لذلك حدّد على المراء والأفعال وحموما حلب المنحوها، وعموما حلب المحمول وحرء المفاسد. ويستثنى من النهي عن الرّكون إليهم ومجالستهم ومجالستها والمحمول وقفات تربوية، 9/4 وهي المحمول وقفات تربوية، 9/4 وهي المحمول والمحمول والله والمحمول و

والدخول عليهم وجود المبرر الشرعي الذي يبيح ذلك؛ لقول الإمام الرازي: "فأما مداخلتهم لدفع ضرر أو اجتلاب منفعة عاجلة فغير داخل في الرّكون" اليهم. لقول الألوسي في المحالسة المنهى عنها: "ومجالستهم من غير داع شرعي".  $^2$  ومعنى ذلك جواز مخالطتهم ومجالستهم لداع شرعي.

أما المجالسة، والتزام الصمت إزاء مظالم الأقوال والأفعال، فمحظورة لأنها في أحسن الأحوال؛ إقرار للباطل والظلم، وشهادة ضد الحق، وتلبيس على الناس، خاصة إذا كان الظالم صاحب نفوذ، والمجالس ممن يعتبر عند العامة من علماء الدّين، ثم يظل لاصقاً ملازماً له في نفاق ورياء ونقص لدينه، وضياع لشرفه، حتى يضيع كرامة العلم، ويصير ذيلاً لمن لا يصلح أن يكون شعرة في حسد رجل صا $4^{4}$  وقطبا تدور عليه رحى ظلمهم، وحسراً يعبرون عليه إلى باطلهم، وسُلماً يصعدون فيه إلى ضلالهم، وباباً يدخلون منه الشك على العلماء، ويقتادون به قلوب الجهلاء؛  $4^{5}$  لما نُقل عن السلف "ما من شيء أبغض إلى الله من عالم يزور عاملاً"، أي أميرًا. فقد كانوا يسمون الأمير عاملاً. وهذا إذا كان العامل ظالماً.

هذا الاعتزال الذي لا شك في أنه سيشعر الظالم بالوحدة والعجز والضعف عن ارتكاب الظلم؛ لأن الظلم لا يقع إلا بسكوت أهل الحق عنه وإقرارهم له وإعانتهم عليه. وهو ما يحفز الظالمين ويدفعهم إلى التمادي في الظلم والإيغال فيه.

فالوحدة تدعو إلى مراجعة النفس، ومحاسبتها التي قد تثمر الكف عن الظلم مهما كان نوعه. ولذلك أمر على بمجر الزوجة الظالمة بالنشوز، وهجر النبي الله أولئك الذين تخلفوا عن غزوة



فالآية كما قال ابن عاشور: "أصل في سدّ ذرائع الفساد المحققة والمظنونة". أ فيُعنى القرآن بالوقاية قبل العلاج، ويهيئ "الجو الطاهر النظيف الذي يعين الظالم على التخلص من ظلمه، بل توقيه والاحتراز منه". 2

فالحضور في مجالس الظالمين ينبغي أن يكون القصد منه الأخذ على أيديهم، ومنعهم من التمادي في الظلم أو على الأقل التخفيف منه، أما إذا كان الحضور لا يحقق مصلحة ولا يدفع مضرة شرعية؛ فيتعين هجرها ومقاطعتها والإعراض عن شهود ما يقع فيها من المظالم؛ لأن ذلك في حد ذاته يعد إقرارا للظلم وإعانة للظالمين فضلا عن كون الحضور مع عدم القدرة على الإنكار والتأثير في الظالمين يؤدي إلى التأثر بهم تدريجيا واعتياد الظلم واستئناسه ثم ممارسته.

# المطلب الثالث: النهي عن إعانته الظالمبن

إذا كان النهي عن مجالسة الظالمين من بين سبل الوقاية من الظلم وشيوعه بل وعلاجه، فإن النهي عن إعانة الظالمين على ظلمهم من أهم هذه السبل؛ لأنّ الإعانة من أكثر الصور المؤدية إلى انتشار الظلم واستشرائه.

فالإعانة بأي شكل من الأشكال لا تجوز، سواء كانت مادية أو معنوية لاسيما إذا كان الظالم حاكماً والعالم عالم المنا ال

والواقع أن المسلمين عموماً إلا القليل منهم يغفلون عن حرمة وخطورة معونة الحاكم واتباعهم واتباعهم واتباعهم واتباعهم والواقع أن المسلمين عموماً إلا القليل منهم يغفلون عن حرمة وخطورة معونة الحاكم وبين الالتزام بأحكام الإسلام. وبعضهم VERSION ADDS NO

**WATERMARK**178/112/5 - ابن عاشور، التحرير والتنور 178/12/5.

يصلي ويصوم بل ويبين المساجد وهو من أكثر الناس عوناً للحاكم الظالم، وتنفيذاً لأوامره الجائرة. <sup>1</sup>

فالظالم لا يسمع إلا بأذان الأعوان، ولا يرى إلا بأعينهم، ولا يبطش إلا بأيديهم، ولا يفكر إلا بعقولهم. فهم البيئة العفنة التي يشب فيها الظلم، ويترعرع ويستوي ويبلغ أشده؛ فيعمّ ويتفانون في حدمته، وحدمة ظلمه، وموافقته والتملق له، ولا يتأخرون عن بذل الدّماء والأموال والأعراض، ولا يكترثون لاحتراح مختلف أنواع الظلم، والتعدي على حقوق الأبرياء، بل يتنافسون في ذلك طلباً للقرب من الظالم.

ولا يزال أعوان الظالم؛ شياطين مجلسه يزينون له ما يحبه ويهواه، حتى يراه حسناً مقبولاً، فيدفعونه بهذا التزيين إلى الثبات على ظلمه إن كان مترددًا فيه، والاستمرار عليه إن كان متلبسًا به وبفعله، ليزدادوا عنده حظوة ومكانة، شأن الملأ من قوم فرعون؟ ك لقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلَّأُ مِنْ قَوْم فِرْعَوْنَ أَنْذَكُرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَمْرْضِ وَيَذَكَكَ وَٱلْهَنَّكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُـمْ وَسَنْتَحْيِي نساءَهُ مُ وَإِنَّا فَوْقَهُ مُ قَاهِمُ وَنَكُ. 3

هكذا يتحسس الأعوان ما يهواه الظالم وما يراه، فيشيرون عليه بما يوافق هواه، ويزينونه للناس "وقد لا يجهلون أن ما يقومون به ظلم، لكن حب الدنيا والعيش في أجواء الظلم وأهله يروض النفوس ويخدرها حتى لا تعرف معروفا، ولا تنكر منكرا إلا ما أشربت من هواها، وهذا شأن الفتن التي أخبر النبي ﷺ أنها تعرض على القلوب كالحصير عودا عودا". 4

وقد نقل القرطبي أن عطاء بن أبي رباح قال: {لاَ يَحِلُ لِأَحَدٍ أَنْ يُعِينَ ظَالِمًا وَلاَ يَكْتُب لَهُ وَلاَ يَصْحَبْه، وَأَنَّهُ إِنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ صَارَ مُعِينًا لِلْظَالِمِينَ } . 5 بل ظالما لأن أعوان الظلمة، ظلمة مثلهم، كما أخبرنا المولى عن جنود فرعون في قوله تعالى: ﴿ فَأَحَدَّنَاهُ وَجُنُودُهُ فَنَبَّدْنَاهُ مُ

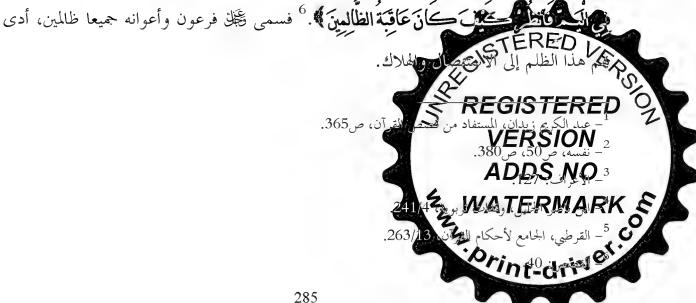

ولهذا سوّى أهل العلم بين الظالم والمعين له على ظلمه، والمحب له في الإثم، فعن ميمون بن مهران أنه قال: {الظَالِمُ وَالْمُعِينُ عَلَى الظُلْمِ وَالْحُبُ لَهُ سَوَاء}. 2

ذكر ابن عطية وهو يفسر قوله تعالى على لسان موسى الطَّكِينِ: ﴿ قَالَ مَ بَ يِمَا أَنَعَمْتَ عَلَيَ الْعَمْتَ عَلَيَ الْعَمْتُ عَلَيْ الْعَمْدِ وَمِعُونَتُهُمْ فَكُونَ ظُهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ أن أهل العلم احتجوا بهذه الآية في منع خدمة أهل الجور ومعونتهم في شيء من أمرهم. 4

وأعوان الظلمة تبرأ منهم النبي في قوله: {يَا كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً كَاذَكَ اللَّهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ قَالَ أَمْرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي لَا يَقْتَدُونَ بِهَدْيِي وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَتِي فَمَنْ السُّفَهَاءِ قَالَ وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ قَالَ أُمْرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي لَا يَقْتَدُونَ بِهَدْيِي وَلَا يَسِتُنُونَ بِسُنَتِي فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلَا يَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ وَسَيَرِدُوا عَلَيَ وَمَنْ لَمْ يُصِدِّقُهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ وَسَيَرِدُوا عَلَيَ حَوْضِي }. 6 فتبرأ على من أعوان الظلمة، وأحبر ألهم لا يردون عليه الحوض.

ولا فرق بين إعانة الظالم على ظلمه، وبين إعانته على ترقيته أو بقائه في مركزه الذي يمكنه من ارتكاب الظلم والتمادي فيه، سواء كانت الإعانة مادية أو معنوية، كالظهور معه أمام الناس، وتزيين ظلمه لهم، والتصويت عليه، والسعي وراء إنجاح برنامجه، و جمع الأصوات له مثل ما يحدث

ما توان الكوفة ومات المحمد. نزل الكوفة ومات المحمد. نزل الكوفة ومات المحمد. نزل الكوفة ومات المحمد. نزل الكوفة ومات المدينة سنة (51هـ) عن نحو 75 سنة المروى عنه أهل المدينة والكوفة. [ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، المحمد (227/5)]. الزركلي، ترتيب الأعلام، 133/1، برقم (227/5)].

<sup>1-</sup> ميمون بن مهران هو: الإمام الحجة، عالم الجزيرة ومفتيها، أبو أيوب الجزري الرقي، أعتقته امرأة من بني نصر بن معاوية بالكوفة فنشأ فيها. حدّث عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس في روى عنه ابنه عمرو. قيل أن مولده عام موت علي فيه (40هـ)، وتوفي سنة (117هـ). [الذهبي، سير أعلام النبلاء، 71/5-78، برقم (28)، الزركلي، ترتيب الأعلام، 181/1 برقم (342/7).

حسر الحرب النطبي مساوئ الأخلاق، ص249، برقم (623).

<sup>6-</sup> المربعة على مستكه، 425/23، يرقم (15284) من طريق حابر بن عبد الله هما، قال الأرنؤوط: إسناده قوي على المربعة على المربعة الله على المربعة ال

في بعض المواعيد الانتخابية، والدعاء له بالبقاء لقوله ﷺ: {مَنْ دَعَا لِظَالِم بالبَقَاء فَقَدْ أَحَبَ أَنْ  $^{1}$ . يَعْصِي اللهَ فِي أَرْضِهِ $\left\{ .\right\}$ 

بل إن سفيان الثوري $^2$  -رحمه الله - ذهب إلى أن الظالم  $\mathbb K$  يعان على بقائه في الحياة فضلا عن بقائه في مركزه، حيث سُئل عن ظالم أشرف على الهلاك في برية، هل يسقى شربة ماء؟ فقال:  $^3$ . لا، فقيل له: يموت؟ فقال: دعه يموت

والظاهر أن الثوري يقصد الحاكم الظالم، فمن الأولى تغليظ النهي عن معونته؛ لأن في معونته استمرار ظلمه وإيذائه للناس.4

وإذا كان لأعوان الظالم هذا الدور في اجتراح الظلم، ونشره وتعميمه، وتهيئة البيئة العفنة، والجو الذي يعين على نمو الظلم واستشرائه، فإنه لا أحد يشك في أن الإمساك عن إعانة الظالم على ظلمه، من أفضل السبل و أحسن الوسائل لتهيئة البيئة الطاهرة، والجو النظيف الذي لا يدع مجالا لظهور الظلم وانتشاره؛ لأن الابتعاد عن الظالم، والإمساك عن إعانته ومشاركته في ظلمه، يشعره بالضعف والعجز عن ممارسة الظلم، ويكبحه عن التمادي فيه، بل وقد يدعوه إلى الإقلاع عنه فيتقى الظلم.

كالكمان، باب في مباعدة الكفار والمفسدين، 53/7-54، برقم (9432)، من قول الحسن بري الثنين، تذكرة الموضوعات وفي ذيلها قانون الموضوعات والضعفاء للفتني، 183/1، وهو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء، من قول سفيان الثوري، الجزء التاسع، باب بسم الله . بن مسروق الث<mark>روي</mark>، شيخ الإسلام وإمام الحفاظ، وسيد العلماء العاملين في زمنه، ومصنف كتاب 2807ERMARK المركبة الأعلام، 198/1، برقم (104/3). على المرابع ميدان السياديل قصص القرآن، ص368-369.

## المبحث الثاني: الانتصار والعفو عند المقدرة

فكما أناط القرآن الكريم مسؤولية الوقاية من الظلم وعلاجه على الأمة وعلى الظالم، فإنّه ألقي بما أيضا على عاتق المظلوم، وذلك عن طريق الانتصار من الظالم أو العفو عنه عند المقدرة. فمتى يقدم أحدهما على الآخر؟ وأيهما أفضل؟ الانتصار من الظالم أم عفو المظلوم عنه عند المقدرة؟ وهل يمكن أن يكون الانتصار من الظالم دائما وسيلة لعلاج الظلم؟

هذه الأسئلة التي سيتكفل المبحث الثاني من هذا الفصل الإجابة عنها من خلال مطلبين، خصص الأول لحق الانتصار والثابي للعفو.

# المطلب الأول: حق الانتصار بعد الظلم

إن ردّ الظلم والانتصار من الظالم، وعدم الاستكانة له، ورفض الخضوع والذل، يعد من بين الإجراءات والسبل المحمودة في بعض الأحوال، بل السبيل الوحيد أحيانا لدفع الظلم، والوقاية يه قبل ستنظرائه. وهذا ما يؤكده استعراض واقع الظلم في العالم اليوم، واستقرائه عبر التاريخ، وي المجتمعات والأفراد للظلم اختلاف أنواعه لخضوع المجتمعات والأفراد للظلم م والرضا به. واللوذ بالصفيحة، وعدم الانتصار من الظالمين؛ لأن الظالم إذا لم يجد رادعا يردعه عن REGISTERED REGISTERE! يعبي الأرض فسادا.

ب و على: ﴿ وَالذَينَ إِذَا أَصَابَهُ مُ الْبُعْيُ هُمُ مُ الْبُعْيُ هُمُ مُ الْبُعْيُ هُمُ مُ الْبُعْيُ هُمُ مُ المُنظِمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا VEF عَلَى الانتصار من الظالمين في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبُغْيُ هُمُ

التَّصَرَّ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولِئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ (41) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَمْنِ النَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولِئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ (41) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى اللَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْعُونَ فِي الْأَمْنُ مِن عَلَا اللَّهُ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ (41) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى النَّهُ مِن النَّالَ مِن عَلَا اللَّهُ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ (41) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى النَّهُ مِن النَّالَ مَن عَلَا اللَّهُ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ (41) إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى النَّذِينَ النَّاسَ وَيَعْمُ اللَّهُ مِنْ صَفَاتِ المُؤْمِنِينِ الانتصار من الظَالَم، وعدم الاستكانة للظلم.



قال القرطبي في تفسيرها أي "إذا نالهم ظلم من ظالم لم يستسلموا لظلمه". أفهي ثناء من الله عليهم لذلك. وفي صحيح البخاري:  $^2$  {قَالَ إِبْرَاهِيمُ النّخعِي  $^3$  كَانُوا يَكْرَهُونَ (أي الصَحَابَة) أَنْ يُسْتَذَلُّوا فَإِذَا قَدَرُوا عَفَوْا }.  $^4$ 

وهو وصف لهم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر مهمات الفضائل، وهذا لا ينافي وصفهم بالغفران فإن كلا منهما في موضعه محمود. 5

فالانتصار من الظالمين محمدة دينية، إذ هو لدفع الظلم اللاحق بالمؤمنين لأجل ألهم مؤمنون. فالانتصار لأنفسهم رادع للظالم عن التوغل في الظلم لأمثالهم. وقد جاء في هذا الموضع في سياق المدح، فهو خلق أراده الله للمسلمين، بحيث لا ينبغي التردد فيه.

وهذا ما يدل على أن الانتصار من الظالمين من سبل الوقاية من الظلم ودفعه لاسيما إذا كان الانتصار منهم لحفظ الدين والدفاع عنه في سبيل الله، والتمكين له، وتربية للظالمين الذين يفتنون المسلمين عن دينهم، وتأديب لهم للكف عن الظلم والرجوع عنه، كما في قوله تعالى:

# ﴿ وَقَا تِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَا تِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾. 7

بل ذهب القرآن الكريم إلى أكثر من ذلك، فبيّن أنه لا ينبغي ترك الانتصار من الظالمين، حتى وإن كان مراعاة لقداسة الزمان أو المكان؛ لأن الفتنة عن الدين بالإيذاء والتعذيب والإخراج من الوطن، ومصادرة الأموال، واستباحة الأعراض أشد قبحا من الانتصار من أهــل الظلم بالقتل. فلا بلاء أشد على الإنسان من اضطهاده وتعذيبه على دينه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَاقْتُلُوهُ مُ حَيْثُ تَقِقْتُمُوهُ مُ وَأَخْرِجُوهُ مُ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُ مُ وَالْفِيْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ وَالْمَالِينَ الْقَتْلِ وَالْمَالِينَ الْقَتْلِ وَالْمَالِينَ الْمَالِ وَالْمَالِينَ الْمَالِ وَالْمَالِينَ الْمَالِ وَالْمَالِينَ الْمَالِولُولُهُ مُنْ حَيْثُ الْمُرْجُوهُ مُ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُ مُ وَالْفِيْنَةُ أَشَدُ مِنَ الْقَتْلِ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

الدهم بن مالك بكالرسم اللحمي. مالك العرب، أحد الأشراف والأبطال المذكورين. حدّث عن عمر وعن خالد الأشراف والأبطال المذكورين. حدّث عن عمر وعن خالد المسلم المس

21/6, السليم، 1/4 ADD S.NO.5 .114-113/25/12, WATERMARK

- 7 البقرة: 190.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>- القرطبي، الجامع، 39/16.

<sup>2-</sup> هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري الإمام، صاحب الصحيح والتاريخ، سمع بدمشق. قال: "ما وضعت وكتاب الصحيح من حديث إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين". توفي ليلة الفطر سنة (256هـ). [ابن عساكر، مختصر

تُقَاتِلُوهُ مْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُ مْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُ مْ فَافْتُلُوهُ مْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴾. أوهذا ما قرّره قوله تعالى: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُ مُ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى مَصْرِهِ مُ

ولم يكتف على بالثناء على الانتصار من الظالمين في هذا السياق بل بين أن المحظور، هو عدم الانتصار من الكفار الظالمين المصرين على الظلم والفتنة إيذاء للمؤمنين؛ ولذلك صرح بالأمر بالاعتداء على الظالمين المعتدين، مع مراعاة المماثلة في الجزاء بلا حيف ولا ظلم؛ فقوله تعالى: ﴿ الشَّهُمُ الْحَرَامُ وَالشَّهُمُ الْحَرَامُ وَالْحَرَامُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَعَ الْمُنْقِينَ ﴾. 6

وكما مدح على الانتصار من الظالمين بالسيف ونحوه، مدح الانتصار منهم باللسان في قوله تعالى: ﴿وَالشَّعُمُ وَالْعَاوُونَ ٦٠ إِلَى قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَدَكُمُ وَا اللَّهَ كَثِيرًا وَالشَّعَمُ وَاللَّهُ عَلَى الشَّعِراء الذين يتولون الدفاع عن الدين بالشعر ضد المشركين الذين يظلمون المسلمون بالشتم، ويؤذونهم بسيئ القول، ويهجونهم بالشعر.



لذلك أمر النبي على حسان بن ثابت ألمجاء المشركين الظالمين، ودفع ظلمهم، والانتصار منهم بالشعر، فقال له: {إِنَّ رُوحَ الْقُدُس مَعَكَ}. 2.

كما ورد أن كعب بن مالك 3 قال للنبي ﷺ: {يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الشِّعْرِ؟ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُحَاهَدُ بِسَيْفِهِ وَلِسَانِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَكَأَنَّمَا تَنْضَحُونَهُمْ بِالنَّبْلِ}.

ولا أحد ينكر اليوم دور الكلمة، سواء كانت مكتوبة أو مسموعة، في ظلم الشعوب وإخضاعها وإذلالها، حيث يتولى الإعلام الملوث بأنواعه المختلفة إثارة الحروب ونشر الظلم والفساد عبر العالم وتبريره؛ فيسقط المشاهد في بؤرة الرذيلة أو شهيدا في حروب لم يخضها إلا مشاهدا على حد قول الكاتبة الجزائرية $^{5}$  أحلام.

ولهذا فإن امتلاك المسلمين للإعلام القوي والسيطرة عليه من أهم الوسائل التي تمكنهم من رد الظلم والوقاية منه. وهو من أهم ما ينبغي السعى وراءه لرفع الظلم بأنواعه المحتلفة التي ترزح تحته الشعوب.

 $<sup>^{1}</sup>$  هو: حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمر بن الخزرج الأنصاري، قيل عنه أبو الحسام لمنضالته عن الرسول ﷺ ولتقطيعه أعراض المشركين. يقال له شاعر الرسول على عاش ستين سنة في الجاهلية وستين في الإسلام، لم يشهد مع الرسول ﷺ مشهدا. له ديوان انقرض عقبه. [ابن الأثير، أسد الغابة، 4/2-7؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء، 512/2-513، برقم (106)؛ الزركلي، ترتيب الأعلام، 135/1، برقم (175/2)].

<sup>2-</sup> أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حسان بن ثابت ، م 1208، برقم (2490)، بلفظ: {إِنَّ رُوحَ الْقُدُس لَا يَزَالُ يُؤَيِّدُكَ}؛ وأبو داود في سننه، كتاب الأدب، باب ما جاء في الشعر، 722/2، برقم (5015)؛ والنسائي، السنن الكبرى، 80/5، برقم (8295)؛ وأحمد في مسنده، 617/30، برقم (18678) واللفظ له، من طريق البراء بن عازب ظيفينه.

<sup>3-</sup> هو: كعب بن مالك بن عمرو بن القين الأنصاري الخزرجي السلمي، يكني أبا عبد الله وقيل أبا عبد الرّحمن، شهد العقبة واختلف في شهوده بدرا. حين قدم الرسول ﷺ المدينة آخ بينه وبين طلحة بن عبيد الله. حرح يوم أحد 11 حرحا. كان من شعراء الرسولﷺ وكان من أصحاب عثمان ﷺ. له 80 حديثا وديوان. [الذهبي، أسد الغابة، 247/4-249؛ الزركلي،

يحم 45/45 148-148، برقم (27174) من طريق كعب بن مالك الأنصاري ١٤٥٠ والطبراني، المعجم

<sup>(28)</sup> من فوق الشجرة"، زهرة الخليج، العدد: 1479، الإمارات للإعلام، (28

<sup>،</sup> شاعرة جزائريك من مستغانم، ولدت بتونس سنة (1953م)، عاشت مهاجرة من مكان إلى آخر. المراة والكتابة"، "المرأة والأدب الجزائر عن مؤلفاتها: "الجزائر المرأة والكتابة"، "المرأة والأدب الجزائري المراة والأدب الجزائري "ذاكرة الجسد". [خل أمد حليل، موسوعة أعلام العرب المبدعين في القرن العشرين، المؤسسة العربية للدراسات [1061-1057]، ص1067-1061]، ص1067-1061

وعموما يفضل الانتصار من الظلم على العفو عنه، إذا كان الظالم "معلنا بالفجور، وقحا  $^{1}.^{1}$ في الجمهور، مؤذيا للصغير والكبير، فيكون الانتقام منه أفضل $^{1}.^{1}$ 

واستحسن القرطبي هذا الرأي، وحمل الانتصار من الظالم على المصر؛ فقال: "فأما المُصرّ على البغي والظلم فالأفضل الانتصار منه".<sup>2</sup>

وهو ما عليه الألوسي أيضا حيث قال: "والانتصار من المخاصم المصر محمود". 3

وقد روي عن النبي على ما يدل على أن رد الظلم والانتصار للنفس يكون في بعض الأحوال مندوبا إليه، وذلك إذا احتيج إلى كف زيادة البغي والظلم وقطع مادة الأذي؛ 4 ولو كان ظلم الضرة لضرتها جاز للزوج أن يمكّن المظلومة من أخذ حقها ولو كان كلاما، كما جاء من أنّ عائشة -رضى الله عنها- قالت: {مَا عَلِمْتُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَىَّ زَيْنَبُ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَهِيَ غَضْبَى ثُمَّ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَسْبُكَ إِذَا قَلَبَتْ بُنَيَّةُ أَبِي بَكْر ذُرَيْعَتَيْهَا ثُمَّ أَقَبَلَتْ عَلَيَّ فَأَعْرَضْتُ عَنْهَا حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ ﷺ دُونَكِ فَانْتَصِرِي فَأَقْبُلْتُ عَلَيْهَا حَتَّى رَأَيْتُهَا وَقَدْ يَبِسَ رِيقُهَا فِي فِيهَا مَا تَرُدُّ عَلَيَّ شَيْئًا فَرَأَيْتُ النَّبِيُّ عَلِي يَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ}. 5

ويرى الزمخشري أنه يحمد الانتصار من الظالم؛ لأن من أخذ حقه غير متعد لحدود الله فلم يسرف في القتل إن كان ولي دم، أو رد على سفيه محاماة على عرضه، وردعا فهو مطيع، وكل مطيع فهو محمود.

وعن النبي ﷺ قال: {مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ } . 7

14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 (1) 14 الكبرى، 5<mark>/290</mark> برقم (8914)، 454/6، برقم (11477).؛ أحمد في مسنده، 168/41، برقم 229/4 ADDS NO 6 WATERMARK & WATERM السية، باب في قتال اللصوص، 660/2، برقم (4772)؛ والترمذي في سننه، كتاب ين قتل دون ماله فهو شهيد، ص437، رقم (1425)، وقال: "هذا حديث حسن في سننه، كتاب تحريم الدم، باب من قاتل دون دينه، ص596، برقم (4097)، والسنن

العربي، أحكام القرآن، 4/1669.

والمراد من "قوله: {مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ} أي عند دفعه من يريد أخذ ماله ظلما {وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ } أي في الدفع عن نفسه {وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينهِ } أي في نصرة دين الله والذب عنه {وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ} أي في الدفع عن بضع حليلته أو قريبته {فَهُوَ شَهِيدٌ} لأن المؤمن محترم ذاتا ودما  $^{1}$ ." وأهلا ومالاً، فإذا أريد منه شيء من ذلك جاز له الدفع عنه، فإذا قتل بسببه فهو شهيد $^{1}$ 

ويشترط في الانتصار من الظالمين مراعاة المماثلة في القصاص بلا حيف ولا ظلم، وإلا فاتت حكمة تشريع القصاص، وهي منع الظلم والعدوان وتقرير العدل. $^2$  كما تشير إلى ذلك الكثير من الآيات القرآنية، كقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَى عَلْيِكُمْ فَاعْتَدُوا عَلْيُهِ بِمِثْل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُ مُ ﴾ وقوله: ﴿ وَإِنْ عَاقَبُتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴾ وقوله: ﴿ وَجَزَاءُ سَيْبَةٍ سَيْبَةً مثلها ﴾. 5

فهذا هو "الأصل في الجزاء، مقابلة السيئة بالسيئة، كي لا يتبجح الشر ويطغى حين لا يجد رادعا يكفه عن الإفساد في الأرض فيمضى وهو آمن مطمئن". 6

لذلك حدّد الانتصار وقيّده بالمثل، بحيث يجازي المظلوم الظالم بمثل ظلمه، أي بمقداره المتعارف عليه عند الناس، ولا تكون المماثلة تامة إلا إذا كانت في الغرض والصورة، مثل القصاص من القاتل ظلما بمثل ما قتل به، وإذا تعذرت فيصار إلى المشابحة في الغرض، أي مقدار الضر، وتلك هي المقاربة كتعذر المشابحة التامة في جزاء الحروب، وفي إتلاف بعض الحواس، فيصار إلى الدّية، وإلى قيم المتلفات في المقومات.

3558)، وأحمد في مسنده، 3 وأحمد في مسنده، 3 وأحمد في مسنده، 3 والمحمد في المحمد في الم كرى 11/2 (3558)؛ وأحمد في مسنده، 173/3، برقم (1628)، 182/3، برقم (1639)، 184/3، برقم (1642)، فيفة الأحوذي شرح جامع الترمذي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط3، VERSION 3 ADDS NO.4 لك القريق المستحدد ا WATERMARK Print-atives

وقد شمل قوله تعالى: ﴿ وَجَزَاءُ سَيْسَةً سَيْسَةً مِثْلُهَا ﴾. أصول الإرشاد إلى ما في الانتصار من الظالم من صلاح الأمة، ففي تخويل حق انتصار المظلوم من ظالمه، ردع للظالمين عن الإقدام عن الظلم خوفا من أن يأخذ المظلوم بحقه، فالمعتدي يحسب بذلك حسابه حين ألهم بالعدوان. 1

ولا يحق لأحد الوقوف في طريق المظلوم، ومنعه من دفع الظلم سواء كان الظلم قليلا أو كثيرا، والانتصار من الظالم في حدود الحق المشروع له، دون مجاوزة للحد، إنما الذين يجب الوقوف في طريقهم، هم الذين يظلمون الناس؛ لأن الأرض لا تصلح، وفيها ظالم لا يقف له الناس ليكفوه، ويمنعوه من ظلمه، ولا يجد من يردعه، ويقتص منه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَكُن السَّمِ الْحَق الْوَلْكِ مَا عَلَيْهِ مُ مِنْ سَيِيل (41) إِنَّمَا السَّيِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي اللَّمْ ضِيَّيْمِ الْحَق الْوَلْكُ مَا عَلَيْهِ مُ مِنْ سَيِيلِ (41) إِنَّمَا السَّيِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي اللَّمْ ضِيَّيْمِ الْحَق الْوَلْكُ مَا عَلَيْهِ مُ مِنْ سَيِيلِ (41) إِنَّمَا السَّيِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي اللَّمْ ضِيَّالِ الْحَق الْوَلْكُ مَا عَلَيْهِ مُ مِنْ سَيِيلِ (41) إِنَّمَا السَّيِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي اللَّمْ ضَيْ الْحَق الْوَلْكُ مَا عَلَيْهِ مُ مِنْ سَيِيلٍ (41) إِنَّمَا السَّيِيلُ عَلَى الدِّينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي اللَّمْ فَلَم المسلمين، ويشمل ظلم المشركين للمسلمين، ويشمل ظلم المسلمين عضا". 5

والمقصود أنه لا سبيل إلى لوم المسلم إذا انتصر من الكافر، بل يحمد على ذلك، ولا لوم إن انتصر المظلوم من المسلم، فالانتصار من الكافر حتم ومن المسلم مباح، والعفو مندوب.  $^{6}$ 



هكذا تتجلى أهمية الانتصار من الظالمين في دفع الظلم وعلاجه، بل والوقاية منه لاسيما المستكبرين المعاندين من أهل الكفر، والمصرين على الظلم، إلا إذا كان الانتصار من الظالم يدفعه إلى التمادي فيه، فيتعين في هذه الحال وأمثالها تركه إلى العفو.



ذات الطابع الجماعي، التي تعظم كلما عظمت الفئات المتقاطعة حتى نصل إلى الاختلاف القائم بين الدول. ومن هنا وجب التساؤل عن حجم القضايا التي ينبغي أن نتخلق فيها بخلق العفو.

إِنَّ الانتصار من الظالمين في بعض الأحوال، من أعظم سبل الوقاية من الظلم ومنع انتشاره، الله الأمر قد ينعكس في بعض الأحوال الأخرى حيث لا يُحْدِ رد الظلم بالمثل، فيصبح ترك الانتصار مقدما والعفو مفضلا، وكظم الغيظ محمودا، كما دلّ على ذلك قوله تعالى: (وكلّم الغيظ محمودا، كما دلّ على ذلك قوله تعالى: (وكلّم صبّر) وعَفَر إِنَّ ذَلِك لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُومِ اللهُ وي العفو عن الظالم والصبر على الأذى والظلم "وهذا فيمن ظلمه مسلم"، ولكن متى يكون العفو أفضل من الانتصار من الظالم؟

يجيب ابن العربي  $^{3}$  عن هذا التساؤل محددا الحالة التي تقتضي العفو فيقول: "أن تكون الفلتة، أو يقع ذلك ممن يعترف بالزلة، ويسأل المغفرة فالعفو ها هنا أفضل".  $^{4}$  ويدعمه ما ورد عند الألوسي حيث قال: "والعفو عن العاجز المعترف بجرمه محمود".  $^{5}$ 

واستحسن هذا الرأي القرطبي وأقره؛ فقال: "وهو محمول على الغفران عن غير المصر". 6 ولم يفرق هؤلاء المفسرون في العفو وعدمه بين القضايا الفردية، والقضايا الجماعية

أو بالأحرى الدّولية، وجعلوا الاعتراف بالظلم وعدم الإصرار عليه معيارا يحتكم إليه في العفو عن الظالم.

وأشار كتاب "هذه أخلاقنا" إلى أنّ الضابط المعول عليه في الانتصار من الظالم والعفو عنه، هو مراعاة المصالح والمفاسد؛ فيقول: "وإذا توقعت أن انتصارك من أخيك المسيء إليك قد يزيد الشر، ويوغل في التمادي وتفاقم الخطب فأسدد أبواب الشيطان، وقدّر المصالح والمفاسد". 7

70-864 1920011-4142

الحملاقنا حين نكون مؤمنين حقا، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ط6،

الشورى: 43. مع أبيه إلى عبد الله القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله الإشبيلي. ولد سنة (468هـ) ورحل مع أبيه إلى المراح المرا

وهو نفس الضابط المعول عليه في العفو عن الظالمين من أهل الكفر؛ لقول ابن عاشور: "وأما مع الكافرين فتعتريه أحوال تختلف بها أحكام الغفران، وملاكها أن تترجح المصلحة في العفو أو المؤاخذة". 1

فالاحتكام إلى المصالح والمفاسد، معيار عام سواء في العفو عن الظالمين من المسلمين أو من أهل الكفر، في القضايا الفردية أو الكبرى.

وقد نوّه ﷺ بالصبر على الظلم، وترك الانتصار من الظالم، باستخدام أربعة مؤكدات في الآية وهي: اللام وإن ولام الابتداء والوصف بالمصدر، وزاده تنويها باسم الإشارة؛ لأنه فضيلة، وشأن الفضائل أن يكون عملها عسيرا على النفوس؛ لأنها تعاكس الشهوات، ولا يقدر عليها إلا أولوا العزم؛ 2 لقوله تعالى: ﴿ وَلَكُنْ صَبَّ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَنْمٍ الْأُمُومِ ﴾.

ونقل القرطبي أن رجلا سبّ رجلا في مجلس الحسن -رحمه الله- فكان المظلوم يكظم ويعرق، فيمسح العرق، ثم قام فتلا هذه الآية، فقال الحسن: {عَقِلَهَا وَاللهِ! وَفَهِمَهَا إِذْ ضَيَّعَهَا الْجَاهِلُونَ}. 3

فتورّع هذا الرجل عن سبّ ظالمه متخلقا بهذه الآية، وترك الانتصار منه حشية مجاوزة العدل والوقوع في ظلم ظالمه دون أن يشعر؛ لقوله ﷺ: {الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمُطْلُومُ}. 4

وهذا الإمام ابن عون $^5$  -رحمه الله - قد ضربه بلال بن أبي بردة  $^1$  بالسياط لأنه تزوج امرأة امرأة عربية، فجاءه قوم فقالوا له: "يا ابن عون: بلال فعل كذا، إلا أنه قال: إن الرجل يكون

رنفسين 12<mark>2/2</mark>5/10

أخرجه مسلم في صحيف كال البر والصلة والآداب، باب النهي عن السباب، ص1247–1248، برقم (2587)؛ وأبو الله، والصلة عن رسول الله، (4894)؛ والترمذي في سننه، كتاب البر والصلة عن رسول الله، برقم (4894)؛ والترمذي في سننه، كتاب البر والصلة عن رسول الله، برقم باب ما جاء في الشتم، ص581، برقم (138/12، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"؛ وأحمد في مسنده، 138/12، برقم (7205)، كوم من طويق أبي هريرة في.

5- منوا عبد الله بن عول بن أرطبان، مول مولية، كنيته أبو عون. كان مولده سنة (66هـ). شيخ أهر البصرة وعالمهم. كان مولده سنة (66هـ). شيخ أهر البصرة وعالمهم. كان مولده سنة (66هـ). أبو حاتم محمد بن حبان وائل والكبار، من شيوخ سفيان الثوري. [أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي، مشاهر علما الأمصار أعلام فقهاء الأقطار، تحقيق وتعليق مرزوق علي إبراهيم، دار الوفاء للطباعة والمنافقة المنافقة المنافقة

<sup>1-</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير، 123/25/10.

مظلوما، فلا يزال يقول حتى يكون ظالما. ما أظن أحدا منكم أشد على بلال مني". 2 فترفّع رحمه الله عن الانتصار لنفسه من ظالمه، وقاية لنفسه من الوقوع في الظلم.

فترك الانتصار من الظالم يضمن سلامة المظلوم من الوقوع في ظلم الظالم، سواء بدافع الغضب والانتقام، أو لتعسر وتعذر المعاقبة بالمثل في الصورة أو الغرض، وصعوبة العدل. وهو ما قد يفضى إلى الزيادة عن العدل ومجاوزة الحد في القصاص، فيولد الظلم بعضه بعضا، ويتسلل ولا يحل ظلم أحد سواء كان مسلما أو كافرا؛ فيكون الصبر في مثل هذه الأحوال أولى وأفضل وخير للصابرين؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَئِنْ صَبَرْتُ مُ لَهُ خَيْرٌ لِلصَّامِنِ فَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهَ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا

ولا يكون ترك الانتصار والعفو عن الظلم سماحة وضبطا للنفس، وفضيلة إلا بعد التمكن من الظالم والقدرة على دفع الظلم، وحين يكون الصبر والسماحة استعلاءً لا استحذاء، وتجملاً لا ذُلاً. فعندئذ يكون للعفو وزنه ووقعه في إصلاح الظالم والمظلوم سواء، حيث يشعر الظالم بأن العفو جاء سماحة، ولم يأت ضعفاً، فيخجل ويحس بأن المظلوم هو الأعلى، والمظلوم الذي يعفو تصفو نفسه وتعلو، فالعفو عندئذ لكليهما؟ 4 لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ ﴾.

وفي هذا إرشاد إلى ما في ترك الانتصار من الظالم والعفو عنه، من صلاح الأمة، وفي الترغيب في عفو المظلوم عن ظالمه حفظ أواصر الأحوة وتقويتها. 5 كما قال تعالى: ﴿ ادْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْكُ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِي حَمِيمٌ ﴾. 6

هذا عند المقدرة. أما عند الضعف والعجز، فلا يذكر العفو، وليس له ثمة وجود؛ لأن المظلوم مستضعف ومكره، ولا فضيلة في عفوه، وهو شر يُطمع الظالم، ويذل المظلوم، وينشر في الأرض الظلم  $^{1}$ والفساد.

تهذيب محمد بن حلال الدين المكرم بن منظور، تحقيق إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، ط1، (1970م)،

المراح وقاضيها. كان راوية والمراح والم بلاء، 3/0/6. ADDS NO 3 .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .31671236; .3167126; .3167126; .3167126; .3167126; .3167126; .3167126; .3167126; .3167126; .3167126; .3167126; .3167126; .3167126; .3167126; .3

وأجر ترك الانتصار من الظالم لوجه الله تعالى محفوظ عنده وَ الله يضيع لقوله عَلَيْهِ: ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾. وهو ما بيّنه النبي ﷺ في قوله: {وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوِ إِلَّا عِزًّا}. ^

ومن جزاء العفو تكفير الذنوب؛ لقوله تعالى: ﴿ فَنَنْ تَصَدَّقَ مِهِ فَهُو كُفًّا مَ أَلَهُ ﴾. 3 وهو ما يدل عليه أيضا حديث النبي على الذي رواه عنه أبو الدرداء الله أنه قال: {مَا مِنْ رَجُل يُصَابُ بشَيْء مِنْ حَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً} <sup>5</sup>.

و يجعل العَفُّو القدير عَلَيْ من نفسه أسوة لعباده، فيحضّهم على التخلق بخلق العفو، الذي هو من صفاته، ويحرضهم عليه بعد المقدرة، ببيان أن فيه تخلقا بالكمال؛ لأن صفات الله غاية الكمالات؛ لقوله تعالى: ﴿ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَعْفِي اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُوسٌ مَحِيمٌ } 6 وقوله: ﴿ إِنْ تُبدُوا خَيْرًا أَوْ تُحْفُوهُ أَوْ تُعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً قَدِيرًا ﴾. 7

هكذا يوازن القرآن الكريم بين الانتصار من الظالمين وتركهم، فيجعل العفو عن الظلم في بعض المواطن وسيلة لحفظ النفوس من الضغائن والأحقاد، ووقايتها من الجور والظلم، كما يجعل الانتصار من الظلم في أحوال أخرى السبيل الأمثل لصيانة النفوس من الذل والهوان، ووقايتها من الظلم، وردع الظالم حتى لا يتمادى في الظلم.

الم الم والصلة والآداب، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه، ص1243، برقم (2572)؛ ورسول الله، باب ما حاء في العفو، ص429-430، برقم (1397)؛ وابن ماجة في سننه، و في القصاص، 2/898، برقم (2693) من طريق أبي الدرداء ١٤٥٥ وأحمد في مسنده، 274/37-275، برقيم ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَادَةُ بنِ الصَّابِ كُلُّهُم هَذَا اللَّفْظُ إلا مسلم فَذَكَرَهُ بِلْفُظْ: {مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَوْكَةٍ فَمَا 

 $<sup>^{-1}</sup>$  سيد قطب، في ظلال القرآن، 3167/25/5.

<sup>2-</sup> أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب العفو والتواضع، ص1248، برقم (2588)؛ والترمذي في سننه، كتاب البر والصلة عن رسول الله، باب ما جاء في التواضع، ص591، برقم (2034)، وقال: "هذا حديث حسن صحيح"؛ وأحمد في مسنده، 552/14، برقم (9008)؛ مالك، الموطأ، كتاب الجامع، باب ما حاء في التعفف عن المسألة، 599/2-600، برقم (2855)، كلهم من طريق أبي هريرة فيه.

<sup>3-</sup> المائدة: 45.

حو: أبو الدرداء عويمر بن مالك بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي. الإمام القدوة، قاضي دمشق وصاحب رسول الله $^4$ مرحكم هذه الأمة وسعم القراء بدمشق. روى عن النبي ﷺ عدة أحاديث. وهو معدود فيمن تلا عن النبي ﷺ وجمع القرآن حِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ أنس بن مالك وفضالة بن عبيد وابن عباس وغيرهم. له 179 حديثا. توفي حوالي سنة ر (98/5)، برقم (68)؛ الزركلي، ترتيب الأعلام، 120/1، (98/5). وي (98/5)، برقم (68)؛ الزركلي، ترتيب الأعلام، 120/1، (98/5).

#### المبحث الثالث: أثر الدعاء والاعنبار

دعا القرآن الكريم المظلوم والأمة إلى الوقوف من الظلم موقفا إيجابيا، يمكّن من الوقاية منه، ويدفع آثاره، ويعين على علاجه قبل أن ينزل العقاب العام، وذلك عن طريق الدّعاء والاعتبار، ولكن الدّعاء قد يكون من أجل النجاة من الظلم والظالمين، وقد يكون انتقاما من الظالم وانتصارا منه، وطلبا للقصاص والعدل، فأيهما المقصود؟ وهل يمكن أن يكون كلاهما علاجا للظلم ووقاية و كيف في أن يكون مصير الظالمين البائدين سبيلا لعلاج الظلم والوقاية منه؟

لَتَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ ضَمَنَ هَذَا المُبَحَثُ الثالثُ الذي عَالِحَهُ بُواسِطَةً مَطْلِبِينٍ؛ تَطْرَقُ في و الثاني إلى الاعتبار من مآل الأمم الظالمة المستأصلة.

الدعالني دني الظلم

NOإِنَّى الله بالدعاء والتضرع إليه وطلب الإعانة والتوفيق منه للنجاة من الظلم م برمن الظالمين، والنجاة من الظالمين، والنجاة من الظالمين، والنجاة من الظالمين، والنجاة من المناه ا المن الطبيخ المجانة وأوقاها من أيسر السبل للإقلاع عن الظلم، بل الوقاية منه

ولهذا أمر الله النبي النبي النبي التوجه إلى ربه وسؤاله مستعيذا أن يجعله مع القوم الظالمين؛ فقال له تعالى: (أقُلُ رَبِّ إِمَّا تُرَبِّي مَا يُوعَدُونَ (93) رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ والرسول الله فقال له تعالى: فقل الله مع القوم الظالمين حين يحل بهم العذاب إن قدَّر له أن يرى تحقيق ما يوعدون. ولكن هذا الدعاء زيادة في التوقي، وزيادة في الالتجاء إلى الله، وتعليم لمن بعد النبي الله من أمته، وهو قدو تما وأسوها أن يظلوا أبدا أيقاظا، وأن يلوذوا دائما بحمى الله، وأن يتحصنوا بالله من الظالمين عن طريق الدعاء.

فالدّعاء وسيلة لرفع الظلم، ودفع الضيم والجور، والتخفيف من حدة الألم الذي يسببه ظلم الظالمين؛ لأن الدعاء في الغالب ينفس عن المظلوم، ويهدئ ثورة غضبه حتى لا يثوب إلى السيف والبطش باليد، ويسلمه إلى راحة ولذة برغم شدة وقع الظلم على النفس، ويسكب في قلوب المظلومين الأمن والطمأنينة. 3 فهو توسعة على من لا يملك نفسه عند لحاق الظلم به. 4

لذلك أذن على للمظلوم في الدعاء على الظالم، بل والجهر بذلك؛ فقال: (لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِاللَّهُ اللَّهُ مَنْ طُلِمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا) والخهر بالدعاء سبيل للانتصار من الظلم، ورد السوء الواقع على المظلوم، والتشهير بالظلم والظالم في المجتمع، لينتصف المجتمع للمظلوم وليضرب به على يد الظالم. وليحشى الظالم عاقبة ظلمه، فيتردد في تكراره؛ ولوله تعالى: تعالى: (إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظُلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْعُونَ فِي اللَّمْضِ بِغَيْمِ الْحَقِّ اللَّهُ منها الدعاء.

والدّعاء على الظالم من باب القصاص والانتصار، فيحق للمظلوم الدّعاء على الظالم، ولكن إن كانت المصلحة تقتضي ترك الدّعاء؛ لكونه يؤدي إلى حصول ضرر على الظالم دون منفعة للمظلوم، فالأفضل أن يرجئ ذلك للآخرة؛ ليأخذ حقه أو يعفو مقابل أجر عظيم من الله



والدّعاء من سبل الأنبياء والصالحين في اتقاء الظلم، والنجاة من الظالمين. ولقد نقل القرآن الكريم عنهم نماذج لذلك في مواطن كثيرة منها قوله تعالى على لسان نوح الطّيّيّة: (وَلَا كَثَرِدِ الظّالمِينَ إِلّا جَبَامًا) على لسان نوح الطّيّيّة: (وَلَا كَثَرِدِ الظّالمِينَ إِلّا جَبَامًا) وقوله: (وَلَا كَثَرِدِ الظّالمِينَ إِلّا جَبَامًا) وخسارا في الدنيا والآخرة. وذلك بعد أن يئس من وعدوالهم إلا ضلالا فوق ضلالهم، وهلاكا وخسارا في الدنيا والآخرة. وذلك بعد أن يئس من إقلاعهم عن الظلم، بإخبار من الله علي قوله: (أَنْ يُؤْمِنَ مَنْ قَوْمِكَ إِلّا مَنْ قَدْ آمَنَ) فاستجاب الله دعاءه، ونصره على الظلم؛ بإغراقهم بالطوفان؛ لإصرارهم على الكفر الذي هو أشد وأقبح أنواع الظلم.

والدّعاء هو نفس الوسيلة التي لجأ إليها موسى التَّلِيَّ للنجاة من قومه الظالمين؛ لقوله تعالى: الفَحْرَجَ مِنْهَا خَافَاً يَمْرَقَبُ قَالَ مَرَبَّ بَجْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. 5 حيث فرّ إلى الله مباشرة، لاحثا إلى حمايته ورعايته، ينشد الأمن عنده، راحيا النجاة من الظلم وأهله. فيستحيب له وينحيه من الظلم والظالمين، فيوصله إلى حيث لا تمتد إليه أيادي الظلم، ويسكب في نفسه الأمن والطمأنينة على لسان ذلك الشيخ: (قَالَ لَا تَحَفْ بَحُوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ). 6 بل علاوة على ذلك أنعم عليه بالنبوة، فجعله من المرسلين؛ لقوله تعالى على لسان موسى الطَّيِّلِيَّ: (فَقَرَ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مَنْكُمُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ). 7

واقتفى هذا الأثر على هذا السبيل من آمن من بني إسرائيل بموسى الطَّيْكُ؛ فقالوا: (مرَّبُنَا لَا تَجُعَلُنَا فِيَنَةُ لِلْقُوْمِ الطَّالِمِينَ (85) وَبَجْنَا مِرَحُمتِكُ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ . 8 هذا الدعاء الذي يرى بعض المفسرين أن المقصود منه سؤال الله وَ الله على المؤمنين سببا لفتن الظالمين، تقديما لمصلحة الدين

على مصلحتهم. وعلى هذا فالمراد من الدعاء طلب الوقاية من ظلم الظالمين -وهم فرعون وجنوده- وعدم تمكينهم من المؤمنين، ولو لاستدراج الظالمين؛ لأن التمكين لهم يقوي شوكتهم، فيظنوا أن ظهورهم على المؤمنين دليل على ألهم على حق، والمؤمنين على باطل، فيفتتن بذلك عامة  $^{1}$  الظالمين.

في حين هناك من يرى أن لفظ "الفتنة" يحتمل معنى المفتون علاوة على الفاتن. فتفيد الآية أيضا التضرع إلى الله ألاَّ يجعل الظالمين سببا لفتن المؤمنين؛ بتولَّيهم عن دينهم وعن اتباع نبيهم فرارا من شدة ظلم الظالمين.

والواقع يثبت أن ضعف المؤمنين، وتسلط الظالمين عليهم، يجعلهم سببا لافتتان الظالمين بهم؟ باعتقادهم ألهم خير من المؤمنين، كما أنه يصير فتنة للمؤمنين، إذ قد يجعلهم يشكون في ألهم على الحق، وأن الظالمين على باطل.

وقد أخبرنا المولى ﷺ جما دعا به – موسى الطَّيْكُمْ على قومه الظالمين، بعد ما تبيّن له أنه لا خير فيهم؛ لتماديهم وإصرارهم على الظلم بأنواعه المختلفة في أبشع صوره؛ فقال تعالى: ﴿وَقُالَ مُوسَى مَرَّبْنَا إِنَّكَ أَثْبِتَ فِنْ عَوْنَ وَمَلَّاهُ مْرِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَّاةِ الدُّنيَا مَرَّبْنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَيِيلِكَ مَرَّبْنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (88) قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعُونُكُمًا ﴾ فاستحاب عَلَى الدعاء، واستأصل الظالمين منعا لاستفحال الظلم ونشر الفساد.

وكما لم يَحِب دعاء جميع هؤلاء المظلومين في نصرهم على الظالمين، لم يخب تضرع امرأة فرعون التي لجأت إلى الله راجية النجاة من ظلم الظالمين، وفي مقدمتهم فرعون، متجردة من كل المؤثرات، متحدية كل المعوقات التي يعبج بها القصر والمجتمع، فارة من الظلم العقائدي الذي بطار دها الله من الله الله عنده أحد؛ لقوله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَّا للَّذِي اللَّهُ مَثًّا اللَّهُ مَثًّا اللَّهُ مَثًّا اللَّهُ مَثًّا اللَّهُ مَثًّا اللَّهُ مَثًّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ

رَجُورُ إِنْ إِنْ عَلَيْهِ الْمَعْنَةِ وَمَجْنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَمَجْنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾. 5

VERSION 1 - 1816/11/5 ابن عاشور، التحرير والتنوير، 263/11/5. - سيد قطب، في ظلال القرآن، 11/3/11/5؛ ابن عاشور، التحرير والتنوير، 263/11/5. 2 **ADDS** بالمنار، 470/11 العظيم، 288/4 ممد رضا، المنار، 470/11.

.352-351 **WATERMARK** و .352-351. مركب المنظم المنظ

REGISTERED

وخصّت فرعون بالذكر؛ لأن ظلم الحاكم أشد من ظلم غيره، لاسيما إذا كان زوجا. ولم تنسبه إلى رابطة الزوجية القائمة بينهما؛ زيادة في إنكاره، وإنكار ظلمه. دون أن تغفل عن طلب النجاة من ظلم أعوانه، بل حرصت على طلب النجاة من ظلم جميع الظالمين، فعممت بعد التخصيص، وهو غاية المراد في الوقاية من الظلم والظالمين.

وفي هذا "دليل على أن الاستعاذة بالله والالتجاء إليه، ومسألة الخلاص منه عند المحن والنوازل من سير الصالحين". 1

ورحل هؤلاء جميعا، وتركوا وراءهم هذه الأدعية، التي لا تزال تلهج بما ألسنة المظلومين وترددها، وتتضرع بما قلوبهم إلى الله طمعا في النجاة من الظلم والظالمين، وأدوية تشفي حراح المكلومين، ومطية للراغبين في الإقلاع عن الظلم والتخلص من عواقبه.

هذا صنيع الدعاء الذي دفع النبي الله عن الله عن الله عن الله عن الظلم، فقال له: {اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ }. حيث بين النبي الله الله عن اتقاء دعوة المظلوم عن طريق اتقاء الظلم؛ لأنّ دعوة المظلوم وسيلة مضمونة للانتصار من الظلم، بل هي من أسرع الوسائل وأنجعها. ولم يميّز المولى الله بين المؤمن والكافر؛ لقوله الله المُظلُومِ وَإِنْ كَافِرًا فَإِنّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ }. أ

وقد نصر ﷺ الكثير من الصحابة، حين توجّهوا إليه بخالص الدعاء، مؤمنين بأن تقتهم في الله لن تخيب، أمثال سعد بن أبي وقاص الذي شكاه أهل الكوفة إلى الخليفة عمر بن الخطاب ، حين كان سعد واليا عليهم، فأرسل عمر الله بعد أن عزله رجلا يسأل عنه أهل الكوفة، فأثنوا عليه، إلى أن دخل مسجدا فقام رجل منهم فقال: {فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ قَالَ سَعْدًا أَمَا وَاللَّهِ لَأَدْعُونَ بَثَلَاثٍ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا قَامَ رَيَاءً وَسُمْعَةً فَأَطِلْ عُمْرَهُ وَأَطِلْ

على المجاهدة المجاهد

<sup>1-</sup> النسفي، تفسير النسفي، 704/2.

<sup>2-</sup> هو: معاذ بن حبل بن عمرو بن أوس بن عائد بن عذي بن كعب الأنصاري الخزرجي. يكني أبا عبد الرحمن وهو أحد السعين الذي شهد المعنى الأنصار، وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله كل. آخى الرسول بينه وبين ابن السعين الذي شهد المعنى الم

الأعنياء، ص264، برقم (1496)، وكتاب المظالم المواقعة من الأغنياء، ص264، برقم (1496)، وكتاب المظالم المواقعة من الأغنياء، ص264، برقم (1496)، وكتاب الأمر والغصب، باب الاتقاء والحذر من حوم المظلم، ص429، برقم (429)؛ ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله الله، ص40- لما برقم (19)، كلاهما من طريق عبد الله بن عباس؛ وأبو داود في سننه، كتاب الزيمان باب ما حاء في الزيمان المركزة السائمة، 1/498، والترمذي في سننه، كتاب الزيماة عن رسول الله، باب ما حاء في المركزة عن رسول الله، باب ما حاء في المركزة المركز

فَقْرَهُ وَعَرِّضْهُ بِالْفِتَنِ وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنْ الْكِبَرِ وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَ ۗ} . أَ

وكذلك نصر بالدعاء سعيد بن زيد² على أروى بنت أوس التي خاصمته إلى مروان بن الحكم، والمدّ والدّعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال بعد أن قدّم البينة التي برأته: {اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ كَانَتْ كَانَتْ وَاجْعَلْ قَبْرَهَا فِي دَارِهَا قَالَ فَرَأَيْتُهَا عَمْيَاءَ تَلْتَمِسُ الْجُدُرَ تَقُولُ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ فَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشِي فِي الدَّارِ مَرَّتْ عَلَى بِئْرِ فِي الدَّارِ فَوَقَعَتْ فِيهَا فَكَانَتْ قَبْرَهَا }. لهُ

فتؤكد هاتان الحادثتان، استجابة الله ﷺ لدعوة المظلوم ونصرته من فوق سبع سموات على الظالم.

ولا يمكن بعد هذا الاستهانة بالدعاء وازدرائه؛ إذ تبيّن أن التضرع إلى الله، والاستعانة به وبتوفيقه، من أيسر السبل وأنجعها في اتقاء الظلم والظالمين والتخلص من آثاره المؤلمة. فهو سلاح الضعفاء الذي لا يخيب متى أطلقت سهامه. هذه السهام التي قضت على أعتى ظلمة في التاريخ، ودمرت أقواما بعد ما لجوا في الظلم، وأصروا عليه، فما أبقت منهم إلا العظة والعبرة. فهل من معتبر مما صنع الدعاء!!

المجاه برقم (1610)؛ المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه المجاه برقم (1610)؛ المجاه برقم (1610)؛ المجاه المج

<sup>1-</sup> أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب وحوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر، ص134، برقم برقم (755)؛ والبيهقي، السنن الكبرى، كتاب الصلاة، باب السنة في تطويل الأولين وتخفيف الآخرين، 94/2-95، برقم (2483). كلاهما من طريق حابر بن سمرة.

<sup>2-</sup> هو: سعيد بن زيد بن عمرو بن لؤي القرشي العدوي، هو ابن عم عمر بن الخطاب في وصهره، يكني أبا الأعور. أسلم تعمل قبط قبر عمر الخطاب في وكان من المهاجرين الأولين، آخى الرسول بينه وبين أبي بن كعب. وهو من العشرة المبشرين المبارية. (ابن الأثير، أسد الغابة، 206/308-308؛ الذهبي، سير المبارد، 124/1-124/4 من المبارد، 124/1 من المبارد، 124/1 من المبارد، 124/1 من المبارد، المبارد، 124/1 من المبارد، المبارد، 124/1 من المبارد، المبارد، 124/1 من المبارد، المبارد المبارد، المبارد الم

من الحكم. من الملك القرشي الأموي. يكني أبا القاسم وأبا الحكم. من الملك القرشي الأموي. يكني أبا القاسم وأبا الحكم. من المحكم التابعين، روى عن عمر وعثما وعلى في وعنه سهل بن سعد وسعيد بن المسيب. كان كاتب ابن عمه عثمان. كان ذا التابعين، روى عن عمر وعثما وعلم النبلاء، الأثير، أسد الغابة، 348/4-348 الذهبي، سير أعلام النبلاء، شهامة وشجاعة ومكر. هو معدود فيمل فتله النساء. [ابن الأثير، أسد الغابة، 348/4-348 الذهبي، سير أعلام النبلاء، 10205

## المطلب الثاني: الاعتبار من مآل الظالمبن

إن النظر في مآل الظالمين، واستحضار مصائرهم، من شأنه أن يزلزل النفوس، ويغيّر التصورات التي تؤدي بدورها إلى تحريك السلوكات؛ فتدفع بذلك الإنسان إلى الابتعاد عن الظلم وتوقيه بل والإقلاع عنه.

وعادة ما تظل هذه العواقب عالقة بالأذهان، تتذكرها النفوس وتسترجعها من حين لآخر من شدة التأثر بها، لاسيما وأنها تأتي في أسلوب قصصي، تعشقه الأذان، وتشتاق إليه النفوس، وتتحرك له العواطف؛ فتعمل على كبح النفوس من الوقوع في الظلم، وإنقاذها من براثنه.

ولهذا تذيّل الآيات، التي تتناول قصص الظالمين غالبا، بدعوة إلى النظر في عواقبهم وآثارهم، التي تنطق بالعظة والعبرة، وتدعو إلى فقه سنن الله في الظلم والظالمين، ولعل الناس يتذكرون فيعقلون ويتعظون، ويتركون الظلم ويحذرون من ارتكابه، كما يتبين ذلك من خلال قوله تعالى: ﴿ بَلُ كَذَبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمّا كَأْتِهِمْ كُلُّويِلُهُ كَذَلِكَ كَذَبُ الذّينَ مِنْ قَلْهِمْ قَالَطُنْ كَيْفَكَ أَنْ عَلَيْهِمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فالله على أنذر قوم النبي الله ما نزل بالأمم قبلهم في الدنيا، بهذه الآية وبغيرها من الآيات المبثوثة في القرآن الكريم، كما أنذرهم عذاب الآخرة، وكذّبه الظالمون المعاندون في كل منهما ظانين أنه لا يقع.2

لذلك حملت هذه الآية في عجزها دعوة لكل عاقل للنظر نظرة تدبر وتأمل في عاقبة سائر الأمم التي ظلمت نفسها، بتكذيب رسلها، وهو تأويل وعيدهم لهم، ليعلم مصير الظالمين من بعدهم؛ لأن الأمر بالنظر في عاقبة الظالمين، مقصود منه قياس أمثالهم في التكذيب عليهم في ترقب أن يحل بحم من المصائب مثل ما حلّ بأولئك.

وهذه سنة الله في حلقه لا تتبدل ولا تتحول، فكما يفرق بين المحتلفين؛ فإنه يسوي بين المعتلفين؛ فإنه يسوي بين النظيرين، وإن كان بينهما فارق زمني فيفعل متماثلة، فيسوي بين النظيرين، وإن كان بينهما فارق زمني فيفعل علم الناني الحاضر مثل المناني الحاضر مثل المناني الحاضر مثل المناني المحاضر من عاقبة المناسي. ولهذا أمر سبحانه بالنظر والاعتبار من عاقبة المنالين.

VERSION ADDS NO

325/1WATERMARK. من 174-173/11/5 البن عاشور، التحرير والتنوير، 173/11/5-174.

هذه العاقبة التي بينها القرآن الكرم بإجمال في قوله تعالى: ﴿ فَكُنّا مِذَنِّهِ فَمِنْهُ مُن أَخُرُتُهُ الصّيحة وَمِنْهُ مُن خَسَفْنَا بِهِ الْأَمْنَ وَمِنْهُ مُن أَخُرُتُهُ الصّيحة وَمِنْهُ مُن خَسَفْنَا بِهِ الْأَمْنَ وَمِنْهُ مُن أَخُرَتُهُ الصّيحة وَمِنْهُ مُن خَسَفْنَا بِهِ الْأَمْنَ وَمِنْهُ مُن أَخُرَتُهُ الصّيحة وَمِنْهُ مُن خَسَفْنَا بِهِ اللَّمْنَ وَمِنْهُ مُن أَخُرَتُهُ الصّيحة وَمَنْهُ مُن خَسَفْنَا بِهِ اللَّمْنَ وَمَنْهُ مُن أَخُرَتُهُ الصّيحة وَمَنْهُ مَن خَسَفْنَا بِهِ اللَّمْ الفناء والاستئصال مصير الأمم الظلمة، وهايتها جميعا، دون استثناء، وإن اختلفت صور الإهلاك، إلاّ أنها كلها تنادي بالاحتراس من الظلم.

ومن عواقب الأمم الظالمة التي لها أثر كبير على النفوس في الإقلاع عن الظلم وتوقيه، عاقبة قوم نوح التَّكِيُّلُ التي تحدّث عنها القرآن الكريم بالتفصيل، وتركها آية للناس، وعظة وعبرة تردع العقلاء، وتصولهم من الظلم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَقُوم نُوح لمّا كَذَبُوا الرَّسُلُ أَغُرَفْنَاهُ مُ وَجَعَلْنَاهُ وَ وَمَن آمن معه ﴿ وَمَا آمُنَ مَعَهُ إِلّا قَلِيلٌ \* وترك قصة إغراقهم عظة وعبرة لمن جاء بعدهم، وتحديدا للظالمين أن يجل بهم ما حلّ بأسلافهم؛ لأن الله يمهل الظالمين ولا يهملهم. 4

ويرى بيوض<sup>5</sup> أن الآية تتجلى في نقل أخبار الطوفان، وتطايرها عبر الأجيال! ولو لم تكن إلا هذه لكفت، فالطوفان وغرق الدنيا واستواء سفينة نوح الطَّيِّكُمُ من أعظم الأحداث في العالم، ولا يعقل أن تمر دون أن تدوّن وتنقل من السلف إلى الخلف؛ لأن تسجيل الحوادث من طبع البشر، كما دلت عليها الآثار والحفريات التي تبقى عشرات الآلاف من السنين، ولم يذكر الله تعالى ألها آية إلا وقد قيض لها من يسجلها وينقلها بمختلف الوسائل.

- الفرقان: 40.

وقته، من أكابر علمائهم، يُعد من رحال الإصلاح في التهسير الكبير، 17/24 عبد الله شحاتة، تفسير القرآن الكريم، وهذا الإصلاح في المحالي عمر بن بعبة اللقب بيوض، عالم إباضي، مفسر، من أكابر علمائهم، يُعد من رحال الإصلاح في وقته، من أهل لقرارة بالجزائر مولدا وإقامة، ولد سنة (1315هـ/1899م)، اشتغل بالتعليم الديني مدة طويلة، وشارك في النهسة الإصلاحية المحالي مهدت لقيام الثورة الجزائر مولدا وإقامة، ولد سنة (1315هـ/1891م)، اشتغل بالتعليم الديني مدة طويلة، وشارك في النهسة الإسلامية المحالي المحالي المحالية المحالية

ولا تتوقف العظة والعبرة على النظر في عاقبة قوم نوح التَّكِيُّ لأن الإهلاك لا يقتصر عليهم فقط، بل هو سنة الله في الظلين، ولهذا أعد لكل ظالم عذابا أليما في الدنيا والآخرة، سواء كان الظالم من قوم نوح التَّكِيُّ أو من غيرهم؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأَعْتَدُنّا لِلظَّالِمِينَ عَدَاً باللَّهِ فعدل عن الظالم عن قوم نوح التَّكِيُ إلى تعميم الحكم ليشمل جميع الظالمين، وأطلق لفظ العذاب دون قيد ليتناول العذاب الدنيوي والأخروي معا.

ولا تختلف عاقبة قوم موسى التَّكِينَّة في كونما زاجرة عن الظلم عن عاقبة قوم نوح التَّكِينَّة؛ إذ أغرق هؤلاء أيضا ففعل بهم مثل ما فعل بأسلافهم؛ لاشتراكهم في الظلم جميعا، فتركهم مثلا لمن خلفهم، يحذر من الظلم أشد الحذر؛ لقوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا آسَعُونَا التَّقَمْنَا مِنْهُمُ فَأَعْرَفْنَاهُمُ أَجْمَعِينَ كَاهُمُ مُ المُحْمِينَ وَمُعَلِّنَاهُمُ مُ سَلَفًا وَمُثَلًا لِللَّحْرِينَ ﴾ أي فلما أسخطونا وأغضبونا بإفراطهم في المعاصي استوجبوا أن نعجل لهم عذابنا وانتقامنا، وأن لا نمهلهم أكثر مما أمهلناهم. أي قدوة للظالمين بعدهم يقتدون بهم في استحقاق مثل عقابهم، لإتياهم بمثل أفعالهم. 3

وهو ما يدعو إليه قوله تعالى أيضا: ﴿ أَمْ بَعْثَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِأَيَّاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَكَنِهِ فَظُلَمُوا مِهَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ <sup>4</sup> أي فانظر أيها "السامع والتالي بعين العقل والفكر كيف كان عاقبة فرعون وملئه المفسدين في الأرض بالظلم، واستعباد البشر، حين جحدوا آيات الله وظلموا بما عملا بمقتضى فسادهم". <sup>5</sup>

وهو من أعجب العجب؛ لأهم جعلوا سبب الهدى، وهي الآيات والمعجزات التي جاء بها موسى التَّلِيَّلِ سببا للظلم؛ <sup>6</sup> لأن الكفر بالآيات ظلم حقيقة، إذ الظلم الاعتداء على الحق، فمن كفر كفر بالآيات والدلائل الظاهرة، فقد اعتدى على حق التأمل والنظر. <sup>7</sup>

الدهر على القائلين إنما الغلبة للقوة المادية على الحق، والسيما المغرورين بعظمة الدول الغربية الظالمة لمن استضعفتهم من أهل الشرق. 1

بل إن القرآن الكريم عبر عن هذا الإغراق في موضع آخر بقوله تعالى: (أفا حَدْنَاهُ وَجُنُودَهُ وَجُنُودَهُ وَجَنُودَهُ اللّهَ اللّهِ اللهِ اللهُ ال

هكذا في لحظات خاطفة، أخذ شديد ونبذ في اليم، كرمي الحجر، اليم الذي في مثله ألقي موسى الطَّيْكُ رضيعا، فكان مأمنا وملجأ، وهو ذاته الذي ينبذ فيه الظالمون، فإذا هو مهلكة. 4

إنها عاقبة مشهودة، معروضة للعالمين، وفيها عبرة للمعتبرين، ونذير للمكذبين، فيها يد القدرة تعصف بالظالمين في مثل لمح البصر، وفي أقل من نصف سطر، حين أصبحت القوة فتنة يعجز عن صدها الهداة. وهي المعاني التي يحتاج المظلمون إلى الاطمئنان إليها، والظالمون إلى تدبرها حيثما كان ظلم وطغيان يقف في وجه الهداية والعدالة. 5

فلننظر في قدرة الله وعظمته وآياته، كيف كان مصير هؤلاء الظالمين، وإن طغى ظلمهم، وأعي أمرهم، فلن نجد إلا قوما مهلكين. وأمما في المثلات تالفين. قد أوحشت منهم المنازل، وعُدم من تلك الربوع كل متمتع بالسرور نازل. استأصلهم الملك الجبار في طرفة عين كأن لم يكونوا، وغابوا عن الأبصار، كألهم قط لم يبينوا، وكان نبأهم عبرة لأولي الأبصار، تحذيرا لهم من تعقب أثار الظالمين قولا وعملا. وهذا النظر المأمور به، نظر القلوب الذي يتولد منه الاعتبار. وأما مجرد النظر من غير اعتبار، فإن ذلك لا يفيد شيئا.

فهي دعوة لسائر العقلاء عبر الأزمان والأمكنة؛ لتدبر ما آل إليه أمر الظالمين على اختلاف الطالمين، سيصيب هؤلاء، المحلفة في الظلم عليهم، ليوقنوا أن ما أصاب أولئك الظالمين، سيصيب هؤلاء، وأن كل المحلفة في الظلم عليهم، ليوقنوا أن ما أصاب أولئك الظالمين، سيصيب هؤلاء، وأن كل من عمل عمل عمل عمل عليهم، إن عاجلا أو آجلا، دون محاباة. وأن كل من عمل عمل عمل عمل عمل عمل عمل المحلفة في ا

من سلك سبلهم، وسار على سننهم، فلا بد أن ينتهي إلى ما توصل إليه تلك السنن والسبل من الهلاك؛ لأن الإهلاك لا يقتصر على من تقدم من الظالمين، ولا يختص بحم، بل هي سنة الله في استئصال وأخذ جميع الظالمين.

إذاً فكل من شارك أولئك المتقدمين في ارتكاب ما لا ينبغي مما يصدق عليه وصف "الظلم" فلا بد أن يشاركهم في ذلك الأخذ الأليم الشديد. 1

وهذا ما يقتضي الاعتبار بعاقبة هذه الأمم الظالمة المهلكة، والابتعاد عن أفعالها وأقوالها، اتقاء للهلاك والدّمار في الدّنيا والآخرة.

العاقبة التي تنادي بتحذير الظالمين جميعا في سائر العصور والأزمان، أن يصيبهم ما أصاب أولئك من الاستئصال، وبشارة عظيمة لكل مظلوم صابر مرابط، بالدمار والعقاب الوخيم لكل ظالم.

ولا تتوقف العبرة عند مشهد الإغراق، بل علاوة على ذلك فإن الله وجه الخطاب إلى فرعون قائلا: ﴿ الْعَالَيُومَ مُنَجِيكَ بِبَرَبِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ أَيّةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَعَافِلُونَ ﴾. 3 حيث أخرج الله ﷺ فرعون من البحر بجسده الذي لا روح فيه، وألقاه على نجوة؛ ليكون لبني إسرائيل، ولمن بقي من قومه ممن لم يدركه الغرق، ولم يصلهم خبر هلاكه، وللأمم اللاحقة الظالمة، ليكون لحؤلاء جميعا آية تمنعهم من الاستمرار في الظلم، وعبرة لهم من الطغيان. 4

وإذا كانت هذه نماية فرعون وجنده الظالمين التي قصّها الله علينا، وشاهدها بنو إسرائيل، رغم عظم ملكه وكثرة أعوانه وطغيان ظلمه، فما الظن بغيره من الفراعنة الصغار ظلمة الأرض في الوقت الحاضر؟ ألا يكون ذلك عبرة لهم، فلا يجرؤوا على ما اجترأ عليه فرعون، إذا علموا بما آل إليه أمره؟<sup>5</sup>

والعظات والعبر كثيرة، فكم من قرية ظالمة دمرتها القدرة الإلهية في لحظة خاطفة، رغم شدة أكان يرتها، وإحكام بنيانها، فتركتها خالية من أهلها، موحشة، شاهدة على استئصالهم شدة أكان يرتها، وإحكام بنيانها، فتركتها خالية من أهلها، موحشة، شاهدة على استئصالهم شدة أكان يرتها العلم، الذين يفقهون سنن الله في خلقه، كديار

\* **REGISTERED** \* - الرازي، التفسير الكبر، 47/18. \* **VERSION** \* - البقاعي، نظم الدرر، 491/5. \* ADD\$ NO.

294/4 بن كثير، تفسير القرآن العظيم، الجامع لأحكام القرآن، 379/8؛ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 294/4؛ 294/4 و 219. و 219. وي الغليل من محاسن التأويل، دار النفائس، (د.ط.ت)، ص219. وي الغليل من محاسن التأويل، دار النفائس، (د.ط.ت)، ص219. وي الغليل من محاسن التأويل، دار النفائس، (د.ط.ت)، ص319.

عاد وثمود ولوط، التي كانت العرب بمكة تمر بها في رحلاتها إلى اليمن والشام وغيرها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَتَلْكَ بُيُونَهُ مُ حَاوِيَةً بِمَا ظُلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾. أ

والإشارة إلى ديارهم لاستحضار أحوالهم، واستعظامهم بعظم ظلم الذي أدى إلى خراب بيوهم؛ لأن خراب البيوت وخلوها من أهلها حتى لا يبقى منهم أحد، مما يعاقب به الظلمة، إذ يدل ذلك على استئصالهم، وفي التوراة "ابن آدم لا تظلم يخرب بيتك" وهو إشارة إلى هلاك الظالم، إذ خراب بيته متعقب هلاكه.

ومن العجائب أن يوجد من الظالمين من يعرف هذه الآثار، ويرى هذه الديار ليل نهار أو يُذكّر بها، ولكنها لا تؤثر فيه شيئا بل يستشري في ظلمه، ويمضي في طغيانه، مغترا بإملاء الله كالله واستدراجه له، كعرب مكة الذين كانوا يمرون بديار لوط، دون نظر ولا اعتبار؛ لقوله تعالى: الوَلَّكُ مُ لَتُمُرُّونَ عَلَيْهِ مُ مُصْحِينَ (137) وَبِاللَّيلِ أَفَالَا تَعْقَلُونَ \* حيث أثبتت الاكتشافات العلمية ترجيح وجود هذه الديار في مكان بحيرة لوط بجوار البحر الميت. وهي عبرة وعظة لقلوب العرب العرب الذين يرون هذه الآثار صباح مساء، ولا تستيقظ قلوبهم، ولا تسمع لحديث الديار الخاوية، ولا تخشى عاقبة كعاقبتها الحزينة.

وقد ورد أن النبي ﷺ لما سار إلى غزوة تبوك مرّ بقرى ثمود، فانحنى على راحلته واستحثها وقال: {لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَوُلَاءِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَى هَوُلَاءِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَى هَوُلَاءِ الْمُعَذَّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَى هَوْلَاءِ مَا أَصَابَهُمْ ﴾ . 7

4078/20/10 مير الكريم، EBED

- سيد قطب، في ظلال القر**ن 23/5/29**98.

<sup>-1</sup> النمل 52.

<sup>2-</sup> أبو حيان، البحر المحيط، 82/7؛ البقاعي، نظم الدرر،434/5.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>- ابن ناصر الجليل، وقفات تربوية، 237/4-238.

ورفار (4419)، وفي الأنبياء، باب فوالى تشوداً خاصر مالكا)، ص611، برقم (3380)، ووقم ورفار (4420)، ص803، برقم (4420)، وفي ورفار (4420)، ص803، برقم (4420)، وفي المحجر، ص803، برقم (4419)، ص803، برقم (4702)، وفي صحيحه، كتاب كتاك المحجر المرسكين من المحجر المرسكين من المحجر المرسكين من المحجر المرسكين من المحجر المرسكين المحجر المرسكين المحجر المرسكين المحجر المرسكين معجر المحجر المرسكين المحجر المحجر المرسكين المحجر المرسكين المحجر المرسكين المحجر المرسكين المحجر المحجر المرسكين المحجر المحجر المحجر المحجر المرسكين المحجر المح

ومعناه "أنَّ الداخل في دار قوم أهلكوا بخسف أو عذاب، إذا لم يكن باكيا إما شفقة عليهم، وإما خوفا من حلول مثلها به كان قاسى القلب، قليل الخشوع، فلا يأمن إذا كان هكذا أن يصيبه ما أصابحم.

وفيه دليل أن ديار هؤلاء لا تتحذ مسكنا ووطنا؛ لأنه يكون دهره باكيا أبدا، وقد نُهي أن يدخلها الا هكذا ". <sup>1</sup>

قال ابن حجر: "ووجه هذه الخشية أن البكاء يبعثه على التفكر والاعتبار، فكأنه أمرهم بالتفكر في أحوال توجب البكاء من تقدير الله تعالى على أولئك بالكفر مع تمكينه لهم في الأرض، وإمهالهم مدة طويلة ثم إيقاع نقمته بمم وشدة عذابه، وهو سبحانه مقلب القلوب فلا يأمن المؤمن أن تكون عاقبته إلى مثل ذلك. والتفكر أيضا في مقابلة أولئك نعمة الله بالكفر، وإهمالهم إعمال عقولهم فيما يوجب الإيمان به والطاعة له، فمن مر عليهم ولم يتفكر فيما يوجب البكاء اعتبارا بأحوالهم، فقد شابمهم في الإهمال، ودل على قساوة قلبه وعدم خشوعه، فلا يأمن أن يجره ذلك إلى العمل بمثل أعمالهم فيصيبه ما أصابهم، وبهذا يندفع اعتراض من قال: كيف يصيب عذاب الظالمين من ليس بظالم؟ لأنه بهذا التقرير لا يأمن أن يصير ظالما فيعذب بظلمه".  $^{2}$ 

فإذا كان المرور على آثار الظالمين، أو رؤية ديارهم كافٍ لذوي العقول في اتقاء الظلم وتركه، فكيف بمن سكن في مساكنهم أو استخلفهم في مناصبهم وأموالهم وأزواجهم؟! ألا يكون ذلك عبرة لهم ومثلا؟! كما قال تعالى: ﴿ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتُبَيِّنَ مْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ﴾. 3

والخطاب في هذه الآية موجّه إلى الظالمين بالشرك، بالتأنيب والتذكير بما فرط منهم في الحياة الدنيا، إذا كانت عقوبات الظالمين الغابرين، من خسف وفناء واستئصال، شاخصة أمامهم، مثلا بارزا ينطق بالعظة والعبرة، وينبئ عن مصيرهم المخزي، وكان عجيبا أن يروا مساكن الظالمين أماميم حاوية، وحم فيها خلفاء، ومع ذلك يسيرون سيرقم، ويتبعون آثارهم، ويقسمون ما لهم

طولات المعتبروا، ولم يكن لهم في ذلك مزدجر. REGISTERED

1 VERSION من ح السنة، كتاب الرّقاق، لله وعيد الظالم، 368/7، حديث رقم (4061).

2\_ المجارة العداب، 632/1 شرح حديث رقم الصلاة، باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب، 632/1، شرح حديث رقم

2112/13/4 الزحيلي، التفسير المنير، 275/13.

وهذه الأمثال تتجدد في الحياة، وتقع كل حين، فكم من ظلمة يسكنون مساكن الظالمين الذين هلكوا من قبلهم، أو يشاهدون آثارهم بعد إهلاكهم، وربما يكونون قد أهلكوا على أيديهم، ثم يعيثون في الأرض فسادا وظلما، سائرين على خطى الهالكين، فلا تمز وجدالهم تلك الآثار الباقية التي تتحدث عن تاريخ الظالمين الهالكين، وتصور مصائرهم للناظرين، ثم يؤخذون أخذة الغابرين، ويلحقون بهم وتخلو منهم الديار بعد حين. أ

فما أكثر المواعظ والعبر وأقل الاتعاظ والاعتبار!! فقد تولى بعض الناس مناصب الظالمين، وجلسوا على كراسيهم وشاهدوا آثارهم، وسكنوا ديارهم في بلاد ثمود ونحوها، إلا ألهم لم يعتبروا بعدما تبين لهم ما فعل الله بهم، وبعد أن ضرب الله لهم الأمثال في القرآن للعظة والعبرة. 2 لقد عطّلوا ما أنعم الله تعالى به عليهم من وسائل النظر والتدبر والإدراك، فاستووا في دلك بالعجموات.

والحاصل أن من أكبر الزواجر والموانع عن الظلم، عدم الغفلة عما ينتظر الظالمين من العقوبات الدنيوية والأخروية؛ 3 لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آَيَاتِنَا لَغَافِلُونَ 4 الدّال على العقوبات الدنيوية والأخروية؛ 3 لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ التَّامِلُ والتفكر في آيات الله؛ فلا يتعظون ولا يعتبرون، مما يؤدي هم إلى الاسترسال في الظلم إلى أن يحل هم العقاب.

فالنظر إذا في عواقب الظالمين، وتدبر مصائرهم الدنيوية والأخروية والدعوة إلى ذلك من أنفع الوسائل في الوقاية من الظلم وعلاجه؛ لأنه يزجر العقلاء عن الظلم ويمنعهم من الوقوع فيه، ويحمل الظالمين على الإقلاع عنه وتركه، لاسيما إذا كانوا ممن يؤمن بالعقوبات الأخروية التي تمون عندها كل العقوبات الدنيوية -التي سبقت الإشارة إلى بعضها- والتي لا تعد في جانبها شيئا، إذا اليقين بالآخرة، وأنها الحياة الأبدية التي يجب الاستعداد لها من أنجع الوسائل التي تبعد المرء عن الظلم بشتى صوره. 5

المحلاجة أن الدعوة إلى النظر الدائم في مصائر الطالمين البائدين من الدول والأفراد، والأغلة عنها والغفلة والغفلة

وذلك من خلال الوسائل التربوية والإعلامية المختلفة، من شأنه أن يقلل من الظلم ويبعث على تركه والتحلي بالحذر الدائم من الوقوع فيه.

#### المبحث الرابع: النوبت من الظلم وإنكام حصوله

قلّما ينجو النّاس من ارتكاب الظلم على اختلاف أنواعه وصوره؛ ولذا فتح القرآن الكريم الباب أمام الظلمين من جهة؛ ليتطهروا من الظلم ويعالجوا هذا المرض، ويعودوا إلى العدل، وذلك عن طريق التوبة مهما عظم الظلم، وتغلغل في النفس، وطال أمده.

ثم ألقى من جهة أخرى على عاتق الأمة مسؤولية محاربة الظلم في المحتمع عن طريق نصرة الظالم والمظلوم، وإعانتهما للتخلص من الظلم والقضاء عليه قبل استشرائه.

فما هي شروط هذا العلاج الذي وصفه القرآن للتخلص من هذا المرض؟ وهل هناك فرق في التوبة من الظلم العقدي والظلم الاجتماعي؟ وهل يمكن للتوبة وإنكار الظلم القضاء على الظلم لهائيا واستئصاله من حذوره؟

هدا ما يكم الوقوف عليه من خلال هذا المبحث الذي جاء في مطلبين، تناول الأول:

التاكال المساوعة الم

تحدّث القرآن الكريم عن التطهر من الظلم وعلاجه، بل والوقاية منه ومن استفحاله في مواطن كثيرة، أرشد من خلالها إلى أن التوبة من أهم سبله ووسائله. ومن بين هذه المواطن قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُوسٌ مَ حِيدٍ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُوسٌ مَ حِيدٍ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَفُوسٌ مَ حِيدٍ مَنْ اللَّهُ عَنْ مَنْ تَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَفُوسٌ مَ حِيدٍ مَنْ اللَّهُ عَنْ مَنْ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَنْ مَنْ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ عَنْ مَنْ عَلَيْهِ إِنْ اللَّهُ عَنْ مَنْ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَنْ مَنْ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا اللَّهُ عَنْ عَلَيْهِ إِلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّهُ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى أَلْلِهُ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ اللَّهُ عَلْمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ إِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ إِلَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل

والآية نزلت بعد أن قطع النبي ﷺ يد امرأة سرقت {فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ: هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ أَنْتِ الْيَوْمَ مِنْ خَطِيئَتِكِ كَيَوْم وَلَدَتْكِ أُمُّكِ}.2

فالسياق الذي وردت فيه هذه الآية يتحدث عن السرقة، وإمكانية التوبة منها، إلا أنّ الآية عدلت عن التعبير بلفظ السرقة إلى استخدام لفظ الظلم، وذلك بغرض تعميم الحكم، وبيان أن التوبة من أنجع الوسائل لعلاج جميع أنواع الظلم وصوره المختلفة، بما في ذلك السرقة التي تعد واحدة منها.

و لم تكتف الآية ببيان العلاج، بل رغبت الظالمين في التطهر من الظلم والتخلص منه، ومن آثاره عن طريق التوبة، وهي "الرجوع إلى الله بعد الإعراض عنه تعالى، والإقبال عليه بعد الإدبار، وكفى بالمعصية إعراضاً وإدباراً بل فرارًا من حظيرة قدسه وساحة رحمته". 4

هذا العلاج الذي وصفه القرآن الحكيم للظالمين في مواضع أخرى كقوله تعالى: ﴿ وَلُو ٱللّٰهُ عَلَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَال

الخراج الله بن عمرو بن العاص الله و الفيتمي، مجمع الزوائد عمرو بن العاص الله والهيتمي، مجمع الزوائد مراد الله والمنافق المنافق المناف

م الفقه على المذاهب الأرجة، 3/239. 5 VERSION - النساء: 64.

6- آخر له البحاري في صحيحه، كتاب العنفار النبي في في اليوم والليلة، ص1174، برقم (6307)؛ والمسلم المحمد، ص904، برقم (3272)، وقال: "هذا حديث حسن المحمد المحمد، ص904، برقم (3272)، وقال: "هذا حديث حسن عصويح"؛ والنسائي، السنن المحمد، 114/6، برقم (10269)؛ وابن ماحة في سننه، كتاب الأدب، باب الاستغفار، عمد المحمد ال

كُمْ يَكُبُ فَأُولِكُ هُ مُ الظَّالِمُونَ الله على النصوص إلى أن التوبة والاستغفار علاج كفيل باستئصال مرض الظلم من النفوس، والرجوع بها إلى أتم ما كانت عليه قبل الوقوع فيه، سواء بمنطوق النص أو بالمفهوم المخالف للآية الأخيرة التي أخرجت التائبين من دائرة الظلم. وهو ما جاء صريحا في رد النبي على المرأة التي قطع يدها بعد أن سرقت كما مر في سبب النزول.

وإذا كانت التوبة تخلية للنفوس، وتطهير لها من الظلم، فإن النفوس تبقى في حاجة إلى التحلية؛ لأنه لا يكفي أن يكف الظالم عن ظلمه ويقعد، بل عليه أن يسعى للعمل الصالح، وعلى النفس البشرية أن تتحرك؛ لأنها إذا كفّت عن الظلم ولم تتحرك للحير والصلاح بقي فيها خواء وفراغ، قد يرتد بها إلى الظلم. فأما حين تتحرك إلى الخير والصلاح؛ فإنها تأمن الارتداد والرجوع إلى الظلم؛ 2 لقوله تعالى: (فَنَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ) 3 وقوله : (أَنْ حَ كَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا). 4

ويظل باب التوبة مفتوحا أمام الظالمين، لا يغلق في وجوههم، وإن طغى ظلمهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنَّ اللَّهُ يَثُوبُ عَلَيْهِ وَ وقوله: ﴿قُلْ يَا عَبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِ مُ لَا تَشْطُوا مِنْ رَحْمة الله؛ الله إِنَّ الله يَعْفَى الدُّنوب جَمِيعًا ﴾. 6 فسماحة هذا الدّين لا تطرد التائبين من أهل الظلم من رحمة الله؛ لأن الله يَجْلَقُ يدرك ضعف البشر الذي يدفعهم تحت وطأة الشهوات والأطماع وغيرها إلى اجتراح الظلم، لذلك يأخذ بأيديهم ويرشدهم إلى العلاج ويشجعهم عليه، كما أنه يعلم أن فيهم بجانب الضعف قوة، وبجانب النووات أشواقا ربانية، لذلك يعطف عليهم في لحظة الضعف، لينقذهم من ظلمات الظلم إلى نور العدل، ما داموا يذكرون الله ويستغفرونه، ولا يصرون على الظلم، وهم يعلمون أنه ظلم؟ لقوله تعالى: ﴿وَالّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِسَةً أَوْ ظُلَمُوا أَنفُسُهُ مُ ذَكَرُوا الله وهم يعلمون أنه ظلم؟ لقوله تعالى: ﴿وَالّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِسَةً أَوْ ظُلَمُوا أَنفُسُهُ مُ ذَكَرُوا الله وهم يعلمون أنه ظلم؟ لقوله تعالى: ﴿وَالّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِسَةً أَوْ ظُلَمُوا أَنفُسُهُ مُ ذَكَرُوا الله وهم يعلمون أنه ظلم؟ لقوله تعالى: ﴿وَالَذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِسَةً أَوْ ظُلَمُوا أَنفُسُهُ مُ ذَكَرُوا الله



فَاسْتَعْفَرُوا لِذَنُوبِهِ مْ وَمَنْ يَعْفِرُ الدُّنُوبَ إِنَّا اللَّهُ وَلَـمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُـمْ يَعْلَمُونَ (135) أُولِئك جَزَ إِوْهُ مُ مُغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِ مُ وَجَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِعْ مَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴾. أ

أما الإعراض عن التوبة، والإصرار على الظلم، وإن كان صغيرا، فقد يفضي بصاحبه إلى المهالك؛ لأنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع التوبة.

وما دامت التوبة علاجا يطهر القلوب، ويشفى النفوس من داء الظلم، فينبغى ألا ييأس الظالمون من رحمة الله، وإن طال زمن الظلم، واستشرى أثره في النفس، وتأخر اللجوء إلى العلاج؛ لأن هذا العلاج ليس له وقت محدد، فالله ﷺ يقبل التوبة في أي وقت وقعت، وهذا ما يشير إليه إثبات الحار2 في قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلُمِهِ \* وقوله: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظُلْمُنَاهُمْ وَلَكِنْ كَأَنُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (118) ثُمَّ إِنَّ مرَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوَ يِجَهَالَةِ ثُمَّ كَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ مَرَبِكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُومٌ مَرَحِيمُ 4 وقوله: ﴿ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّيَّاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ مَرَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُومُ مَرَحِيمُ 8.5

فالتوبة تطهّر الظالم من ظلمه، وتدرأ عنه العذاب الأخروي دون العقاب الدنيوي، إن كان الظلم اجتماعيا أي يتعلق بحقوق الخلق، إلا بردّها لأهلها في الحياة الدنيا، وذلك رحمة من الله ورفقا بالظالم والمظلوم، وعدلاً بينهما دون أن يمنع الفعّال لما يريد عن ذلك شيء. 6 أمّا إذا كان الظلم عقديا أي يتعلق بحقوق الخلق؛ فالتوبة تدرأ عن الظالم العقاب الدنيوي والأحروي معا.

ومع ذلك فعلى الظالمين المبادرة إلى التوبة والذّكر والاستغفار من الظلم فورا؛ لأنه مرض، والمرض إذا تأخر علاجه استفحل واستعصى. فكلما كانت التوبة من الظلم أسرع، كلما كان أثره في النفس أضعف، والإقلاع عنه أيسر، ورجاء قبول التوبة أقرب، كما يبدو من توبة يونس التَلْيُكُلا

في قول التحالي (وَزَلُه النُّون إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ تَقْدِسَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ REGISTERED VERSION 2 ADDS NO 3  سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (87) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَيَجَيْنَاهُ مِنَ الْغَدِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِى الْمُؤْمِنِينَ \$ 1 الذي يدل على مبادرة يونس العَلَيْكُ إلى التوبة من الظلم الذي وقع فيه، فكانت سببا في نجاته من الظلمات، واستجابة الله عَظِلْ لدعائه.

ورغم أن المولى ﷺ لا يغلق أبواب الرحمة والتسامح في وحوه الظالمين؛ وإن طال أمد الظلم، ولا يطردهم من الجتمع إن أرادوا العودة إليه متطهرين تائبين، بل يفسح لهم الطريق، ويشجعهم على سلوكه، ويبلغ التشجيع أن يجعل الله عَجَلَا قبول توبتهم حقا عليه سبحانه، يكتبها على نفسه فضلا منه لا زيادة وراءه لمستزيد بقوله تعالى:

بِ فَأُولَٰ لِكُ سُوبُ اللهُ عَلْبِهِمْ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا (17) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُ مُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِي ثُبْتُ الآن وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ حُفًّا مِنَّ أُولِئِكَ أَعْتَدُمًا لَهُمْ عَذَا مَا أَلِيمًا ﴾. 2

ومع ذلك فإنّه يحذر من التسويف والتأخير، فيبين حقيقة التوبة التي تعد فعلا علاجا للظلم، وهي التي تصدر من النفس، وتنم عن يقظة في الضمير، ونشأة جديدة لنفس هزها الندم من الأعماق، ورجها رجاً شديدا فتابت إلى الله. وهي في فسحة من العمر، وبحبوحة من الأمل. واستحدت رغبة حقيقية في التطهر، والانخلاع من الظلم، ونية صادقة في سلوك طريق حديد، هو طريق العمل الصالح قبل أن تبلغ الرّوح الحلقوم، وتقف على عتبات الموت، وتلج في سكراته. فهي فرصة يمنحها الله العليم بضعف عباده الظالمين لعلاج أنفسهم والتطّهر من ظلمهم، والفرار منه إلى رحمة الله قبل أن تغلق أبواب التوبة في لحظات الصراع مع الموت؛ لأن التوبة حينئذ هي توبة المضطر الذي لا يملك متسعا لاقتراف الظلم، ولا فسحة للإقلاع عنه، ولا حظ لها في إصلاح القلب والحياة، فقد قطع الظالم كل ما بينه وبين التوبة من وشيجة. 3

وتستري جيم أنواع الظلم وصوره، في اقتضائها المسارعة إلى علاجها والتخلص منها بالترابه وإذا كانكت الظلم العقدي، يشترط فيها الإقلاع فورا عن الظلم، والندم على العودة إليه في المستقبل أبداً. أما التوبة من الظلم الاحتماعي الواقع REGISTE) النَّاس، فيشترط فيها علي تلك الشروط، رد الحقوق والمظالم إلى أصحابها، أو طلب ADDS NO 2 WA 180=.
- - النساء: 17-18 WATERMARK

.604-603/4/1

عفوهم عنها والإبراء منها. <sup>1</sup> تبعا لاختلاف صوره، كما سيتبين مما يلي وإن كان تفصيل ذلك موضعه كتب الفقه.

#### النيع الأول: النوبة من ظلم الناس في حمائهم

وظلم الدّماء أعظمه القتل، ومع ذلك فإنه يمكن علاج هذا الظلم والتطهر منه بالتوبة، وإن كانت شاقة على الظالم؛ لأنها تتعلق بحقوق الآدميين، والإجماع منعقد على أن التوبة منها لا تصح والذمة لا تبرأ إلا برد هذه الحقوق لأصحابها. ورد الحق في قتل النفس ظلما يكون بتسليم القاتل الظالم نفسه لأهل المظلوم بالقتل، وتخييرهم بين قتله أو العفو عنه أو أخذ الدية؟ لقوله تعالى: (ومَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِولِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مُنْصُومًا ). 3

أما التوبة مما هو دون القتل كالجروح، وإتلاف بعض الأعضاء، والضرب والتعذيب، فأيسر على الظالم؛ لإمكانية القصاص منه أو العفو عنه ومسامحته. 4 فإذا وضع نفسه بين يدي المظلوم ووليه، فقد تاب توبة نصوحا يتلقاها الله ﷺ بالقبول كرما منه ورحمة.

فإن أصر الظالم على الظلم والإعراض عن التوبة، متحصنا بسلطان أو مال أو غيرهما، فإن القصاص أمامه يوم القيامة؛ لقوله تعالى تمديدا للظالمين، وتسلية للمظلومين: <sup>5</sup> (أوكا كحسبَنَ الله عَافلًا عما كما يعملُ الظّالمُونَ إِنّما يُؤخّرُهُ مُ لِيُوم كَشْحُصُ فِيهِ اللّهِ عالمًا مَنْ وَلا ورد عن أنس على أن النبي على قال: {واًمَا الظّلْمُ الذِّي لاَ يُتْرَكُ فَظُلْمَ العِبَادِ فَيَقْتَصُ الله بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ } حيث أحبر النبي على أن هذا النوع من الظلم لا يغفره الله، بل القصاص بين الظالم والمظلوم يوم القيامة.

المحدد ا

وعن أبي هريرة أن رسول الله على قال: {لَتُوَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاء مِنْ الشَّاةِ الْقَرْنَاء}. 1

فإذا اقتص للبهائم بعضها من بعض، وهي لا تعقل وغير مكلفة فما الحال في الآدميين وهم مكلفون ومؤاخذون بأعمالهم؟<sup>2</sup>

قال النووي: "القصاص من القرناء للجلحاء ليس هو من قصاص التكليف؛ إذ لا تكليف عليها، بل هو قصاص مقابلة، والجلحاء هي الجمَّاء التي لا قرن لها". 3

وكذلك إن تعذر القصاص والتحلل من حقوق المظلومين، فلا بد من المطالبة يوم القيامة، لكن لا يلزم من وقوع المطالبة وقوع المجازاة، إذ قد يكون للظالم القاتل أعمال صالحة تنقل إلى المظلوم كلها أو بعضها، ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة، أو يعوض الله المظلوم عن ظلامته بما شاء من فضله حتى يرضى عن الظالم.

### الفرع الثاني: النوبة من ظلم الناس في أمو الهر

انعقد الإجماع على أن التوبة من ظلم الناس في أموالهم، لا تصح إلا برد الأموال إلى أصحابها المظلومين في الحياة الدنيا، ولا فرق في ذلك بين ما أخذ عن طريق السرقة والغصب والاختلاس واليمين الكاذبة والخيانة والغش والخداع والغلول والرشوة، وسائر صور الظلم المالية. هذا علاوة على الاعتراف بالظلم والندم عليه، والإقلاع عنه والعزم على عدم العودة إليه أبدا. فإن تعذّر على الظالم رد المظالم إلى المظلومين لسبب خارج عن إرادته كجهله بهم أو موهم وانقراضهم أو تغيير إقامتهم أو نحو ذلك، لم يبق أمامه إلا المطالبة يوم القيامة. لكن لا يلزم من وقوع المطالبة وقوع المجازاة، إذ قد يكون للظالم أعمال صالحة تنقل إلى المظلوم كلها أو بعضها، ثم يفضل له أجر يدخل به الجنة، أو يعوض الله المظلوم بما شاء من فضله حتى يرضى عن الظالم. 5

والقصاص بالحسنات والسيئات يوم القيامة لا بالدرهم والدينار، كما أخبرنا بدلك رسول للهُ عَلَى اللهُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ قَالَ الْعِبَادُ عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا، قَالَ: قُلْنَا: وَمَا بُهْمًا قَالَ: لِللهِ اللهِ عَرَاةً غُرْلًا بُهْمًا، قَالَ: قُلْنَا: وَمَا بُهْمًا قَالَ:

المراحة مسلم في صحيف كتاب الروالصلة والآداب، باب تحريم الظلم، ص1246، برقم (2582)؛ والترمذي في سننه، (2425)، والترمذي في سننه، (2425)، والترمذي في سننه، سروم (2425)، والترمذي في سننه، الحجم (8288)، 193/15، برقم (8288)، 193/15، برقم (8288)، 193/15، برقم (8288)، 205/10، من طريق أبي VERSION

- مربوة مسلم، 29 مسلم، 205/16.

- الجزيري، الفقه على المذاهم الربعة، 253/25.

لَيْسَ مَعَهُمْ شَيْءٌ ثُمَّ يُنَادِيهِمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ مِنْ قُرْبِ أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الدَّيَّانُ وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْل النَّارِ أَنْ يَدْخُلَ النَّارَ وَلَهُ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَقٌّ حَتَّى أَقُصَّهُ مِنْهُ، وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ أَهْل الْجَنَّةِ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ وَلِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ عِنْدَهُ حَقٌّ حَتَّى أَقُصَّهُ مِنْهُ حَتَّى اللَّطْمَةُ. قَالَ: قُلْنَا: كَيْفَ وَإِنَّا إِنَّمَا نَأْتِي اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا قَالَ: بالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ }. 1

ولما روي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال في حقيقة المفلس: {إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكُلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرحَ فِي النَّارِ } . 2 فبيّن النبي ﷺ أنَّ القصاص بين الظالم والمظلوم يوم القيامة بالحسنات والسيئات، وذكر نماذج لذلك وهي: ظلم الأموال، والدّماء، وظلم الأنفس بالضرب.

فهذا يدعو الظالمين لحقوق الناس المالية إلى الإكثار من الحسنات في الحياة الدنيا؛ ليتسبى لهم الوفاء بها، والتخلص منها يوم القيامة.

ولكن اختلف في حكم أموال المظلومين التي بأيدي الظالمين في الحياة الدنيا، بين القول بوقف التصرف فيها، ودفعها إلى الإمام لحفظها لأهلها كالأموال الضائعة أو التصدق بما على أصحابما؛ فيكون لهم الخيار يوم القيامة بين إجازها ونيل الأجر عليها أو عدم إجازها، فيأخذوا من حسنات الظالم بقدر أموالهم ثم يعود ثواب تلك الصدقة إليه. 4

#### الفرع الثالث: النوبة من ظلم الناس في أعراضهم

إن التوبة من ظلم الناس في أعراضهم تختلف باختلاف صوره؛ لأن ظلم الأعراض قد يكون بالأقوال كالقذف والسخرية واللمز والتنابز والغيبة ونحوها، وقد يكون من مظالم الأفعال كالزنا واللواط، ولهذا تختلف في كيفية التوبة منها.

فإن كان ظلم الأعراض بالقذف، فإن التخلص منه يكون بالتوبة والإصلاح، وذلك عند المالكية والشافعية والحنابلة؛ بإكذاب الظالم نفسه في قذفه، وإصلاح ذات البين التي أفسدها بينه وبين المظلوم عن

432-43 برقم (16042)، من طريق عبد الله بن أنيس؛ والبخاري، الأدب المفرد، باب راة غرلا بحما، ص337، برقم (970). VERSION 2 بيحه، كتاب البر الصلة والآداب، باب تحريم الظلم، ص1245-1246، برقم (2581)؛ وأحمد في سيرة الألباني، السلسلة الصحيحة، 346/2 برقم (8842)، من طريق أبي هريرة الألباني، السلسلة الصحيحة، 346/2، WATERMARK & A30,429 ابن قيم، مدارج السالكين 129,430.430 ابن قيم، مدارج السالكين المراج طريق استسماحه؛ ألقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَمْرِبَعَةِ شَهَدًا وَفَاجْلِدُوهُ مُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبُلُوا لَهُ مُ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولِيْكَ هُ مُ الْفَاسِقُونَ (4) إِنَّا الَّذِينَ كَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُوسٌ 2. 49

ومقصود التوبة هنا انتفاء العار الذي ألحقه الظالم بالمظلوم؛ لأن هذه الصورة من الظلم، فيها حقان، حق لله، وهو تحريم القذف، فتوبته منه باستغفاره، واعترافه بالظلم وندمه عليه، والعزم على عدم العودة إليه أبدا. وحق للعبد وهو إلحاق العار به، فتوبته منه، بتكذيب نفسه، فالتوبة من هذا الظلم بمجموع الأمرين. 3

أما إن كان ظلم الأعراض بالسخرية واللّمز والتنابز والغيبة ونحوها، فإن كيفية التوبة منها محل خلاف بين العلماء. 4 إذ منهم من يرى أنها لا تصح إلا بالاستحلال من المظلمة؛ لقول الله عله: {مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْء فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّعَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ}.<sup>5</sup>

في حين يرى البعض الآخر أنها مظلمة، وكفارتها الاستغفار للمظلوم. بينما هناك من أنكر الاستحلال بدعوى أنها ليست مظلمة، لأنَّ المظلمة ما يكون منه البدل والعوض في المال والبدن، وإنما هي خطيئة بين الظالم وخالقه؛ بدليل أن الظالم لم يأخذ من مال المظلوم، ولا أصاب من بدنه

وقال سعيد بن المُسيب 6 بترك التحليل لمن سأله؛ لأنه تحليل لما حرّم الله، وقد انتصر القرطبي القرطبي للقول بالتحليل متمسكا بالحديث الدال على ذلك، لما في التحليل من الرّحمة، ولكونه

القرطبي، الجامع لأحكام المرام، 16/337-339.

<sup>1-</sup> الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، 243/5.

REGISTERED باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له هل يبيِّنُ مَظْلَمَتُهُ، و المام القصاص يوم القيامة، ص1212، برقم (6534)؛ والبيهقي، السنن الكبرى، عاء في التحلل وما يحتج به من أحاز الصلح على الإنكار، 108/6، برقم (11358)؛ والطيالسي في (2440) **ADD S.NO** 

WATERMARK حرف المعلى مدني تابعي نفه، احد المسهد .... وكان أحفظ المحرك عمر حتى سمي راوية عمر. [العجلي، معرفة الثقات، 405/1، برقم (616)؛

وجها من وجوه العفو الذي أشار إليه قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرِ مُ عَلَى اللَّهِ ﴾. أ ورد القول بالاستغفار للمظلوم، لوقوعه في التناقض؛ لأن إطلاق اسم المظلمة يثبت الظلامة للمظلوم، وثبوتما يمنع زوالها عن الظالم إلا بإحلال المظلوم له. كما رد القول بإنكار كونها مظلمة بالقرآن والسُّنة والإجماع العلماء على أن للقاذف مظلمة يأخذه بالحد حتى يقيمه عليه رغم أنه ليس في البدن ولا في المال. وهذا دليل على وقوع الظلم في العرض والبدن والمال.

أما إن تعذّر الاستحلال من المظلمة إما لموت المظلوم أو غيابه أو خوف إثارة الضغائن والأحقاد الناجمة عن إعلامهم، فقد نقل النووي عن العلماء القول بإكثار الاستغفار والدّعاء والحسنات ليوم لا يكون الوفاء إلا بها. مع استحباب تبرئة المظلوم للظالم؛ ليفوز بثواب الله و محبته؛ 2 لقوله تعالى: ﴿ وَلَمَنْ صَبَّرَ وَغَفَّرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُوسِ ﴾. 3

وإن كانت مظالم الأعراض تفتح باب الفواحش، وتزيين الشهوات، وإطلاقها من عُقالها، وتمجد الابتذال الجسدي والعاطفي والتعبيري، والدعوة إلى ذلك باسم الفن أحيانا، وباسم الحرية الشخصية التي لا يقف في وجهها إلا متعنت، ولا يأباها إلا متزمت أحيانا، وباسم التحضر أحيانا أخرى، سواء كان الإسهام في ظلم أعراض الناس بإنشاء قناة إعلامية أو نشر كتاب أو بصورة أو فيلم أو بكلمة، أو غير ذلك من الوسائل التي تحطّم الحواجز الأخلاقية، وتفسد الضوابط الفطرية والأسرية والاجتماعية، وتدفع بالبشرية إلى ظلمات الظلم، فإن التوبة من هذه المظالم تقتضي علاوة على إعلان الاعتراف بكونها ظلما، والندم عليه، والمبادرة إلى الإقلاع عنه والعزم على عدم العودة إليه، التبرؤ من هذه الأقوال والأفعال أمام الناس، وبيان أنها ظلم وباطل، وبذل الجهد في إصلاح ما تم إفساده.

ومن الإصلاح أن يدعو الظلم إلى العدل، والشرك إلى الإيمان، والشر إلى الخير؛ 5 لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ ظُلَّمَ ثُمَّ بَدُّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوعٍ فَإِنِّي غَفُوسٌ مَحِيمٌ ٥ ولقوله على: { وَأَنْبِعُ السَّيَّعَةَ

VERSION 2

REGISTERED

198-197/4 وقفات تربوية، 1974-603؛ ابن ناصر الجليل، وقفات تربوية، 197/4-198. 5 - سيد قطب، في ظلال القرآم) 2630/19/5/2.

فالإنسان إن وقع في الظلم، ثم بدل حسنا بعد سوء، أمِن مما يخاف من عقاب الذنوب؛ لأنه تدارك ظلمه بالتوبة، وإن ظلم و لم يتب يَخَف عقاب الذنب، فإن لم يظلم فلا حوف عليه. 2

وهذا ما يؤيده أيضا قوله تعالى: ﴿ إِنَّا الَّذِينَ كَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَّا

الثُّوَّابُ الرَّحِيمُ 3 أي أن الله عَجَالُ يرجع ويعود بالرحمة والرأفة على الذين تابوا عن الظلم، وأصلحوا عملهم وبينوا إصلاحهم، وجاهروا بعملهم الصالح وأظهروه للناس؛ ليكونوا حجة على الظالمين، وقدوة لضعفاء التائبين.

قال محمد رشيد رضا: "وهذا من ألطف أنواع التأديب الإلهي، فإنه لم يذكر أنه يقبل توبتهم كما هو الواقع، بل أسند إلى ذاته العلية فعل التوبة الذي أسنده إليهم، وزاد على ذلك من تأنيسهم وترغيبهم أن قال: ﴿ وَأَمَّا النَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللهِ يَدَانُ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ الرَّابِ الرَّحِيم بالتكرار، كلما أذنب العبد وتاب حتى لا ييأس من رحمة ربه، إذا هو عاد إلى ذنبه، فأي ترغيب في ذلك أبلغ من هذا وأشد تأثيرًا منه لمن يشعره ويعقل؟". 5

وأما التوبة من ظلم أعراض الناس بالأفعال كالزنا واللواط اللذين يعدان فواحش كما سماهما القرآن، فقد اتفق العلماء، 6 بما في ذلك الأئمة الأربعة على أن التوبة من الزنا تتحقق بإقامة الحدود، التي تعد كفارات للذنوب، فتطهر نفوس الظالمين من الظلم، وتصون المحتمع من عدواه، وتدرأ عن الظالمين العقاب الأخروي؛ لأن الله لا يجمع على عبده عقابين على صورة واحدة من صور الظلم؛ لقوله على قوبة المرأة الغامدية من الزنا بعد أن أقيم عليها الحد: {لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بنَفْسهَا لِلَّهِ تَعَالَى}.

عاشور، التحرير والتنوير، 231/19/8.

**VERSION** 4 ADDS NO 5

133-132 بالمربكة الربية 1325-133. 7- أخرجه مسلم في صحيحه المناف الحدود، باب من الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، ص833-834، برقم (1295)؛ والنسائي،

أ- أخرجه الترمذي في سننه، كتاب البر والصلة عن رسول الله، باب ما جاء في معاشرة الناس، ص582، برقم (1992)، وقال: "ما حلي حسم صحيح"؛ وأحمد في مسنده، 284/35، برقم (21354)، 318/35-318، برقم (21403) من الماكم، المستدرك على الصحيحين، كتاب الإيمان، باب وأما حديث سمرة بن جندب، 110/1، ر (178)؛ ابن أبي شيبة، الكريوم، (89%، برقم (19). 25 ابر عاشور، التحرير 26 REGISTERED

بينما اختلفوا في التوبة من ظلم الأعراض باللواط، فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أله لا تصح إلا بعقابه عقوبة الزاني، وهي الإعدام إن كان محصنا، وجلد الموطوء كالبكر، لأنه لا يتصور فيه إحصان، وذهب أبو حنيفة إلى القول بالتعزير، وأرجع أمره إلى ما يراه القاضي رادعاً له عن الظلم من حبس أو جلد، ولا يُعدم إلا إذا تكرر منه ذلك ولم يرتدع. ورجّح صاحب كتاب "الفقه على المذاهب الأربعة الرحم مطلقا بكرا أو ثيبا اقتداءً بصنيع الله على في قوم لوط؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَمّا جَاءَتُ مُسُلُنا إِبْراهِيمَ مِالْبُشْمَى قَالُوا تعالى: ﴿ وَلَمّا جَاءَتُ مُسُلُنا إِبْراهِيمَ مِالْبُشْمَى قَالُوا يَعلى: ﴿ وَقُولُهُ تَعالَى: ﴿ وَقُولُهُ تَعالَى: ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقُولُهُ عَالُوا عَالَمِينَ ﴾ . 3

وبما أن التوبة والإصلاح تطهير للنفوس من الظلم على اختلاف أنواعه وصوره، وتعديل أساسي في الشخصية والكينونة والوجهة والطريق والعمل والسلوك، فإنه ينبغي على المجتمع معاملة التائبين من أهل الظلم بالتسامح والرّحمة، وقبولهم دون تذكيرهم وتعييرهم بما فرط منهم، من ظلم تابوا منه وتطهروا منه، وأصلحوا بعده، ومساعدهم على استئناف حياة طيبة نظيفة، ونسيان ظلمهم حتى لا يثير في نفوسهم التأذي كلما واجهوا المجتمع، مما قد يحمل بعضهم على الانتكاس والارتكاس في الظلم، وحسارة أنفسهم، والنقمة على المجتمع.

فالله رَجَلُكُ تواب رحيم يقبل توبة الظالمين، ويرحم التائبين، ويغفر لهم، ويدخلهم علاوة



ويمكن الوصول بالظالمين إلى مدارج التوبة ودفعهم إلى الإقلاع عن الظلم، واللجوء إلى هذا العلاج، وذلك من خلال تربية ملكة الخوف والخشية الدّائمة من الله على الفرد والمحتمع، والتربية على استشعار الرقابة الإلهية الدائمة في السّر والعلن، وذلك بنشر التوعية عن طريق المساجد ووسائل الإعلام المختلفة.



#### المطلب الثاني: إنكام الظلمر

قال تعالى:

- 1- ﴿ وَآتَقُوا فِتُنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾. 1
- 2- ﴿ وَلَوْ اللَّهُ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَلِكُ مُ أُولُو بَقِيَّةٍ يُنْهُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَمْنُ ضَ إِنَّا قَلِيلًا مِثَنْ أَنْجَنْنَا مِنْهُمْ وَآتَبُعَ الَّذِينَ ظَلَّمُوا مَا أُتُرَفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ (116) وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾. 2
- 3- ﴿ وَإِسْأَلُهُ مْ عَنِ الْقَرْبَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ كَأْتِيهِمْ حِيثًانْهُ مْ يَوْمُ سَنْتِهِ مْ شُرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْتِثُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ تَبْلُوهُمْ بِمَا كَأْنُوا يَفْسُقُونَ (163) وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَدَّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيداً قَالُوا مَعْذِيرَةً إِلَى مَرِّبِكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ (164) فَلَمَا تَسُوا مَا ذُكْرُوا بِهِ أَنجَيْنا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوعِ وَأَخَدْنَا الَّذِينَ ظُلَّمُوا بِعَذَابٍ بَنِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾. 3
- 4- ﴿ اللَّهِ إِنَّا أَذْ بِنَ كُفُرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَ إِنْ لِي عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْبَهَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ (78) كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ فَعَلُوهُ لِيِّسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿
- 5- ﴿ تُرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَامِعُونَ فِي الْإِسْمِ وَالْعُدُوانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَيِسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (62) لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَاشِونَ وَالْأَحْبَاسُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِنْهُ وَأَكْلِهِمُ



### 

أرشد القرآن الكريم إلى أنَّ النَّهي عن الظلم وإنكاره على الظلمين، من أفضل الوسائل لكافحة الظلم في كل صوره وأشكاله، ووقاية الدول والمحتمعات من آثار انتشاره وعواقب استشرائه، هذه الآثار والعواقب التي لا تختص بالظالمين، ولا تقتصر عليهم، بل تتعداهم إلى غيرهم، لتعم وتشمل الناس جميعا، بما في ذلك أهل الصلاح؛ لأنّ الصلاح وحده لا يكفي في اتقاء عواقب الظلم، بل لابد من الإصلاح، قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِينَ الَّذِينَ ظُلَمُوا مِنْكُمُ مُ خَاصّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾. 2

 $^3$ واختلف في سبب نزول هذه الآية على أربعة أقوال

أحدها: أهَا نزلت في أصحاب النبي على خاصة، عن مُطَرِّف في قال: {قُلْنَا لِلزُّبَيْرِ هَ عَنْهُ يَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا جَاءَ بِكُمْ ضَيَّعْتُمْ الْحَلِيفَةَ حَتَّى قُتِلَ ثُمَّ جِئْتُمْ تَطْلُبُونَ بِدَمِهِ قَالَ الزَّبَيْرُ هَ إِنَّا قَرَأْنَاهَا عَبْدِ اللَّهِ مَا جَاءَ بِكُمْ ضَيَّعْتُمُ الْحَلِيفَةَ حَتَّى قُتِلَ ثُمَّ جِئْتُمْ تَطْلُبُونَ بِدَمِهِ قَالَ الزَّبَيْرُ هَ إِنَّا قَرَأْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمرَ وَعُثْمَانَ هَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى وَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى وَقَعَتْ مِنَا حَيْثُ وَقَعَتْ } . 6 خَاصَّة عُنْ نَكُنْ نَحْسَبُ أَنَّا أَهْلُهَا حَتَّى وَقَعَتْ مِنَّا حَيْثُ وَقَعَتْ } . 6

والثاني: أنها نزلت في رجلين من قريش.

والثالث: أنّها عامة، قال ابن عباس على في هذه الآية: {أَمَرَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ لاَ يُقِرُّوا الْمُنْكَرَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، فَيَعُمَّهُمْ اللهُ بِالعَذَابِ}.

ابن المجام المسلم في علم التفسير، 341/3.

المراق بن طريف المراق المحدث، القدوة. حدّث عن الشعبي وعطاء بن نافع وغيرهما، وحدث عنه سفيان المحدث، القدوة. حدّث عن الشعبي وعطاء بن نافع وغيرهما، وحدث عنه سفيان المحدد ال

- هو الزبير بن العوام بن خويلد المسلمي القرشي، ويكني بأبي عبد الله، أحد العشرة المبشرين بالجنة، ابن عمة النبي الهوام بن كلا وابن كلا وابن كلا وابن كلا وابن الله عنها - . ولد عام (28 ق.هـ). أسلم وهو صغير، كان رابعا أو خامسا في الإسلام، أول من سرسيلا في الله عنها - . ولد عام (28 ق.هـ). أسلم وهو صغير، كان رابعا أو خامسا في الإسلام، أول من سرسيلا في الله عنه بدرا وأحدا وعيما، جعله عمر في في الستة أصحاب الشورى، قتله ابن حرموز غيلة يوم الجمل. من المسلم المسل

6- أخرجه أحمد في مسنده، 36/3 و (1414).

و المعالمين الخرون العربي العالم التفسير، 341/3؛ ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، 38/4.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> – المائدة: 105.

والرابع: أها: {نَزَلَتْ فِي أَهْلِ بَدْرِ خَاصَة، فَأَصَابَتْهُم يَوْمَ الْحَمَل}. 1

والظاهر أن الآية لا تختص بحوادث معينة كموقعة الجمل وصفين بل عامة تبين سنة من سنن الله، وهي أن الفتنة التي تعد أثرا من آثار الظلم إذا نزلت فإنها لا تختص بالظالمين بل تشمل الجميع بما في ذلك أهل الصلاح لتركهم النهي عن الظلم و إنكار المنكر.

واختلف في معنى الفتنة، فذكر الزمخشري أنَّ المراد بها إمّا الذنب أو إقرار المنكر أو افتراق الكلمة أو العذاب.

بينما نقل ابن العربي فِي معنى الْفِتْنَةِ ثلاثة أقوال:

الأوَّلُ: أها المَناكِير.

الثَّاني: أَنَّهَا فِتْنَةُ الأموال وَالأولادِ.

الثَّالِثُ: أَنَّها البلاءُ الَّذِي يُبتلى به المرءُ.

واختار أَنَّها فِتْنَةُ الْمَنَاكِيرِ بالسُّكوتِ عليها أو التَّرَاضِي بها؛ بدليل أنه داء مُهلك، وقد أهلك الأمم السَّالفة، مستشهدا بنصوص من القرآن والسنة والآثار. وردّ القول بأنها فِتنة الرَّجلِ فِي أهله؛ لأنَّها لا تتعدَّاهُ ولا تأخُذُ بالعقوبةِ سِواهُ.

ويستشف مما جاء في المنار أنّ الفتن عبارة عن الذنوب والمعاصي التي ينجر عنها العقاب الدنيوي قبل الأخروي، وضرب نماذج لذلك بالفتن القومية، والملّية العامة التي من شأها أن تقع بين الأمم في التنازع على مصالحها العامة من الملك والسيادة، أو التفرق والانقسام إلى الأحزاب الدينية والسياسية، ونحو ذلك من ظهور البدع، والتكاسل في الجهاد، وإقرار المنكر الذي يقع بين أظهر الناس، والمداهنة في الأمر بالمعروف.

وذهب ابن عاشور إلى أنّه قد يراد بالفتنة العقاب من الله تعالى في الدنيا، ومن سنة هذا العقاب أن لا يخص المجرمين إذا كان الغالب على الناس الفساد. وحاصل معنى الفتنة يرجع إلى اضطراب الآراء، واختلال السير، وحلول الخوف والحذر في نفوس الناس. 5

VERSION 1 - اخرجه ابن أبي شيبة، المصنف، 16/8 روقم (49)؛ ابن أبي حاتم، تفسير القرآن العظيم، 1682/5، برقم (8963).

.211/2**ADDŞ\_NO**\_2

845/2 WA JERMARK 189-188/9 وضاء المنار، 2015 الراغي، تفسير المراغي، 1889-189.

.317/9/4

القاعدون عن الظلم والفساد والمنكر يشيع وهم ساكتون. ثم هم بعد ذلك يرجون أن يخرجهم الله من الفتنة لأنهم هم في ذاتهم صالحون طيبون!". 1

فعلى عقلاء الأقوام وأصحاب الأحلام إذا رأوا دبيب الظلم في عامتهم أن يبادروا للسعي إلى بيان ما حل بالنّاس من الضلال في نفوسهم، وأن يكشفوا لهم ماهيته وشبهته وعواقبه، وأن يمنعوهم منه بما أوتوه من الموعظة والسلطان، ويزجروا الظالمين عن ذلك الظلم حتى يرتدعوا، فإن هم تركوا ذلك، وتوانوا فيه لم يلبث الظلم أن يسري في النفوس وينتقل بالعدوى من واحد إلى غيره، حتى يعم أو يكاد، فيعسر اقتلاعه من النفوس، وذلك الاختلال يفسد على الصالحين صلاحهم وينكد عيشهم على الرغم من صلاحهم واستقامتهم، فظهر أن الفتنة إذا حلّت بقوم لا تصيب الظالم خاصة بل تعمه والصالح، فمن أجل ذلك وجب اتقاؤها على الكل، لأن أضرار حلولها تصيب جميعهم. 2

وهو ما يبينه المثل الذي ساقه النبي ﷺ في قوله: {مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنْ الشَّهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنْ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنَّا حَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا حَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا }.

وفي هذا المثل المضروب أنَّ الذين أرادُوا خَرق السَّفينة بمنـزلةِ الواقع في حدود الله، ثُمَّ مَن عداهُم إِمَّا مُنْكِر وهو القائم، وإِمَّا ساكت وهو الْمُدْهِن...وهكذا إقامة الحدود يحصل بما النَّجاة لمن أقامها وأُقِيمت عليه، وإِلَّا هلك العَاصي بالمَعصيةِ وَالسَّاكِت بِالرِّضَا بِما".

فقد شبّه النبي المجتمع بسفينة تمخر عباب الحياة، ولا يكتب لها السلامة، إلا إذا كانوا حذيرين يأخذون على أيدي العابثين، أما إذا سكتوا عن فسادهم، فمآل السفينة الاستقرار في الأعماق، وذلك هو العذاب العام الذي توعد الله على به الأمة التي لا تأخذ على أيدي الظالمين. 5

 $<sup>^{1}</sup>$ - سيد قطب، في ظلال القرآن،  $^{1}496/9/3$ .

<sup>2-</sup> ابن عاشور، التحرير والتنوير، 317/9/4.

المتحرف على الشركة، باب هل يقرع في القسمة، ص438، برقم (2493) بنفس اللفظ، وفي كتاب الشهادات، باب المتحرف على الشركة المتحرف ال

مُركَمَ وَ المشكلات، 348/5، شرح حديث رقم (2605). الشهادات، باب القرعة في المشكلات، 348/5، شرح حديث رقم (2605). الدين، وسالة دكتوراه، قسم أصول الدين، الدين، كلية العلوم الاحتماعية والعلق الإسلامية، حامعة الحاج لخضر-باتنة- الجزائر، (1424هـ-1425هـ/2003)

فدل المثل على أنَّ الأحذ على يد الظالم، وزحره عن الظلم، ومنعه من الاستمرار فيه وسيلة لوقاية الجميع، بما في ذلك الظالم والمظلوم ومن لم يظلم، وحمايتهم من آثار الظلم ونجاقم من عواقبه الوحيمة، وأن السكوت عن الظلم وترك الظالم يتمادى في ظلمه، ويعربد في الآخرين حتى يتفشى الظلم ويكثر في المحتمع يفضي إلى نزول آثاره بهم جميعا، واستحقاقهم للعقاب العام دون تمييز بين الصالح والطالح. فعن أمِّ سلَمة زَوْج النَّبيِّ فَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَلَيْ يَقُولُ: {إِذَا عَهَرَتْ الْمُعَاصِي فِي أُمَّتِي عَمَّهُمْ اللَّهُ فَلَقُلْ بَعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا فِيهِمْ يَوْمَئِذِ أَنَاسٌ صَالِحُونَ قَالَ بَلَى قَالَتْ فَكَيْفَ يَصْنَعُ أُولَئِكَ قَالَ يُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ ثُمَّ يَصِيرُونَ إلَى مَعْفِرَةٍ مِنْ اللَّهِ وَرضُوانٍ }. أوكذلك ما روي عَنْ زَيْنَب بنت جَحْشِ أنّها قالت: {قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْهِ وَرضُوانٍ }. أوكذلك ما روي عَنْ زَيْنَب بنت جَحْشِ أنّها قالت: {قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَنَهُ اللّهُ أَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ رَيْنَب بنت جَحْشِ أنّها قالت: إقْلَتُ يَا رَسُولَ اللّهِ أَنَهُ اللّهُ عَمْ إِذَا كُثُرَ الْخَبَتُ } وقيل: أولاد الزّنا، والظّاهر أنّه المعاصي بالفُسُوق والفُجور، وقيل: المراد الزّنا خاصَّة، وقيل: أولاد الزّنا، والظّاهر أنّه المعاصي مطلقا...ومعني الحديث أنَّ الحَبَث إذا كثر فقد يحصل الهلاك العام، وإن كان هناك صالحون". قمطلة مطلقاً المعارفي الحديث أنَّ الحَبَث إذا كثر فقد يحصل الهلاك العام، وإن كان هناك صالحون".

قال ابن العربي: "فيه البيان بأنَّ الخيِّر يهلِك بملاك الشِّرِّير إذا لم يُغَيِّر عليه خُبثه، وكذلك إذا غَيَّرَ عليه لكنْ حيثُ لا يجدي ذلك ويصِر الشِّرِّير على عمله السَّيِّئ؛ ويفشُو ذلك ويكثر حتَّى يعم الفساد فيهلِك حينئذٍ القليل والكثير، ثمَّ يُحشر كُلُّ أحد على نيَّته". 4

ولسائل أن يسأل ويقول: إن العقاب يقع هنا على الظالم والمظلوم ومن لم يظلم، والظالم هو الذي يستحق العقاب على ما وقع منه من ظلم، ولكن ما ذنب المظلوم ومن لم يظلم والله على أخبرنا أنه لا يؤاخذ أحدا بذنب أحد، ولا يعاقب إلا المذنب في آيات كثيرة منها قوله:

المجاري الفتن وفتح ردم ياحوج وماحوج، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب اقتراب الفتن وفتح ردم ياحوج وماحوج،

<sup>1-</sup> أحمد في مسنده، 216/44، برقم (26596)، من طريق أم سلمة؛ والهيثمي، مجمع الزوائد، كتاب الفتن، باب ظهور المحدد في مسنده، 216/44 وقال: "رواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح" وللحديث شواهد أخرى

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفتن، باب ياحوج وماحوج، ص1316-1317، برقم (7135)؛ ومسلم في المحكمة ومسلم في المحكمة المح

المناسق العيمة والمراكب الباري، كتاب الفتن، باب ياحوج وماحوج، 117/13، شرح حديث رقم (7135).

## ﴿ لَا يُكِلِّفُ اللَّهُ تَفْسًا إِنَّا وَسُعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾ أُ وقوله: ﴿ وَلَا تَرْبِي وَانْرِيهُ وَالْمُوالِمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّلِللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّل

والجواب: أن المظلوم ومن لم يظلم بموافقتهم للظالمين أو بسكوهم عن إنكار الظلم، أو بتركهما للفرار، أصبحوا كلهم ظالمين، هذا بفعله، وهذا برضاه به؛ فاستحقوا أن يشملهم العقاب جميعا. 4 كما أكد ذلك النبي في قوله: {إنَّ اللَّهَ لا يُعَذّبُ العَامَّةَ بِعَمَلِ الحَاصَّةِ حَتَّى يَرَوُا المُنْكَرَ بَيْنَ ظَهْرَانِيهِمْ، وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى أَنْ يُنْكِرُوهُ، فَلاَ يُنْكِرُونَهُ، فَإِذَا فَعَلُوا ذلك عَذَّبَ الله العَامَّة والحَاصَّة }. 5

وإليه يشير قول عُمَر بن عبد العزيز ﷺ أَ {إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِذَنْبِ الْخَاصَّةِ، وَلَكِنْ إِذَا عُمِلَ الْمُنْكَرَ جَهَارًا اسْتَحَلُّوا الْعُقُوبَةَ كُلُّهُمْ }. 7

وَقَوْلُه: "إِنَّ الله لا يعذِّب العامَّة بذنب الخاصَّة يريد قول الله عَلَّ: ﴿ وَكَا كُنْرِمَ وَالْمَرِمَ وَوَرُمُ مَنَ اللهُ عَمِل المنكر جِهارا يقتضي أنَّ للمُحاهرة بالمنكر من العقوبة مزيَّة ما ليس للاستتار به، وذلك أنَّهم كلّهم عاصونَ من بين عاملِ للمنكر وتارك للنَّهي عنه والتَّغييرِ على

ابن المجملي الشعراوي، 342/3 الشوكاني، فتح القدير، 376/2؛ الشعراوي، تفسير الشعراوي، 4656-4656. الشوراني، 4657-4656. والطبراني، أخرجه أحمد في مسنده 258/200 برقم (1772)، من طريق عدي بن عميرة؛ والطبراني،

موز عمر بن عبد العزيز بن مردات بن الحكم، أبو حفص، الإمام، الحافظ، الخليفة الصالح. كان واحد أمته في الفضل ولا ولا ولا وكلف عشيرته في العدل. جمع زهدا وعلمان وورعا وكفافا. كان للرعية أمنا وأمانا وعلى من خالفه حجة وبرهانا. ولد ولحيب عشيرته في العدل. جمع زهدا وعلمان السم فمات بحمص، ومدة خلافته سنتان ونصف. [الزركلي، ترتيب بحلوا بحمص، ومدة خلافته سنتان ونصف. [الزركلي، ترتيب علم السلف، دار الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، ط1، 1418 من أعلام السلف، دار الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، ط1،

و المنافع، المرطلة كمان المنافع، إب ما جاء في عذاب العامة بعمل الخاصة، 591/2، برقم (2836).

<sup>1-</sup> البقرة: 286.

<sup>164</sup>: الأنعام – -2

فاعله إلَّا أن يكون المنكِرُ له مستَضعَفا لا يقدر على شيءٍ فينكِره بقلبه فإن أصابه ما أصابهم كان له بذلك كفَّارةٌ وحُشر على نيَّته". 1

والحديث يعلمنا أنّ ظهور الظلم والمنكر، والعلم بذلك مع القدرة على النهي عنه، أمارتان لحلول العقاب العام، فإذا كان خافيا فإنّه لا يضر إلا الظالم وعواقبه لا تصيبه إلا هو، أمّا إذا ظهر وانتشر وعلم به النّاس، ولم يجد من يدفعه وينكره مع القدرة على ذلك ضرّ العامة وتسبب في نزول العقاب العام الذي لن يقتصر على أخذ الظالمين بل يشمل الجميع دون تمييز تبعا لسنة الله التي لا تحابي أحدا. وهذا ما يدل على أنّ العقاب العام يمكن دفعه عن طريق النهي عن الظلم وإنكاره.

قال الإمام مالك: 2 "لا يلزم التغيير إلا لمن له قدرة من العزة والمَنعة. وإنّه لا يستحق العقوبة إلا من هذه حاله. وأما من ضعف عن ذلك، فالفرض عليه في ذلك التغيير بقلبه، والإنكار والكراهية". 3 وهي أدنى مراتب الإنكار كما جاء في حديث النبي على: {مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلُيْغَيِّره بَيدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِع فَبلِسَانه، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِع فَبقَلْبه، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإيمَان}. 4

فالرسول على المجتمع المسلم مسؤولية المساهمة في إنكار المنكر والنهي عن الظلم بالنصيحة وبالطرق العملية المثمرة، وتقويم الظالمين بمستويات تتناسب مع مستويات الاستطاعة لكل فرد منهم، فمن أنكر المنكر ومنع الظلم بيده فهو مؤمن، ومن أنكره بلسانه فهو مؤمن، ومن أنكره بقلبه فهو مؤمن. وليس دون ذلك إلا الرضا به ثم نشره. 5

أو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب الباجي، المنتقى شرح موطأ مالك، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، (1420هـ/1999م)، كتاب الجامع، باب ما جاء في عذاب العامة بعمل الحناصة، 497/9، شرح حديث رقم (1810).

<sup>2-</sup> هو: شيخ الإسلام، حجة الأمة، إمام دار الهجرة، أبو عبد الله مالك بن أنس بن أبي عامر بن الحارث. أمه عالية بنت شريك الأزدية. ولد على الأصح سنة (93هـ)، نشأ في صون ورفاهية وتجمل. أخذ عن نافع والزهري وغيرهما. حدّث عنه شريك الأزدية. ولد على الأصح سنة (93هـ)، نشأ في صون أقرائه مهمر، ابن جريج. قصده طلبة العلم من كل مكان، له مؤلف في

رس. مدن علم من كل مكان، له مؤلف في رسي. مدن علم من كل مكان، له مؤلف في الذهبي، سير أعلام النبلاء، \$/48/8، برقم (10)]. وأبو بكر محمد بن العربي المنازي، السالك في شرح موطأ مالك، تعليق محمد بن الحسين السليماني، عائشة بنت الحسين السليماني، عائشة بنت الحسين السليماني، عائشة بنت الحسين السليماني، كتاب الجامع، باب ما جاء من المنازية م

<sup>-</sup> مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، بالح بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، ص52، برقم (49)؛ ابن ماجة في سننه، **ADDS NO** كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 1330/2، برقم (4013)؛ البيهقي، السنن الكبرى، كتاب الغصب، باب كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 1350، برقم (4013).

<sup>-</sup> عبد الرحمن حسن حبنكة اليالي، الإخلاق الإسلامية وأسسها، دار القلم، دمشق، ط5، (1420هـ/1999م)، ص652-

ولهذا فعلى الدول والمجتمعات أن تسعى إلى مقاومة الظلم والمنكر ومنع الظالمين من التمادي فيه، وإلا جرَّها إلى عواقب وخيمة شأن الأمم السابقة، كالذين كفروا من بني إسرائيل، فقد أدى تركهم النهي عن الظلم الذي كان سائدا بينهم إلى طردهم من رحمته الله كما أخبر تعالى بذلك في قوله: ﴿ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

وذلك في الزبور الذي أنزله على داود التَّلِيَّةُ وفي الإنجيل الذي أنزله على عيسى التَّلِيَّةُ السبب عصيالهم واعتدائهم على حرمات الله، وكان هؤلاء اليهود يجاهرون بالمعاصي ويرضولها، ولا ينهى بعضهم بعضا عن أي منكر فعلوه. 2

فغياب النهي عن الظلم في مجتمع بني إسرائيل، ومنع الظالمين من التمادي في ركوب المعاصي، وترك الربانيون والأحبار النهي عن المنكر أدى إلى استساغة بني إسرائيل الظلم، والرضا به وانتشاره، فأخذهم العقوبات التي منها الطرد من رحمة الله على، قال تعالى: ﴿وَمُرَى كَثِمُ اللّهُ عُلَلْ، قال تعالى: ﴿وَمُرَى كَثِمُ اللّهُ عُلَلَهُ عُسَامِعُونَ فِي الْإِنْمِ وَالْعُدُوانِ وَأَكُلُهِمُ السّحُت لِيْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (62) لَوْلاً يَنْهَاهُمُ اللّهُ عُنَ اللّهُ عُنَالُونَ وَاللّهُ عُنَالُونَ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ قَوْلِهِمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ قَوْلِهِمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْمَ الللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ

وهو ما جاء واضحا في قوله على: ﴿إِنَّ أُوَّلَ مَا دَحَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُولُ يَا هَذَا اتَّقِ اللَّهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَإِنَّهُ لَا يَجِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنْ الْغَدِ فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنْ الْغَدِ فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنَّ يَلْقَاهُ مِنْ الْغَدِ فَلَا يَمْنَعُهُ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ قَالَ: الْكُونَ أَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ قَالَ: الْكُونَ أَكُونَ أَكِيلَهُ وَشَرِيبَهُ وَقَعِيدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ ضَرَبَ اللَّهُ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ قَالَ: اللَّهِ اللَّهِ لَعَلَى المَانَعُ وَاللَّهِ لَعَلَى السَّانِ وَاللَّهِ لَلَهُ عَلَى الْحَقِّ الْمُنْكُر وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيْ الظَّالِم وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ كَلَا وَاللَّهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعُرُوفِ وَلَتَنْهُونَ عَنْ الْمُنْكُر وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيْ الظَّالِم وَلَتَأْطُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِ

REGISTERED VERSION
ADDS NO
ADDS NO
1
24 WAITERMARK S
121 D (1417) C

للسم، طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، د.ط،

أَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا }.¹ وَلَتَأْطُرُنَّهُ على الحق أَطْرًا أي لَتَرُدُّنَّهُ على الحق وتَعْطِفُنَّهُ عليه لأنَّ أصل الْأَطْر العَطف وَالتَّثَنِّي. وَلَتَقْصُرُنَّهُ على الحق قصرًا أي لَتَحْبسُنَّهُ عليه وتُلْزمُنَّهُ إيَّاهُ.²

والحديث يرشد إلى أنّ المداومة على النهي عن الظلم، ومخالطة الظالمين بغرض منعهم من الظلم، والأخذ على أيديهم، وإلزامهم بالحق يقي المجتمع وينجيه من غضب الله ولعنته، أمّا مخالطتهم دون الاستمرار على نهيهم عن الظلم، فإنّه يؤدي إلى بقائه واستمراره أو تجدده وتكراره أو شيوعه وانتشاره واعتياده، وانتقال عدواه من فرد إلى آخر حتى يتفشى ويستفحل في المجتمع، فيعم الظلم فيبتعد الجميع عن الحق والعدل بسبب ظلم البعض، وسكوت البعض الآخر عن الظلم والرضا به؛ لأن "من لم يزحف بمبادئه زُحف عليه بكل مبدأ وفكرة". 3

وخلاصة ما ترمي إليه الآية أنّه "لو كان في هذه القرون أولو بقية يستبقون لأنفسهم الخير عند الله، فينهون عن الفساد في الأرض، ويصدون الظالمين عن الظلم، ما أخذ تلك القرى بعذاب الاستئصال الذي حل بهم، فإنّ الله لا يأخذ القرى بالظلم إذا كان أهلها مصلحين، أي إذا كان للمصلحين من أهلها قدرة يصدون بها الظلم والفساد، إنما كان في هذه القرى قلة من المؤمنين لا نفوذ لهم ولا قوة، فأنحاهم الله وكان فيها كثرة من المترفين وأتباعهم والخانعين لهم، فأهلك القرى بأهلها الظالمين". 4

والكلام في الآية وإن كان بأسلوب الخبر، لكنه يؤول إلى معنى النهي عن ترك إنكار الظلم لاقترانه بالذم والوعيد، كأنَّه قال: لا تتركوا إنكار الظلم والمنكر، وإلا حل بكم من العقاب مثلما حل بمؤلاء.5

فالقرآن يرشدنا ويُعْلِمُنَا بما هو منجاة للدول والشعوب من الهلاك في الدنيا قبل الآخرة، وهو وجود طائفة عظيمة التأثير فيها، تنهاها عن الظلم والفساد في الأرض، وهو ما كانت تفتقد إليه الأمم التي تحدث السياق عن هلاكها بالظلم والإفساد في الأرض قبل هذه الآية (فَلُولًا كَانَ

البران الطيب شمس الحق المحاركة العربية السعودية، د.ط، (1389هـ/1969م)، كتاب الملاحم، باب الأمر والنبي، المحاركة العربية السعودية، د.ط، (1389هـ/1969م)، كتاب الملاحم، باب الأمر والنبي، 1381هـ/1969م)، كتاب الملاحم، باب الأمر والنبي، 188/11، شرح حديث وقم (1414م).

\*\*VERSION 3

- خالد عثمان السبت، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أصوله وضوابطه وآدابه، سلسلة تصدر عن المنتدى الإسلامي، طـ QONS (1908م).

\*\*ADD (1908م) في المحاركة والمحاركة و

مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُ مْ أُولُو بَقِيَّةً يِنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَمْرُضِ إِنَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُ مْ وَآتَبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتْرِ فَوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ (116) وَمَا كَانَ مَرَبُكَ لِيُولِكَ الْقُرَى بِظُلْد وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾. 1 حيث بيَّن لنا تعالى أنَّ الأمم المتقدمة حلَّ بما عذاب الاستئصال لسببين: 2

السبب الأول: أنه ما كان في القرون الماضية أولو فضل وخير ينهون عما كان يقع بينهم من الظلم والمنكرات والفساد في الأرض إلا قلّة منهم، أمَّا سائرهم وأغلبيتهم-وهم الذين أهلكهم- فكانوا تاركين للنهي. وهذه القلة التي كانت تنهي عن الظلم والمنكر والفساد هي وحدها التي نجاها الله عند حلول عذابه، وفجأة نقَمه من عذاب الاستئصال؛ بدليل قوله تعالى: ﴿ أَنْجُنْنَا الذينَ يُنْهَونَ عَنِ السوء وَأَخَذَنَا الذين ظُلَّمُوا ﴾ . 3

والسبب الثانى: لنزول عذاب الاستئصال هو: اتباع الظالمين للترف والنعمة وسعة المعيشة حتى أطغتهم وأنستهم المنعم.

وذهب بعض المفسرين إلى أنه أراد بالذين ظلموا تاركي النهي عن المنكرات، أي لم يهتموا بما هو ركن عظيم من أركان الدين وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واتبعوا الهوى وطلب الشهوات واللذات بكل أنواعها واشتغلوا بتحصيل الرياسات والثروات.4

فالنهي عن الظلم والسُّوء من أهم أسباب النجاة من العقاب الدنيوي، وهو ما تشهد له قصة أصحاب السبت في تلك القرية التي كانت حاضرة البحر، وكانت تأتي أهلها حيتاهُم شُرعا يوم السبت الذي حرموا فيه الصيد على أنفسهم، وتختفي يوم لا يسبتون، فانقسموا بسب ذلك إلى ثلاث فرق، فرقة ظالمة بالاصطياد رغم حرمته في ذلك اليوم، والفرقة الثانية تصدت للظلم بالنهى عن الصيد، وفرقة اكتفت بالامتناع عن الظلم، دون النهى عنه، بل أنكرت على الناهية كما أخبرنا بذلك القرآن في قوله تعالى: ﴿ وَإِسْأَلُهُ مُ عَنِ الْقَرْبَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةُ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ

حِيثًانْهُ مُ يَوْمُ سَنْتِهِ مُ شُرَعًا وَيُومَ لَا يَسْتِثُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ تَبْلُوهُمْ بِمَا مَ اللَّهُ مُهْلِكُ مُ اللَّهُ مُعْدَّبُهُ مُ عَدَّابًا شَدِيدًا اللَّهُ مُهْلِكُهُ مُ أَوْ مُعَدَّبُهُ مُ عَذَابًا شَدِيدًا

REGISTERED VERSION ADDS NO

ZONVATERMARK

- الاعراف: 165. مرافق المنافق 60؛ الشوكاني، فتح القدير،534/2؛ القاسمي، محاسن التأويل، ص172.

قَالُوا مَعْذِمِهُ ۚ إِلَى مَرِّبِكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (164) فَلَمَّا تَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوعِ وَأَخَدْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابِ بَيْسِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾. أ

فلمًّا لم يُحْدِ النصح، ولم تنفع العظة، ولم يؤثر التذكير في الظالمين، وسدروا في الظلم، حلّ عقاب الله بالفرقة الظالمة بسبب إصرارها على الظلم والفسق لا بالاعتداء في السبت فقط؛ لأنّ الله تعالى لا يؤاخذ كل ظالم في الدنيا بكل ظلم يقع منه بل بالإصرار عليه، ونجّى الله الفرقة التي كانت تنهى عن الظلم. فأمّّا الفرقة الثالثة التي أنكرت على الواعظين إنكارهم، فقد سكت النص عنها. فقيل بهلاكها، لأنّها لم تنه عن الظلم بل أنكرت على الناهين، وقيل بل نجت، لأنّها كانت منكرة للظلم، ولذلك لم تفعله، وإنما لم تنه عنه ليأسها من فائدة النهي، واقتناعها باستحقاق الظالمين للعقاب، وسكت النص عنها إهمالا لها لقعودها عن الإنكار الايجابي، ووقوفها عند حدود الإنكار السلبي.<sup>2</sup>

ولا ينبغي الإمساك عن إنكار الظلم بدعوى اليأس وقطع الرجاء من إمكانية إقلاع الظلمن عن الظلم لتوغلهم فيه؛ لقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُ مُ لِمَ تَعظُونَ قَوْمًا اللّهُ مُعْلِكُهُمْ أَوْ مَعْذَبِهُ مُعْلِكُهُمْ وَلَعَلّهُمْ يَتَّقُونَ ﴾. 3 الذي يدل على أن "إنكار الظلم واحب يؤدى لله؛ لنبلغ إلى الله عذرنا، ويعلم أن قد أدينا واحبنا، ثم لعل النصح يؤثر في تلك القلوب العاصية، فيثير فيها وجدان التقوى". 4

هذا علاوة على ما في النهي عن الظلم وإنكاره من منافع وفوائد كثيرة يعود بعضها على الناهي وبعضها على الظالم وبعضها على الأمة منها: قميئة أسباب النجاة من العقاب الدنيوي والأحروي، تحصيل الثواب، حفظ الدين وإقامته. 5

فالوسيلة لمنع وقوع العقاب بالأمم الظالمة هو وجود أولي بقية فيها ينهون عن الظلم ويكرون المنكر والفساد في الأرض فيطاعون، إذ بفقدهم أو قلتهم وعدم قدر هم على التأثير في المعاصي والمنكرات ويتبعون ما أترفوا فيه من

- الاغراف: 163-165. VERSION - محمد رشيد رضا، تفسير المنار، 377/9 سيد قطب، في ظلال القرآن،3/9/3.

REGISTERED

**WATERMARK** علو الهمة، قدم له محمد صفوت نور الدين وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، على ط1، (1417هـ/1997م)، 1993م

و الله المست المرا بالمعرف (النهي عن المنكر، ص74-88؛ سيد العفاني، صلاح الأمة، 95/3.

الأهواء والشهوات والثروات التي تقودهم إلى الإجرام دون أن يلتفتوا إلى إنكار المصلحين حتى يفجأهم العذاب، إن لم يكن باستئصالهم فبذهاب استقلالهم. 1

وهو ما يدل على أن السكوت على النهي عن الظلم والمنكر والفساد، وترك الظالمين يترفون يؤدي إلى فساد وظلم الدول والمجتمعات، وبذلك ينزل بها العقاب. أمّا وجود أولي بقية من الأحلام والفضائل والقوة في الحق ينهون الظالمين عن الظلم والفساد والمنكر فإنه يصون الدول والمجتمعات من العقاب.

وهذه الإشارة تكشف عن سنة من سنن الله في الأمم. وهي أن الأمة التي يقع فيها الظلم والفساد عموما، في صورة من صوره، فيحد من ينهض لدفعه هي أمم ناجية، لا يأخذها الله بالعذاب والتدمير. فأما الأمم التي يظلم فيها الظالمون، ويفسد فيها المفسدون، فلا ينهض من يدفع الظلم والفساد، أو يكون فيها من يستنكر، ولكنه لا يبلغ أن يؤثر في الواقع الفاسد، فإن سنة الله تحق عليها، إما باستئصال أو انحلال واختلال. فالمنكرون للظلم الواقفون في وجهه، والمكافحون للفساد بكل صوره، هم صمام الأمان للأمم والشعوب. وهم يحولون دون أممهم وغضب الله، واستحقاق النّكال والضياع.

وفي هذا تنبيه وحض وإرشاد لأمة محمد الله إلى أنَّ إنكار الظلم والنهي عن الفساد وتغيير المنكر، والدعوة إلى العدل والحق والخير، هو الوسيلة الناجعة التي تحفظ كيان الأمة، وتضمن له البقاء والاستمرارية والخيرية وتقيها من حلول العقاب العام.

ولا يكفي وجود الصالحين في الدول والمجتمعات لحفظها من العقاب الإلهي؛ لأن نفع صلاحهم قاصر عليهم، بل لابد من وجود المصلحين الذين يسخرون كل ما يملكون لخدمة المصالح العامة وبناء الأمة وتحيق الغاية من الاستخلاف، وهي عمارة الأرض من أجل البقاء؛ ولهذا رتبت الآية إهلاك القرى على خلوها من المصلحين لا الصالحين؛ فقال تعالى: ﴿ وَمَا كُانَ مَرَ الْكُ لِيُهِاكُ لِيُهِاكُ اللّهِاكُ اللّهِاكُ القرى على خلوها من المصلحين لا الصالحين؛ فقال تعالى: ﴿ وَمَا كُانَ مَرَ الْكُ اللّهِاكُ اللّهِاكُ اللّهِاكُ اللّهِاكُ اللّهِاكُ اللّهِاكُ اللّهِاكُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ



فالمجتمع الصالح لا يسمح للظلم والمنكر أن يصبحا عرفا مصطلحا عليه، أو أن يصبحا أمرا سهلا يجترئ عليه كل من يهم به. والمصلحون عليهم أن يقفوا في وجه الظلم والفساد والطغيان والاعتداء، لا يخافون لومة لائم. والإسلام يشدد في ذلك، فيجعل عقوبة الجماعة عامة بما يقع فيها من الظلم، إذا هي سكتت عليه، ويجعل الأمانة في عنق كل فرد، بعد أن يضعها في عنق الجماعة عامة. 1

والتاريخ يشهد أنّ استمرار ظلم الظالمين واستبدادهم عبر العصور؛ كان نتيجة عدم وجود من يقف في وجه ظلمهم ويقاوم استبدادهم. لذلك فإنّ سكوت العقلاء من أهل الفضل والخير عن الظلم يؤذن بخراب الدول والمجتمعات وسيرها في طريق الهلاك.

وقد جعل النبي على ترك النهي عن الظلم حتى يتفشى ويسود، ثم تصبح له قوة ومنعة تولد الخوف في النفوس، بحيث يتعذر الأخذ على أيدي الظالمين، معيارا لعدم صلاحية هذه الأمة للبقاء فقال: {إِذَا رَأَيْتُمْ أُمَّتِي تَهَابُ الظَّالِمَ أَنْ تَقُولَ لَهُ إِنَّكَ أَنْتَ ظَالِمٌ فَقَدْ تُودِّ عَ مِنْهُمْ}.

قال البيهقي: 3 "والمعنى في هذا ألهم إذا خافوا على أنفسهم من هذا القول، فتركوه كانوا مما هو أشد منه وأعظم من القول والعمل أخوف، وكانوا إلى أن يَدَعُوا جهاد المشركين خوفا على أنفسهم وأموالهم أقرب وإذا صاروا كذلك، فقد تودع منهم واستوى وجودهم وعدمهم". 4

وهذا لسان حال الأمة الإسلامية اليوم؛ إذ تخشى من إنكار الظلم الواقع عليها من قبل اليهود وأمريكا ومناصريهم، وتعيش تحت وطأة المداهنة والصمت، والرضا بالذل والهوان. هذا على المستوى الخارجي، أمّا على المستوى الداخلي فإن شعوبها تعاني من غياب العدالة الاجتماعية، وانتشار الظلم الذي يقطع ألسنة المصلحين ويهدد الناس في أدياهم وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم وعقولهم. بل صاروا يتنافسون في الظلم ويتفننون في أساليبه ويتسابقون في خدمة الظلمين وتزيين الظلم في أعينهم.

رواه أحمد في مسنده، 1927-73 برقم (6521)، برقم (6776)، برقم (6776)، برقم (6784)، بنفس اللفظ، برقم (6784)، بنفس اللفظ، المستدرك على الصحيحين، كتاب الأحكام، باب إذا رأيت أمتي المستدرك على الصحيحين، كتاب الأحكام، باب إذا رأيت أمتي قاب فلا تقول للظالم فقد، 1954 برقم (7115)، من طريق محمد بن مسلم بن السائب، عن عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما –؛ البيهقي في شعب الإيمان، باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 1808–810، برقم (7547)، ورقم (7547). حفظ مولفات بن على بن على بن على المنابع بن موسى البيهقي النيسابوري الخراساني. ولد سنة (188هـ/1992م). حفظ مولفاته "الأسماء والصفات" وغيرها. [إبراهيم مدكور، معني أعدم الفكر الإنساني، 1991].

ويعد انتشار الظلم من أعظم أسباب تأخر الأمة الإسلامية، إذ أصبح أمرا مألوفا في بلدالها، حيث يظلم القوي فيها الضعيف، على مستوى الأفراد والجماعات والأحزاب والدول، فلا يجد المظلوم له ناصرا. ولهذا سلّط الله تعالى على الأمة كلّها، أعداءها من اليهود والصليبيين والوثنيين، تحقيقا لسنة الله في خلقه، عندما ينتشر بينهم الظلم ويعّم أرضهم، فلا تقوم منهم فئة كافية للأخذ على يد الظالم ودفع ظلمه عمن ظُلِم.

وهو ما أشار إليه أبو زهرة  $^2$  في قوله: "وإنّه حق على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها الهلاك الذي نزل بهم، لأن الظالم يظلم، ويجد الكثرة الكاثرة تؤيده، وتنصره على المظلومين، وتصفه بالحكمة والعدل والعبقرية، حتى اختلطت على الناس الألفاظ والحقائق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم".  $^3$ 

وقد يتوهم البعض أنّ الشارع رخص في ترك النهي عن الظلم وإنكار المنكر نتيجة التأويل الخاطئ لقوله تعالى: (يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُ مُ أَنفُسكُ مُ لَا يَضُرُّ كُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُ مُ اللّهِ مَرْحِعُكُ مُ جَمِيعًا فَيُسْبُكُ مُ مِمَا كُنْتُ مُ تَعْمَلُونَ \* وهو ما يوحي به ظاهر الآية الكريمة، والذي فهمه البعض في عهد أبي بكر الصّدِّيق في فقام حليفة المسلمين بدفع هذا الوهم وإزالة الالتباس، وبيان المقصود منها؛ فقال بَعْدَ أَنْ حَمِدَ اللّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَعُونَهَا عَلَى غَيْرِ مَوَاضِعِهَا (عَلَيْكُمُ النَّهُ مِعْمَلُونَ كُمُ اللَّهُ مِعْمَلُونَ عَذِهِ النَّاسِ إِذَا رَأُوا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمْ اللَّهُ بِعِقَابٍ }. 5

 $<sup>^{1}</sup>$  عبد الله قادري الأهدل، أثر التربية الإسلامية، ص321.

<sup>-</sup> هو: محمد بن أحمد أبو زهرة، من علماء الشريعة الإسلامية. مولده بمدينة المحلى الكبرى سنة (1316هـ/1898م). تولى تتحسر الحمد أبو زهرة العربية. كان عضوا في المجلس الأعلى للبحوث العلمية. أصدر أربعين كتابا منها: "أصول الفقه"، معجم المؤلفين، 2/43-44، برقم (11560)]. [عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، 43/4-44، برقم (11560)].

<sup>-</sup> أبو داود في سننه، كتاب الملاحم بالحالا مر والنهي، 525/2، برقم (4338)؛ الترمذي، في سننه، كتاب الفتن عن رسول وسننه، كتاب الملاحم بالحالا مر والنهي، 525/2، برقم (2173) وقال: "وهذا حديث صحيح وهكذا روى غير الله، باب ما جاء في نزول العذاب إذا لم ين المنكر، ص629-630، (2173) وقال: "وهذا حديث صحيح وهكذا روى غير والحديث يزيد ورفعه بعضهم عن إسماعيل وأوقفه بعضهم"؛ النسائي، السنن الكبرى، 339/6، برقم والحديث يزيد ورفعه بعضهم عن إسماعيل وأوقفه بعضهم"؛ النسائي، السنن الكبرى، 639/3 كلاهما بلفظ والمنهي عن المنكر، 1327/2، برقم (4005) كلاهما بلفظ المنكر بدل الظلم؛ أحمد في مسام، 208/1، برقم (30). قال الأرنؤوط: "إسناده صحيح على شرط الشيخين"؛ وابن حبان على من علم تغييرهما حذر عُموم العقوبة

أي أنَّكم تقرءون هذه الآية، وتَحْرُونَها على عُمُومِها، وتمتنعون عن النهي عن الظلم وفسْقَهُ وإنكار المنكر وليس كذلك، فإنَّ المطيقين لإزالة المنكر مع سلامة العافية، إذا علموا ظلمَ الظالم وفسْقَهُ وعصيانَهُ، فلم يكفُّوه عن الظلم بقول أو فعل، قارب أن يعمهم اللَّه بعقاب منه، إمَّا في الدنيا أو الآخرة أو فيهما، لتضييع فرض اللَّه بلا عذر. 1

فدل الحديث على أنّ منع الظالم من الظلم، عند العلم بظلمه، مع القدرة على المنع، وسيلة لدفع العقاب العام عن الدول والمحتمعات، ووقايتها من العذاب الذي قد يكون بالهلاك أو بما دونه؛ ليعود إلى الحياة صفوها وهناؤها، وأمنها واستقرارها، ويستوي في ذلك الفرد والجماعة.

ويعضد عدم ترحيص الآية في ترك النهي عن الظلم والمنكر والأمر بالمعروف إلا بظهور طغيان الشح واتباع الهوى وإيثار الدنيا والإعجاب بالرأي، ما ورد عن أبي أُميَّة الشَّعْبَانِيِّ قال: {أَتَيْتُ أَبَا تَعْلَبُكُمُ الشّح واتباع الهوى وإيثار الدنيا والإعجاب بالرأي، ما ورد عن أبي أُميَّة الشَّعْبَانِيِّ قال: {أَنَّ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكُمُ اللّهِ عَلَيْكَ مَنْ صَلّ إِذَا الْهَدَنِيُ اللّهِ عَلَيْكُ مَنْ صَلّ إِذَا الْهَدَرُونِ وَتَنَاهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ حَتّى إِذَا رَأَيْتَ شُحَّا مُطَاعًا وَهَوَى مُتَبَعًا وَدُنْيَا مُؤْنَرةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْي بِرَأْيهِ فَعَلَيْكَ بِحَاصَّةِ نَفْسك وَدَعْ الْعَوَامَّ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامًا الصَّبْرُ فِيهِنَّ مِثْلُ الْقَبْضِ عَلَى الْجَمْرِ لِلْعَامِلِ فِيهِنَّ مِثْلُ أَجْرِ حَمْسِينَ رَجُلًا يَعْمَلُونَ مِثْلُ عَمَلِكُمْ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللّهِ أَجْرُ حَمْسِينَ مِنْكُمْ } . \*

إياهم بهما، 539/1، برقم (304) وقال الأرنؤوط: صحيح على شرط الشيخين؛ والحُمَيْدِي في مسنده، 149/1، برقم (3)؛ وأبو يعلى الموصلي في مسنده، 120/1، برقم (132) بزيادة :"والمنكر فلم يغيروه". من طريق شعبة، عن الحكم، عن قيس بن أبي حازم به موقوفًا؛ الطحاوي، مشكل الآثار، باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله في في المراد بقول الله بقول الله في المراد بقول الله بي الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا، 62/2، دون رقم.

المباركفوري، تحفة الأحوذي شرح حامع الترمذي، كتاب تفسير القرآن عن رسول الله  $^{3}$ ، باب ومن سورة المائدة،  $^{2}$ 422/8 حديث رقم (5050).

مرابط المستخطى المعتمدي يُحمِد، وقيل اسمه عبد الله بن أحامر. روى عن معاذ بن حبل وأبي تعلبة الخشني، وروى عمر معاذ بن حبل وأبي تعلبة الخشني، وروى عمرو بن حارية اللحمدي عيره وين حبان في الثقات، وقال أبو حاتم: أدرك الجاهلية. [ابن حجر، تهذيب التهذيب،

الترمذي في سننه، كتاب تعليم القرآن عن رسول الله ﷺ، باب ومن سورة المائدة، ص849، برقم (3068) و قال: "هذا عن رسول الله ﷺ، باب الأمر والنهي، 526/2، برقم (4341) من طريق ابن

أي: "إذا قوي أهل الفجور حتى لا يبقى لهم إصغاء إلى البر، بل يؤذى الناهي لغلبة الشح والهوى والعجب سقط التغيير باللسان في هذه الحال، وبقى بالقلب". 1

والشارع يحمّل المجتمع مسؤولية المساهمة في النهي عن الظلم وإنكاره لحماية الحقوق العامة والخاصة، ويجعل وظيفة حماية المجتمع وصيانته من الظلم وظيفة اجتماعية إلزامية، لا يجوز التخلي عنها في حال من الأحوال؟ لأنّ التقاعس عن ذلك اعتمادا على أنّه فرض كفائي، قد يؤدي إلى عدم إزالته بالكلية؛ فيقول النبي عيم إلى المُسُلِم أَخُو الْمُسْلِم لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ } مؤكدا واحب المسلم في الامتناع عن الظلم وإنكار وقوعه وبذل الجهد لإزالته ومنعه.

ويقول على: {انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا أَوْ تَمْنَعُهُ مِنْ الظَّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ } مَظْلُومًا أَوْ تَمْنَعُهُ مِنْ الظَّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ } مَظْلُومًا أَوْ مَظْلُومًا أَوْ مَظْلُومًا أَوْ مَظْلُومًا مِبِداً التناصر في وجه داعيا إلى وجوب تضامن المجتمع الإنساني لمنع الظلم وإحقاق الحق، من خلال مبدأ التناصر في وجه الظلم؛ وذلك بالوقوف إلى جانب الأخ سواء أكان ظالما أو مظلوما، فإذا كان ظالما فنصرته بنهيه عن الظلم؛ لأنّ الظالم في الحقيقة ظلم نفسه قبل أن يظلم غيره، فهو مظلوم بل هو أول ضحايا ظلمه؛ لذلك ينبغي الأخذ على يده ومنعه من ظلم نفسه. أما إذا كان مظلوما فبدفع الظلم عنه في حدود القدرة. ونبَّه إلى أنّ مناصرة الظالم في وقاية الفرد والمحتمع من عواقب الظلم وآثاره التي تتجاوز نصرة المظلوم، لأهمية إنكار الظلم في وقاية الفرد والمحتمع من عواقب الظلم وآثاره التي تتجاوز الظالم.

المبارك؛ وابن ماحه في سننه، كتاب الفتن، باب قوله تعالى: ﴿ مَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمُنُوا عَلَيْكُ مُ أَنفُسَكُ مُ ﴾، 1330-1331، برقم (4014).

1- تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، التفسير الكبير، تحقيق وترتيب: عبد الرحمن عميرة، دار الكتب العلمية،

حبركة المجالي الأسلامية، ص654.

أخرجه البخاري في صفيح، كتابي المظالم والغصب، باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، ص428، برقم (2442)؛ والمورد في سننه، كتاب المورد في سننه، كتاب المواجاة، 2580، وأبو داود في سننه، كتاب المواجاة، 2580، برهم (4893)؛ والترمذي في سننه، كتاب الحدود باب ما جاء في الستر على المسلم، و430، و1430، و1430،

4244)، ورقم (2444)، وأم اللفظ؛ وأحمد (2444)، برقم (2444)،

والناهي عن الظلم "في كلتا الحالتين قد أعز المظلوم كأخ فلم يدعه يذل، وأرشد الظالم كأخ فلم يدعه يضل، وحفظ لهما جميعا ما ينبغي من تأييد ونصرة". 1

لذا فإنه يجب على المسلمين أفرادا وجماعات وحكومات ودولا أن يقوموا بواجب النهي عن الظلم لوقاية الأمة من عواقبه الوخيمة المهلكة. 6

ولكن للأسف "فإن المسلمين لا يحسنون فقه سنن الله في الخلق، رغم أن بين أيديهم كتاب الله وسنة رسوله ولكن الأهواء والمصالح الذاتية والقومية والجهوية كثيرا ما أنست المسلمين حقائق دينهم، وقصرت تفكيرهم على أمور ثانوية، ولا تزال هذه الذهنية إلى اليوم، والأمة

<sup>1-</sup> محمد الغزالي، الإسلام والاستبداد السياسي، لهضة مصر، طبعة حديدة محققة، (د،ت)، ص155.

<sup>2-</sup> وكان سبب الحلف أن قريشا كانت تتظالم بالحرم فقام عبد الله بن جدعان والزبير بن عبد المطلب فدعوهم إلى التحالف على التناصر في وجه الظلم، والأخذ للمظلوم من الظالم، فأجاهما بنو هاشم وبعض القبائل من قريش، فتحالفوا في دار عبد الله بن جدعان فسموا ذلك الحلف حلف الفضول تشبيها له بحلف كان بمكة أيام حرهم، قام به ثلاثة رحال من حرهم أحدهم: الفضل بن الحارث والثاني: الفضل بن وداعة والثالث: الفضل بن فضالة؛ وقيل بل هم الفضل بن شراعة، والفضل بن وداعة، والفضل بن قضاعة، فسمي حلف الفضول جمعا لأسماء هؤلاء. [البيهقي، معرفة السنن والآثار، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب إعطاء الفيء على الديوان، 305/9، برقم (13233)، (13234).

 $<sup>^{8}</sup>$  أخرجه أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تهذيب الآثار: الجزء المفقود، دراسة وتحقيق علي رضا بن عبد الله بن علي رضا، دار المأمون للتراث، ط1، (1995/1416م)، ص20؛ ابن هشام، السيرة النبوية، تحقيق: مصطفى السقا، إبراهيم الأبيارى، عبد الحفيظ شلبى، (د.ط.ت)، 133/1 – 134.

معد بن تيم، ويكني أبا زهير. وهو ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم، ويكني أبا زهير. وهو ابن عم عائشة -رضي الله عنهامعن الله عنها عنه قومه وأبوه، حتى أبغضته المعدين، وكان مع ذلك فاتكا لا يزال يجني الجنايات، فيعقل عنه قومه وأبوه، حتى أبغضته على حشيرته ونفاه أبوه، وحلف الله ويم الله أثقله به من الغرم وحمله من الديات، ثم كان أن أثرى ابن حدعان بعثوره على الكرم حتى كان يضرب بعِظَم حفنته المثل. [الزركلي، ترتيب الأعلام، 70/1، يق قوم (76/4)

برقم (13080)؛ كالمرى، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب إعطاء الفيء على الديوان، 596/6، برقم (13080)؛ البيه في السين الكبرى، كتاب قسم الفيء والغنيمة، باب إعطاء الفيء على الديوان، 304/9-305، برقم (13232)، البيه في الديوان، 305-304/9، برقم (13232)، كتاب قسم الفي والغنيمة، باب إعطاء الفيء على الديوان، 304/9-305، برقم (13232)، كتاب قسم الفي والغنيمة، باب إعطاء الفيء على الديوان، 40/9-305، وصححه المحقق؛ وابن هشام، السيرة المناب المناب

المنافع الشوقاري الموضوعي، دار الفكر، دمشق، ط1، ( 1428هـ/2007م)، ص162.

الإسلامية تحصد الهزائم وخيبة الأمل. فهل حان الوقت لنعى حقيقة ديننا ونفقه سنن الله في الخلق فنتعظ بما ونعمل بما، عسى أن يرفع الله عنا الذل والتخلف والتمزق، وكل ذلك ممكن إذا غيرنا ما بأنفسنا وعدنا إلى ربنا".1

وقد توعد الله عَلَى بالعقوبة كل من تخلى عن هذه المسؤولية دون عذر على لسان النبي على حيث قال: {قَالَ رَبُّكُمْ: وَعِزَّتِي وَجَلالِي، لأَنْتَقِمَنَّ مِنَ الظَّالِمِ فِي عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ، وَلأَنْتَقِمَنَّ مِمَّنْ رَأًى مَظْلُومًا فَقَدَرَ أَنْ يَنْصُرُهُ فَلَمْ يَفْعَلْ }. 2

وللأسف فقد ضيع أكثر هذا الباب من أزمان متطاولة، ولا زال ينقص مع مرور الأيام والليالي، فلم يبق منه إلا النزر اليسير حدا، مع أنّه باب عظيم واسع، إذ به قوام الأمر وملاكه. وبه تبقى السلامة والعافية.

فالقرآن قرر مبدأ النَّهي عن الظلم، والأحذ على يد الظالم ونصرة المظلوم، من أجل ضمان الحقوق العامة والخاصة، ووقاية الأمة من أنواع الظلم المختلفة التي لا تخلف إلا الهلاك سواء بالاستئصال أو بما دونه من الفتن والكوارث الطبيعية وتسليط الأعداء، والفقر والجاعات وغيرها. ولهذا قال الغزالي: 4 "احتاط الإسلام لضمان الحقوق الخاصة والعامة بتقرير ثلاثة مبادئ يكمل بعضها بعضا: كف يد الظالم، استنهاض المظلوم ليدفع عن نفسه، مطالبة الغير بالتدخل لصد العدوان ورفع الغبن....ولو جمعنا هذه الأطراف في بلادنا ما شكونا حيفا، ولو تواصى أهل الأرض بمذه المبادئ ما قامت ثورة ولا سفكت قطرة دم، ولو أنصف الناس لاستراح القاضي.!!".<sup>5</sup>

حيسي بوعكاز، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال القرآن الكريم، إشراف أحمد رحماني، رسالة ماحستير،  $^{-1}$ قسم أصول الدين، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، (1421هـ-1422هـ/ 394 2 (2001/2000

الكبيرة (338/10 برقم (338/10 برقم (338/10 برقم (338/10 برقم (3652)) وقال: "لا يروى الفالخر الحابية في عن المهدي إلا بهذه والكالح المالخروف والعلى عن المنكر، ص64. الكبير 338/10، برقم (10652)؛ وفي المعجم الأوسط، ضمن من اسمه أحمد، 15/1-16، برقم لحديثات عن المهدي إلا بهذا الإسناد. تفرد بهما: يحيى بن حمزة"؛ وأخرجه الهيثمي، مجمع على نصر مظلوم أو إنكار منكر، 526/7، برقم (12135) وقال: "فيه من لم أعرفه".

سقا، ولد بإحدى قرى البحيرة بمصر سنة (1917م)، تخرج من الأزهر سنة (1941م). اشتغل بالدعوى إلى المراجع على المكتبة ما يزيد عن 50 مؤلفا. على المعهد العالمي للفكر الإسلامي والمالين المدينة المنورة. [فتحي حسن ملكاوي، العطاء الفكري للشيخ محمد الغزالي، العلمي المعهد العالمي للفكر الإسلامي والمعالمي المعالمية المعال

والخلاصة أنّ الله على أناط بقاء الأمة ودوام حياتها بالنهي عن الظلم وإنكار حصوله، وألقى بهذه المهمة بالدرجة الأولى على عاتق عقلاء الأمة وفضلائها من أهل الخير والصلاح والعلم والقوة، وإن لم يلغ ضرورة الإحساس بالمسؤولية الجماعية في محاربة الظلم، وتظافر الجهود للمحافظة على كيان الأمة وتحقيق وظيفة الاستخلاف، وقيادة البشرية إلى السعادة في الدّنيا والآخرة.





الحمد لله الذي انعم على يتمام هذا البحث، وأشكره الله على ما يسر من دراسة مختلف الحمد الله الذي انعم على يتمام هذا البحث، وأشكره الله على ما قد يكون فيه من قصور، فله الحمد أولا وآخرا، لا ADDS NO منافع على ما قد يكون فيه من قصور، فله الحمد أولا وآخرا، لا المحمد المحمد

تناول هذا البحث مشكلة، تعد من أهم المشاكل التي تعاني منها البشرية اليوم، سواء على مستوى الأفراد أم على مستوى الدول، وهي مشكلة الظلم التي تأخذ طابعا عقديا واجتماعيا. وقد اقتضت هذه المشكلة معالجتها من خلال بيان حقيقة الظلم، واستقراء أهم أنواعه وصوره، والبحث عن الأسباب التي تدفع الإنسان إلى الوقوع في بؤرة الظلم، على الرغم من نفور الطبع السليم منه، وتتبع آثاره، والبحث عن سبل الوقاية منه، وذلك من خلال استنطاق القرآن الكريم وجمع الآيات التي تناولت هذا الموضوع، ثم دراستها وفق منهج التفسير الموضوعي التجميعي، فكان من أهم النتائج التي توصل إليها البحث ما يلي:

حظي موضوع الظلم بعناية وأهمية فائقة في القرآن الكريم، إذ ورد ذكره بصيغه المحتلفة مائتين وتسع وثمانين مرة، في مائتين وخمس وستين آية، في ثمان وخمسين سورة، أي أزيد من نصف سور القرآن الكريم، فضلا عن الألفاظ المقاربة له في المعنى والمقابلة كالجور والحيف والضيم والهضم والقسوط والشطط والغشم والجنف والعسف والاضطهاد والرهق والبغي والعدوان والضيز والطغيان والعدل والقسط.

وقد وطأت للموضوع بتمهيد تناول بيان حقيقة الظلم من خلال التعريف اللغوي والاصطلاحي؛ فلاحظت أن معنى الظلم في اللغة لم يخرج عن هذه المعاني: وضع الشيء في غير موضعه، الجور ومجاوزة الحدّ، الميل عن القصد أو العدول عن الحق إلى الباطل، أخذ حق الغير أو المنع.

وفي ضوئها جاءت التعريفات الاصطلاحية، وتبين لي من خلالها أنّ الظلم عبارة عن تعدي ومجاوزة الحدود الشرعية، أو العدول عن الحق إلى الباطل.

أمّا بالنسبة لأنواع الظلم، فقد توصلت إلى أنّ أنواعه كثيرة تكاد لا تحصى بعضها يتعلق بالظلم العقدي وهو أعظم الظلم، وبعضها يتعلق بالظلم الاجتماعي، ولكل منهما صور كثيرة.

فأمّا الظلم العقدي فيندرج تحته الشرك والكفر والنّفاق، فكلها ظلم اعتقادي؛ وهي من أمّا الظلم العقدي فيندرج تحته الله تعالى.

أمَّا الظلم الأشكراعي، فيتعلق بحقوق النَّاس، ومجاله واسع حدا، يشمل الاعتداء على الدماء

الأفراد والدول. كلاجها الأفراد والدول. وهي أنّ الظلم مرض خطير، يصيب الأفراد والدول. وهي أنّ الظلم مرض خطير، يصيب الأفراد والدول. وهي أنّ الظلم مرض خطير، يصيب الأفراد والفساد بل وهي الأفراد يعكس سلبا على سلوكاتهم، ويدفعهم إلى الانحراف والفساد بل وهي الأفراد يعكس سلبا على سلوكاتهم، ويدفعهم إلى الانحراف والفساد في المحمد الم

وزوالها، بل أحيانا إلى استئصالها وإفنائها، إن لم تتدارك هذا الداء وتسارع إلى علاحه. فهو من أبرز عوامل الفناء والتآكل الذي ينخر كيان الدول تدريجيا إلى أن يقضى عليها نمائيا.

وقد تأكد ذلك من خلال عرض مجموعة من النماذج للمجتمعات البشرية والقرى والأمم الوارد ذكرها في القرآن الكريم، كقوم نوح وهود وصالح وشعيب- عليهم السلام- وقوم فرعون، هذه المجتمعات التي تبيَّن من خلال البحث أنَّ الظلم استأصلها، وقطع دابرها كلها دون استثناء، رغم ألها كانت في أوج قوتها وحضارتها.

فالظلم كان حاضرا في جميعها، وإن اختلفت أنواعه وصوره وأشكاله، من مجتمع إلى آخر، ولكن ظلّ الظلم العقدي بالشرك والكفر حلقة وصل بينها جميعا، وإن ضمت إليه أنواعا أخرى من الظلم، كالظلم في المعاملات التجارية والمالية نتيجة الطمع والجشع، والظلم للأعراض نتيجة الانحراف عن الفطرة، والظلم للأنفس بالقتل والاستعباد وغيرها من صور الظلم.

ورغم اختلاف صور الظلم وأنواعه إلا أنّه أفضى بكل هذه المجتمعات والقرى الظالمة إلى الاستئصال بعد الإصرار عليه، ويأس المصلحين من الأنبياء والرسل- عليهم السلام- من إقلاعها عن الظلم.

وهذا ما يدل على خطورة الظلم، ويدعو إلى البحث عن أسبابه من أجل الوقاية منه قبل ظهوره وتفشيه؛ لأنّ الظلم إذا انتشر وألفته النفوس تمادت فيه واستعصى علاجه. لذلك بحثت في أهم الأسباب والدوافع التي تؤدي إلى الوقوع في الظلم، وانتهيت إلى أن من بين هذه الأسباب:

أن يجعل الإنسان اتباع الهوى والظن الذي لا يقوم على حجة ولا دليل ولا علم يقيني والسعي وراء تحصيل الرغبات، والإقبال على اللذات، والاستسلام للشهوات المحتلفة دون قيد غايته في الحياة، ولو كان فيه هلاكه وخسرانه.

فليس من الظلم أن يعمل الإنسان ويجتهد لتحقيق رغباته؛ لأنّها في الحقيقة ما وضعها الله على الإنسان إلا لحفظ الكيان البشري، واستمرار الحياة؛ لتحقيق وظيفته في البناء والإعمار الحياة والإعمار الحياة الإنسان إلا لحفظ الكيان البشري، واستمرار الحياة والموى أو الظن هو الموجه دون المحتمدة المحتمدة المحتمدة الله تعالى والمحتمدة المحتمدة الله تعالى والمحتمدة المحتمدة المحت

المارة بالسوء، دون ضابط بالشهوات، والميل مع نزعات النفس الأمارة بالسوء، دون ضابط شركي الخضوع للشهوات، والميل مع نزعات النفس الأمارة بالسوء، دون ضابط شركي المحادي المارة بالسوء، دون ضابط شركي المحادي المحاد

كما يعد الجهل من أهم الأسباب المؤدية إلى الوقوع في دائرة الظلم، فالجهل بحقيقة الرسالة المحمدية، وغياب الفهم السليم للقرآن ووظيفته، ولما يحمله من خير وسعادة للبشرية، من خلال ما ينطوي عليه من تشريعات وسنن إلهية، تستجيب لمتطلبات الطبيعة البشرية، وتحقق لها التوازن المادي والروحي، جعلت الكثير من الأفراد والدول يقعون في الظلم، ودفعت الظالمين إلى نبذ كتاب الله وراء ظهورهم، وجعلت بعض المسلمين يعزفون عن تدبر ما جاء به من حكم وأحكام وسنن، ويعزفون عن العمل بما جاء به، ويكتفون بالتعبد به في الصلوات والتبرك به في المناسبا، رغم أنَّ واضع هذه التشريعات والسنن وحده عَجَلاً يعلم حقيقة هذا الكائن البشري، وما يحتاج إليه في جميع أحواله وتقلباته. وكثيرا ما يؤدي الجهل سواء بحقيقة وعواقب ما يقدم عليه المرء من الأقوال والأفعال أو بالقوانين التي تنظم الدول أو السنن الإلهية التي تحكم الكون والحياة ونحوها إلى ارتكاب الظلم، وقد يظل يعمه في ظلمات ظلمه إلى أن يُفَاجَأ بالعقاب.

ففهم النّاس للقرآن حق فهمه، وإدراك ما يحمله لهم من الوعد على العدل، والوعيد على الظلم، والإحاطة بذلك علما، من أقوى دوافع الإذعان لما جاء في القرآن والعمل بما فيه لضمان النجاة من الظلم.

ومن أسباب الظلم أيضا اتباع الترف والتنعم والتوسع في الملذات، دون شكر المنعم على الفضل والعطاء، ظنا أن ذلك عنوان الرضا، حيث يؤدي إلى التفنن في اللذات وتلبية الرغبات وجمع الثروات وإشباع الشهوات، فتكثر الحاجات وتتسع وجوه النفقات، ويكثر الإسراف، وتتمحور حولها الاهتمامات، وتنصرف النفس إلى الفكر في ذلك، فتلجأ إلى تحصيلها بشيتي الطرق المشروعة وغير المشروعة حتى تتعود النفس على ذلك، وتستهين بالقيم العليا التي لا تعيش الشعوب إلا بما ولها، وينتشر الفسق والرذائل، ويتجرأ المترفون على أنواع الظلم المختلفة والمجاهرة بما حتى تصبح من مألوفات الحياة بل ميدانا لتنافس الظالمين.

وعادة ما يدعو الإعجاب بالمال والبنون أو الاغترار بالقوة والصحة أو السلطان والنفوذ مركب المستقان بها، والأستخبار عن سماع دعوة الحق، وإنكار الخضوع والإذعان لها، والأستيقان بها، والأولا على صحتها، ولكن أصحابها يرون فيها تسوية لهم بغيرهم من والمستيقان بها، والمستقبل المستقبات المستقبل ESISTERED بالإباء والاستكبار؛ فير المجاهرة الم في حق السلم، وفي حق غيرهم، دولا وأفرادا؛ بالاستعلاء والاستضعاف لطك المركزي المركزي الماري المرابع والمعتداء على أدياهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم، واستغلال في اخس الصداح و التي لا تنتهي ولا تعرف حدودا. ومن عقيق الخاصة المختلفة، والتي لا تنتهي ولا تعرف حدودا. ومن المناسخدامهم في تحقيق الأغراض الخاصة المختلفة، والتي لا تنتهي ولا تعرف حدودا. ومن المناسخدامهم في تحقيق الأغراض الخاصة المختلفة، والتي لا تنتهي ولا تعرف حدودا. ومن المناسخدامهم في تحقيق الأغراض الخاصة المختلفة، والتي لا تنتهي ولا تعرف حدودا. ومن المناسخدامهم في تحقيق الأغراض الخاصة المختلفة، والتي لا تنتهي ولا تعرف حدودا. ومن المناسخدامهم في تحقيق الأغراض الخاصة المختلفة، والتي لا تنتهي ولا تعرف حدودا. ومن المناسخدامهم في تحقيق الأغراض الخاصة المختلفة، والتي لا تنتهي ولا تعرف حدودا. ومن المناسخدامهم في تحقيق الأغراض الخاصة المختلفة، والتي لا تنتهي ولا تعرف حدودا. ومن المناسخدامهم في تحقيق الأغراض الخاصة المناسخدامهم في تحقيق الأغراض الخاصة المناسخدامهم في تحقيق المناسخدامهم في المناسخدامهم في تحقيق المناسخدامهم في تحقيق المناسخدامهم في تحقيق المناسخدامهم في المناسخدامهم في تحقيق المناسخدامهم في تحتيق المناسخدام المناسخدامهم في تحتيق المناسخدامهم في تحتيق المناسخدامهم في تحتيق المناسخدامهم في تحتيق المناسخدام المناسخدام المناسخدامهم في تحتيق المناسخدام المناسخدام المناسخدام المناسخدام المناسخدام المن 

ثم تتراجع الفضائل والقيم العليا، وتنتشر الرذائل والمظالم التي تؤدي إلى التفتت والتمزق الاجتماعي.

ومن الأسباب رد الظلم، فرغم أنّ الشارع الحكيم نص على مشروعية رد الظلم إلاّ أنّ معظم المظلومين لا يحسنون الانتصار من الظالم، بل يتجاوزون في الانتقام، ويسرفون في رد الظلم والانتصار من الظالم، سواء تحت سورة الغضب أو تعذر الرد بالمثل؛ فيكون ذلك سببا في تولد ظلم جديد؛ فيصبح المظلوم ظالما؛ فيتسلسل الظلم ويستشري.

كما أن ترك التناهي عن الظلم، وعدم المواظبة على الأخذ بأيدي الظالمين، من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى تهيئة البيئة المناسبة لانتشار الظلم، واستفحاله بل والتنافس فيه؛ لأنّ النّفوس ستعتاد ذلك تدريجيا وتألفه بعد النفور، فتركن شيئا فشيئا إلى الظالمين. وإقرار الظالمين على الظلم يغريهم على الاسترسال في الظلم إلى أن يسود؛ فيتعذر استئصاله، ويصبح حلول العقاب وشيكا.

أمَّا من خلال تتبعي لآثار الظلم وعواقبه، فخلصت إلى أنّها كثيرة، وبعضها دنيوي والبعض الآخر أحروي، وخطورتما تتجاوز تمديد حياة الظالمين لتعم المجتمعات والدول:

ومن هذه الآثار التي تؤرق الأفراد والمجتمعات، ذهاب الأمن والاستقرار، وفقدان الدعة وهدوء البال؛ واستبداد الخوف، واستيلاء القلق الدائم على النفوس، فلا يشعر النّاس بالسعادة، ولا يتذوقون طعم الراحة، ولا يهنأون بالعيش، ولا يأمنون على مقومات الحياة وضروراتها؛ فينعكس ذلك سلبا على العمل والإنتاج والإبداع والإتقان، وتتدهور الحياة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والعسكرية؛ لترمى بالدول في أحضان التخلف وألوان العدوان المختلفة.

وتبيّن لي أن الأمن والاستقرار المنشود لا يمكن فرضه بالقوانين، وإنما يتحقق باستئصال الظلم ومحاربته، والأخذ على أيدي الظالمين، ونصرة المظلومين، ونشر العدل.

وعلاوة على ذهاب الأمن والاستقرار، فإن من آثار الظلم والإصرار عليه، نزول الجدب والقحط، وذهاب الخيرات، وارتفاع البركات؛ بانحباس الأمطار، وقلة الزروع، ونقص الثمار والقحط، وذهاب الخيرات، وارتفاع البركات؛ بانحباس الأمطار، وقلة الزروع، ونقص الثمار وترفل على على الخيرات، وترفل على على المنازي كانت تزخر بالخيرات، وترفل على عقابا لم على المنازي كانت عناد الم على المنازي كانت عناد المنازية المناز

هو ما يقتضي الاحتمال الطلم بجميع أنواعه لضمان التوفيق الإلهي.

وزيادة على ذلك فإنَّ الظلم يعقبه الخسران والخيبة في الدنيا والآخرة، فيحرم الظالم من الراحة والأمن والطمأنينة والاستقرار النفسي؛ إذ يعيش قلقا يقلب الأمور، خوفا من الانتقام. فالظلم لا يثمر إلا حياة الشقاء والقلق والحيرة والخوف، وإن غرق الظالمون في النّعم ووسع لهم الرزق بل إنّ النّعم في حدِّ ذاها شقاء لهم في الدنيا قبل الآخرة، حيث يولد الحرص على هذه النّعم القلق الدائم خوفا على ضياعها، وحسرة على ما فات منها.

وكل العقوبات الدنيوية الغرض منها ردع الظالمين عن الظلم، ووعظهم لعلَّهم يتفطنون إلى أنَّ ما أصابهم كان ثمرة ظلمهم، فتدفعهم الشدائد إلى الإقلاع عن الظلم.

ونظرا لخطورة آثار الظلم على الأفراد والدول فقد بحثت عن السبل التي أرشد إليها القرآن الكريم للوقاية من هذا الداء الخطير؛ فتوصلت إلى أنّ من أهم هذه السبل ما يلى:

بحنب الركون إلى الظالمين، وعدم الرضا بما هم عليه من الظلم، من أهم السبل التي أرشد اليها القرآن للوقاية من الظلم ومنع شيوعه؛ لأن الركون إلى الظالمين يشجعهم على التمادي في الظلم، ويمدهم بالقوة المادية والمعنوية والمناصرة اللازمة لارتكاب المزيد من الظلم وتبريره.

وأنّ الحضور في مجالس الظالمين ينبغي أن يكون بغرض الأخذ على أيديهم، ومنعهم من الاستمرار في الظلم أو على الأقل التخفيف منه، أمّّا إذا كان الحضور لا يحقق مصلحة ولا يدفع مضرة شرعية، بل يجلب مفسدة؛ فيتعين هجرها ومقاطعتها، والإعراض عن شهود ما يقع فيها من المظالم؛ لأنّ ذلك في حد ذاته يعد إقرارا للظلم، وإعانة للظالمين، فضلا عن كون الحضور مع عدم القدرة على الإنكار، والتأثير في الظالمين يؤدي إلى التأثر بهم تدريجيا، واعتياد الظلم واستئناسه الذي قد ينتهي بممارسته، دون أن يشعر المرء بهذا الانتقال من السيئ إلى الأسوأ؛ فيتردى في دركات الظلم.

وتوصلت أيضا إلى أنّ الإمساك عن إعانة الظالمين على ظلمهم من أفضل السبل، وأحسن الوسائل لتهيئة البيئة الطاهرة، والجو النظيف الذي يمنع ظهور الظلم، ويقضي عليه في مهده، وتعدم المسائل لتهيئة الطالمين، والانتهاء عن الامتناع عن إعانة الظالمين، والانتهاء عن المساركتهم في ظلمهم تعدم بالضعف والعجز؛ فيفقدون القدرة على ارتكابه، ويكبحهم عن المسائل كتهم في ظلمهم من ما المعمد أفعالهم وأقوالهم ومواقفهم، وربما انتهى ذلك بمم إلى الكف على المسائل VERSLAM،

الفلم والوقاية من استفحاله، التي ألقاها الشارع الحكيم على عاتق المظلوم المستكانة له، وعدم الاستكانة له، وعدم الاستكانة له، وعدم الاستكانة له، وعدم الاستكانة له، وعدم الخضوع والفل المعلمة عن بين الإجراءات والسبل المحمودة في بعض الأحوال، بل السبيل

الوحيد أحيانا للوقاية من الظلم، ومنع انتشاره ودوام بلواه، وتبجحه حين لا يجد رادعا يمنعه من المضي في نشر الفساد في الأرض آمنا مطمئنا. ويتعين هذا الحل إذا كان الظالم معاندا مصراً على الظلم، لاسيما إذا كان متعلقا بحفظ الدين والتمكين له، بل يحظر في هذه الحال ترك الانتصار، ولو مراعاة لقداسة الزمان والمكان؛ لأن الفتن عن الدين بالإيذاء والتعذيب والإخراج من الأوطان، والاعتداء على الأموال والأعراض أشد ضررا من الانتصار من الظالم.

واستقراء التاريخ يثبت أن خضوع الشعوب للظلم على مرِّ العصور، وعدم الأخذ على أيدي الظالمين أدى إلى توارثه، وانتقال عدواه من حيل لآخر؛ لأن الظالم إذا لم يجد رادعا يزجره عن الظلم فإنه يسترسل فيه، بل ويستحدث له الوسائل ويطور له الأساليب ويتفنن في ذلك.

ورغم أنَّ القرآن يرغب في الانتصار من الظالم أحيانا، إلاَّ أنَّه يحدده بمقدار الظلم؛ فيشترط مراعاة المماثلة في القصاص؛ لدرء ظهور ظلم جديد، وضمان عدم فوات حكمة تشريعه، المتمثلة في إقامة العدل.

وحيث لا يُحد الانتقام من الظالم، يصبح تركه مقدما والعفو عنه عند المقدرة مفضلا، والضابط المعول عليه في تحديد السبيل الأنسب للوقاية من الظلم سواء بالانتصار أو العفو عند المقدرة، هو مراعاة جلب المصالح ودرء المفاسد، كأن يقدم العفو إذا كان الظلم زلة، والظالم معترفا بظلمه، ويسأل العفو أو أنّ الانتصار من الظالم يؤدي إلى إصراره على الظلم.

هكذا يوازن القرآن بين حق الانتصار من الظالمين وتركه، فيجعل العفو عن الظلم في بعض الأحوال وسيلة لحفظ النفوس من الضغائن والأحقاد، ووقايتها من الظلم، كما يجعل الانتصار من الظلم في أحوال أخرى السبيل الأمثل لصيانة النفوس من الذل والهوان، ووقايتها من الظلم، وردع الظالم حتى لا يتمادى في الظلم.

ولا يقل عنها الدعاء أهمية في دفع الظلم والوقاية منه، فهو سلاح المظلومين الضعفاء الذي لا يخطئ الظالم، والقوة التي قضت على أظلم الظالمين وأطغاهم عبر التاريخ، واستأصلت أقواما بعد منهم إلا العظة والعبرة.

كما أنَّ بيان في إلى الظالمين والتذكير الدائم بمصائرهم الدنيوية والأخروية، والدعوة إلى النفوس النفوس الظلم واستئصاله من النفوس النفوس النفوس النفوس عالبا ما تأتي في أسلوب قصصي، يأخذ بمجامع الألباب، ويستحوذ على القول على الخوارح؛ لتتغير السلوكات.

القرآنية إلى أنّ التوبة والاستغفار تطهر النفوس من الظلم، وتخرج الظالمين من دائرته. لذلك ينبغي ألاَّ ييأس الطلم، وتخرج الظالمين من دائرته. لذلك ينبغي ألاَّ ييأس المرابعة المر

الظالمون من رحمة الله، وإنْ عظم ظلمهم وطال أمده، وتغلغل أثره في النفوس، فباب التوبة من الظلم الظلم يظل مفتوحا إلى أن يقف المرء على عتبة الموت. ومع ذلك فكلما كانت التوبة من الظلم أسرع كلما كان أثره في النفس أضعف، وهجره أيسر، على أنّ التوبة بالمفهوم العلمي تتحقق بفهم الإنسان لملابسات الموضوع الذي كان يتخبط فيه.

وخلصت إلى أنَّ الله ﷺ أناط بقاء الدول ودوام حياتها بالنهي عن الظلم، وألقى بهذه المهمة بالدرجة الأولى على عاتق عقلائها وفضلائها من أهل الخير والصلاح والعلم والقوة، وإن لم يلغ الإحساس بالمسؤولية الجماعية في محاربة الظلم، وتظافر الجهود للمحافظة على كيان الدول واستقرارها وتحقيق الأمن والاستخلاف.

وفذلكة البحث فإنّ الحقيقة القرآنية التي تستنبط من خلال تناول هذا الموضوع أنّ الظلم مرض من أشد الأمراض التي تفتك بالأفراد، ومن أقوى العوامل التي تنشر الفساد والانحراف، وتضعف الدول وتعمل على فنائها أو استئصالها، والعدل مظهر من مظاهر الصحة والسلامة، وعامل من أقوى عوامل البقاء والتطور.

وفي ختام هذا البحث: أرجو من الله على أن تتجه همم الباحثين إلى إفراد كل نوع من أنواع الظلم بدراسة علمية مستقلة تستوعب الكشف عن جميع جوانبها، وتسلط الضوء على كافة جزئياتها، وتقدم تصورا واضحا شاملا حولها، يعين الأمة على فهمها وإدراك مدى خطورتها لتسعى إلى تفاديها ودفعها، من أجل تحقيق الحياة الطيبة، وإرساء دعائم الأمن والسلام والطمأنينة والتأهل لقيادة البشرية، وذلك وفق منهج التفسير الموضوعي التجميعي، والمساهمة في إثراء المكتبة القرآنية بدراسات جديدة، بنظرة أشمل وعمل أدق وجهد أكمل.

والله على أسأل أن يقبل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله في ميزان حسناتي وأن ينفع به. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.



# 



| الآيات                                                                                                                                       | مقمها | الصفحت   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| سورية البقرية                                                                                                                                |       |          |
| (فِي قُلُوبِهِ مُرَضُّ كَأْنُوا يَكُذُبُونَ الْ                                                                                              | 10    | 115، 120 |
| (وَتَرَكَهُ مُ فِي ظُلُمَاتِ لَا يُبِصِرُونَ ﴾                                                                                               | 17    | 115      |
| (فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا ﴾                                                                                                        | 22    | 53       |
| أُوَادُ قُلْنَا لِلْمَلَاوْكَةِ اسْجُدُوا لِآدُمَ اللَّهُ مَالْكَافِرِينَ ﴾                                                                  | 34    | 212 ،108 |
| أُوَادُ قُلْنَا لِلْمَلَاثِكَةِ اسْجُدُوا لِآدُمَ ا مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ أُوكًا تَقْرَبًا هَذِهِ الشَّجَرَةُ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ | 35    | 24       |
| ﴿ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَمْرِيعِينَ لَيَلَةً ثُمَّ وَأَشُمْ ظَالِمُونَ ﴾                                                                 | 51    | 35 ,29   |
| اوَمَا ظُلَمُونَا ﴾                                                                                                                          | 57    | 16       |
| (فَجَعَلْنَاهَا تَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ                                                  | 66    | 149      |
| الله يُعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ؟                                                                                                           | 74    | 86       |

|                     | •   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 83                  | 140 | ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً تَعْمَلُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                     |     | ﴿ وَلِين أَنْيت الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 205 ، 201           | 145 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 106                 | 146 | الْيَعْرِ فُونَهُ كُمَا يَعْرِ فُونَ أَبْنَاءَهُمْ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 55                  | 149 | ﴿ إِنْ نُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُحْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوعٍ عَفُوّاً قَدِيرًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 337                 | 160 | الله الذين كَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيْنُوا وَأَمَّا التَّوَّابُ الرَّحِيمَ اللَّهِ الرَّحِيمَ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 37 ,32 ,30          | 165 | ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَندَادًا شَدِيدُ الْعَذَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 149                 | 166 | ﴿ إِذْ نَبَرَّأَ الَّذِينَ أَتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ أَتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ أَتَّبَعُوا يهِمُ الْأَسْبَابُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 41                  | 167 | ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ النَّبِعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً يَحَامِ جِينَ مِنَ النَّامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 134                 | 178 | ﴿ إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُ مُ الْقِصَاصُ أَلِيدُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 37                  | 186 | ﴿ وَإِذَا سَأَلُكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِبِكٌ إِذَا دَعَانِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 141، 174، 177، 178، | 188 | ﴿ وَكَا تُأْكُلُوا أَمُوالُكُ مُ بَيْنَكُ مُ بِالْبَاطِلِ تَعْلَمُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 180                 |     | ﴿ وَقَا تِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 305 ،300            | 190 | ﴿ الشَّهُ مُ الْحَرَامُ يَالشُّهُ أَنَّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 301 ،138            | 194 | ﴿ وَيَسْأَلُومَكَ عَنِ الْبِيَّامَى اللَّهَ عَزِينٌ حَكِيدًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 171                 | 220 | ﴿ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ الله فَأُولِئكَ هُ مُ الظَّالِمُونِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 22                  | 229 | الله المسلم الم |
| 25، 128             | 231 | والكافرون هـ القائدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 99                  | 254 | الم الذين كي والولياؤه مراطاع بين إلى الظلمات الم الطلمات الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 115                 | 257 | المُن المَالِي المَل |
| 212، 242            | 258 | المرب الربي كيف احيم الدول ليظمن قلبي الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 119         | 260     | ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار ﴾                                                                                                                                         |
|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 290 ,52 ,50 | 270     | الْوَلْيُسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَكَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ ﴾                                                                                                                                  |
| 244         | 272     | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا آتَفُوا اللَّهُ وَدَهَرُوا مَا بَقِي وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ ﴿ اللَّهُ وَدَهَرُوا مَا بَقِي وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ ﴿ اللَّهُ وَدُهُم اللَّهُ وَكُم اللَّهُ وَلَا يُظْلَمُونَ ﴾ |
| 144         | 279–278 | الله يُكِلِّفُ اللَّهُ مَفْسًا إِنَّا وُسْعَهَا اكْتُسَبَّتُ                                                                                                                                             |
| 160         | 281     |                                                                                                                                                                                                          |
| 345         | 286     |                                                                                                                                                                                                          |

### سوسة آل عسان

| ﴿ أَنِّي لَكِ هَذَا ﴾                                                                              | 37      | 156     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| ﴿ مَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ﴾                                     | 65      | 85      |
| ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِينًا فَ النَّبِينَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾                                  | 81      | 85      |
| ﴿ كَنْ فَ يَعْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ الظَّالِمِينَ                       | 86      | 242     |
| ﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ﴾                                                   | 108     | ſ       |
| ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُ مْ الْعَامِلِينَ                    | 136–135 | 28      |
| ﴿ السُّنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ الظَّالِمِينَ ﴾                            | 151     | 233 ،42 |
| ﴿ وَمَا كَانَ لِنَهِي أَنْ يَغُلُّ وَمَنْ يَعُلُلْ وَهُـمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴾                       | 161     | 153     |
| (وَادْ أَكُونَ اللَّهِ مِنَا أُونُوا الْكِتَابِ وَلَا تَكُتُمُونَهُ الْكِتَابِ وَلَا تَكُتُمُونَهُ | 187     | 84      |
| النظالمين مِنْ أنصار المالية                                                                       | 192     | 290     |
| > DECISTEDED                                                                                       |         |         |

سوسة النساء

167 2 النَّكَ الْمُ الْمِثْنَا فَيْ مِنْ الْمُثَاثِينَ عُوبًا كَبِيرًا ﴾ 169 6 النَّالَ عُنْ مُوبًا كَبِيرًا ﴾ 169 6

| 168           | 6     | ﴿ وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ فَلْيَأْكُ لُهِ الْمَعْرُوفِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 171 ،170 ،166 | 10    | اللهِ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُونَ أَمْوَالَ الْيَنَّامَى ظُلْمًا سَعِيرًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 338           | 16    | ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تُوَابًا مَ حِيمًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 331           | 18–17 | ﴿ إِنَّمَا النَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ لَهُ مُ عَذَا بَا أَلِيمًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 180 ،162      | 29    | ﴿ إِنَّا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالُكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اللَّهِ الْمُعَالِكُ اللَّهِ الْمُعَالِكُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّال |
| 143 ,141 ,136 | 30-29 | ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 138           | 34    | ﴿ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|               |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 42            | 36    | ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِدِ شَيْبًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 232 ،41 ،31   | 48    | ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31            | 48    | ﴿ وَمَنْ يُشْرِكِ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 96            | 56    | ﴿ كُلُّمَا مَضِجَتْ جُلُودُهُ مُ بَدَّلْنَاهُ مُ جُلُودًا الْعَذَابَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 159           | 58    | ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ كُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 122           | 61-60 | ﴿ أَلَمْ تَرَالِي الَّذِينَ يَنْ عُمُونَ أَنَّهُمْ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 328           | 64    | ﴿ وَكُوْ أَنْهُ مُ إِذْ ظُلَّمُوا أَنفُسَهُ مُ وا اللَّهَ تَوَّابًا مَ حِيمًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 135           | 93    | ﴿ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَ إِوْهُ عَذَا بَا عَظِيدًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 232           | 116   | النَّالِيُّ اللَّهُ الْمُعْمَدُ مِنْ مُعَادِّينَ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ بِشَاءً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 206           | 135   | والمن أنها الذين أمنُوا كونوات التي بالقسط خيراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 119           | 141   | REGISTERED VERSION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 119           | 143   | ﴿ لِمُنْ الْأِنْ كُونَ كُولِكَ الْأَلِي هَوْلًا وَلَا إِلَى كَالَا عِنْ اللَّهِ عَلَا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَا عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               |       | و المنافِينِ فِي الدُّركِ اللَّهِ عَلَيْ الدُّركِ اللَّهِ عَلَيْ الدُّركِ اللَّهِ عَلَيْ الدُّركِ اللَّهِ عَلَيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 112           | 145   | Drint-drive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 313<br>311 | 148<br>149 | ﴿ إِنْ نَبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُحْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوعٍ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴾ |
|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 63         | 157        | ﴿ وَقُولِهِ مُ إِنَّا قَتَلْنَا الْمُسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْبُ مَرَسُولَ اللَّهِ ﴾          |

### سورة المائلة

| ﴿وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرِ                      | ن الْبِيِّ وَالثَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْهِ وَالْعُدُوانِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2     | 136                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|
| ﴿ وَاتُلُ عَلَيْهِ مُ نَبًّا أَبّ                 | مُ ثَبًا أَبْنِي ٱدْمَرَ بِالْحَقِّ وَذَلِكَ جَزَرًا وُ الظَّالِمِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 29-27 | 223 ,131            |
| ﴿ وَفَطَوَّعَتْ لَهُ مَفْسُهُ وَ                  | تفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلُهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْحَاسِرِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30    | 131                 |
| ﴿ وَالسَّامِ قُ وَالسَّامِ                        | السَّامِ قَةُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ مَ حِيدٍ مُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 39-38 | ،330 ،329 ،327 ،147 |
| ﴿ فَمَنْ تَصَدُّقَ لَهُ فَهُو                     | 63.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 338                 |
| الرقعن تصدق به فهو                                | ريه فهو ڪعام ة له الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 45    | 310 ،134            |
| ﴿ فِيَا أَنِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا .              | أَمْنُوا الْقُوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 51    | 243, 242            |
| ﴿ وَتَرِي كُثِي                                   | كُثْرًا مِنْهُمْ كَأَنُوا يَصْنَعُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63-62 | 348 ،340            |
| ﴿ لَا الله مَعْلُولَةً ﴾                          | (i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 64    | 237                 |
| ﴿ وَكُوْ أَنْهُ مُ أَقَامُواْ الدّ                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 66    | 237                 |
| الله والله الله الله الله الله الله الله          | يَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُو الْمَسِيحُ إِنَّا إِلَهُ وَاحِدٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 73–72 | 290 ،37 ،35         |
| ﴿ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُ                         | كَفَرُوا مِنْ يَنِي إِسْرَائِيلَ فَاسِقُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 81–78 | 347 ،340 ،225       |
| TERED                                             | المُعْتَدِينَ ﴾ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 87    | 44                  |
| ري (آيا أيها الَّذِينَ أَمْنُوا عَ<br>GIŞ FERED 9 | ا كالمنافقة المنافقة | 105   | 354 ،141 ،226       |
| ERSION P                                          | REGIS جي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 116   | 30                  |
| TERMARK &                                         | المُنْ الْمُنْ الْ                                                                                                                                                                                                                                                                    | 145   | 134                 |

| 248 ،247 ،74 ،55 ،28<br>252 | 21  | ﴿ وَمَنْ أَظْلَ مُ مِنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|-----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 82                          | 26  | ﴿ وَهُ مُ يُنْهُوْنَ عَنْهُ وَيُناأُونَ عَنْهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 40                          | 28  | ﴿ وَلَوْ مِ دُوا لَعَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُ مُ لَكَاذُ وَالْمَا نَهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُ مُ لَكَاذُ وُونَ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 99، 102، 107                | 33  | ﴿ وَدُ تَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُ بِكَ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُ وَنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| 249                         | 44  | ﴿ فَلَمَّا سَنُوا مَا ذُكِرُ وَا بِهِ فَإِذَا هُمْ مُثْلِسُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| 260                         | 45  | ﴿ وَقُطْعَ دَايِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِرَبِّ الْعَالَمِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 263 ،255                    | 47  | ﴿ وَاللَّهُ مَا أَيَّكُ مُ إِنْ الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| 291                         | 68  | ﴿ وَإِذَا مِ أَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آَيَاتِنا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| 100، 232                    | 82  | ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَ مُ يُلْسِسُوا إِيمَاتَهُ مُ يِظُلُم وَهُمُ مُهُمَّدُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| 56، 244                     | 89  | ﴿ أُولِيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَيِهُدَاهُ مُ اقْتَدِهِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| .64 .63 .62 .61 .25 .17     | 93  | ﴿ وَمَنْ أَظْلَ مُ مِنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ تَسْتَكُيْرِهُ وَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 213 .98 .66<br>267          | 129 | ﴿ وَكَذَلِكَ نُولِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| 264                         | 131 | ﴿ وَلِكَ أَنْ لَـمْ يَكُنْ مَرَّبُكَ مُعْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا عَافِلُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| 55، 247، 248، 250           | 135 | ﴿ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا كَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| 243 ،242 ،73 ،68 ،55        | 144 | ﴿ فَمَنْ أَظْلُهُ مُمِّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| 81، 82                      | 157 | الله كَانُوا يَصْدِفُونَ » الله يَّاتِ الله يَّاتِ الله يَّاتِ الله يَصْدِفُونَ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| 345                         | 164 | الوكا تزير وانهمة ومرما في الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T |
|                             |     | S RÉGISTÉRED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Z |
|                             |     | VERSION NO. 3 Il VERSION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| 270 ،260                    | 5-4 | ٨٠٠٥ مراح مين الماريزي الماري  | E |
| 99، 102، 105، 247،          | 9-8 | وَ اللَّهُ مِنْ يَقِلُتْ مَوَانِ بِنُهُ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِمُ مِن اللَّهُ | A |

|     | ﴿ فَالَأَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ مَامِ وَخَلَقْتُهُ مِنْ طِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 248           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12      | 109           |
|     | المُرَبِّنَا ظُلَمْنَا أَنفُسَنَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23      | 17            |
|     | ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَأَنُوا كَافِرِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23      | 17            |
|     | ﴿ وَاللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37      | 56            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44      | 60            |
|     | الوَادْكُرُوا إِدْ جَعَلَكُمْ خُلُفًاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 69      | 274           |
|     | الورزادكُ مْ فِي الْحُلْقِ بَسْطَةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 69      | 273           |
|     | الوَادْكُرُوا إِدْ جَعَلَكُ مُ خُلَفًاءَ مُفْسِدِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _,      |               |
|     | ﴿ فَعَقَرُوا النَّاقَةُ وَعَنَّوا عَنْ أَمْسِ مَ بِهِمْ جَانِمِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 74      | 275           |
|     | ﴿ وَلُوطًا إِدْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ قَوْمٌ مُسْرِ فُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 78-77   | 276           |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 81–80   | 193، 279      |
|     | الوَ إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 86-85   | 281           |
|     | ﴿ وَكُوْ أَنَّ أَهْلَ القرى عَامَنُواْ يِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 96      | 236           |
|     | ﴿ أَنْ مُ المُفْسِدِينَ اللَّهِ مُوسَى عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |               |
|     | ﴿ وَقَالَ الملامِن قَوْمِ فِي عَونَ قَاهِرُ فِنَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 103     | 282، 320      |
|     | ﴿ وَلَقَدُ أَخَدُنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ لَعَلَّهُ مُ يَذَّكَّرُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 127     | 17، 285، 295  |
|     | الأُوا تُتَحَدُ قَوْمُ مُوسِمَ مِنْ يَعُدُهِ وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 130     | 238           |
| . 7 | والمنافعة المنافعة ال | 148     | 36            |
|     | الدن سَّعُون الرَّسُولَ. عَلَى كَانَتْ عَلَيْهِمْ الْمَالِيَةِ الْمُولَ. عَلَى كَانَتْ عَلَيْهِمْ الْمَالِيَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 153     | 330           |
| OZ  | REGISTEREL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 157     | 85            |
|     | VERSION VERSION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 160     | 16            |
| KE  | Z INDTERMARI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 164     | 351           |
| 0   | الواساله معن القرية . ويميا كانوا يفسفون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |               |
|     | Drint-drive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 165–163 | 350 ،349 ،340 |

# سورية الأنفال

| 341,340    | 25 | ﴿ وَآتَقُوا فِيْنَةً لَا تُصِيِبَنَّ الَّذِينَ ظَلَّمُوا شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ |
|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 65         | 31 | ﴿ وَإِذَا ثُمُّلَى عَلَيْهِ مُ آيَاتُنَا قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾   |
| 106,102,99 | 54 | ﴿ كَدَأْبِ آلِ فِي عَوْنَ كَأَنُوا ظَالِمِينَ ﴾                               |

# سورة النوبت

| 243                 | 19      | ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾                                    |
|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 45 ,33              | 31      | ﴿ أَنْحَذُوا أَحْبَامَ هُمُ وَمَرُهُ مِانَهُ مُ أَمْرِهَا كِمَا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ |
| 46                  | 31      | ﴿ لَا إِلَهَ إِنَّا هُوَسُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾                             |
| 112، 113، 117، 119، | 47–45   | ﴿ إِنَّمَا يَسْتَأْذُنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴾        |
| 121                 |         | ما ي د ما المسيح د و م م م الما الما م م م م م م م م م م م م                         |
| 120                 | 51-50   | الْإِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ فَلْيَتُوكَ لِالْمُؤْمِنُونَ                    |
| 243                 | 109     | ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾                                    |
|                     |         | ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ وَمَا تُوا وَهُ مُ كَافِرُونَ ﴾                    |
| 116                 | 125–124 |                                                                                      |

#### سوسرة يونس

| 255، 254   | 13 | ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 74 ،57 ،55 | 17 | الْمُعُنْ أَوْلَكُ مِي الْمُدِي عَلَى اللّهِ الْمُجْرِمُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 37         | 18 | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 36         | 31 | المُعْمَونَ المُعْمَونَ المُعْمَونَ المُعْمَونَ المُعْمَونَ المُعْمَونَ المُعْمَونَ المُعْمَونَ المُعْمَونَ الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 207        | 36 | VERSION ، المستاكة ADDS WO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 210 ،201   | 39 | عَ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْ |
| 208        | 66 | 12. Oring drives.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|            |    | TI-UI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 217      | 78    | الْإِن يَشْبِعُونَ إِلاَّ الظن وَإِنْ هُ مُ إِلاَّ يَحْرُصُونَ اللهُ                                                                                                                                                             |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 314      | 86-85 | ﴿ وَالُوا أَجِنْتُنَا لِتَلْفِئَنَا مَا تَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهُ وَمِ الظَّالِمِينَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ ﴿ مَرَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِيْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴾ |
| 315      | 89-88 | المؤمرية لا تجعلنا قِمَّه للقوم الطالمين القوم الكافرين؟<br>(وقال مُوسَى مرَّبُنا قَدْ أُجِيبَتُ دَعُوتُكُماً)                                                                                                                   |
| 326 ,322 | 92    | ﴿ فَالْيُوْمُ نُنْجِيكَ بِبَدَيِكَ أَيَّاتِنَا لَعَافِلُونَ                                                                                                                                                                      |
| 42 ,38   | 106   | ﴿ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يُنْفَعُكَ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾                                                                                                                                                        |

# سوس/لأهول

| 55، 60        | 18      | ﴿ وَمَنْ أَظْلُ مُ مِثَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ إِنَّا مَنْ قَدْ آمَنَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 313           | 36      | ﴿ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِنَّا قَلِيلٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 319           | 40      | ﴿ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُ وَالرَّبِّكُ مُ إلَى قُوِّتكُ مُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 238           | 52      | الهُوَأَنشَأَكُمُ مِنَ الْأَمْنُ صَواسْتَعْمَرَكُمُ فِيهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 132           | 61      | الْإِلَى تَمُودَ أَخَاهُ مُ صَالِحًا قَالَ إِنَّ مَرَبِي قَرْبِ مُجِيبٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 276           | 65      | ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا ذَلِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 277           | 66      | ﴿ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُ مَا تَجَيَّنَا صَالِحًا هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 105، 277      | 68-67   | ﴿ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَّمُوا الصَّيْحَةُ أَلَا بُعْدًا كِثُمُودً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 195، 279      | 83-82   | الما الما الما الما الما الما الما الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 281           | 86–84   | ي الوالى مَدَينَ أَخَاهُ مُ شَعَيْنَ يحفيظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 217           | 91      | REGISTERED VERSION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 281           | 95–94   | (وَلَا اللَّهُ |
| 263، 260، 254 | 101–100 | WATERMARK & WATERMARK &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 262، 254      | 102     | Print-drive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 289                | 113     | ﴿ وَكَذَلِكَ أَخْذُ مَرِيْكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى شَدِيدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 259 ،254 ،221 ،39  | 117–116 | ﴿ وَكَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذَينَ ظَلَمُوا ثُمَّ كَا تُنْصَرُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 352 ,349 ,340 ,263 |         | الْوْفَالُوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                    |         | سوس لا يوسف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 252 ,248 ,247 ,188 | 23      | ﴿ وَمَرَا وَدُنَّهُ الَّتِي هُوَ فِي بَبْتِهَا إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 148                | 73      | ﴿ وَاللَّهِ لَقَدُ عَلِمْتُ مُ مَا حِثِنَا وَمَا كُنَّا سَارِ قِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                    |         | ﴿ وَالُوا جَزَ إِوْهُ مَنْ وُجِدَ فِي مِرَحْلِهِ كَذَلِكَ مَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 147                | 75      | ﴿ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِينِ إِنَّا تَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 150                | 78      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 150                | 79      | ﴿ مَعَادَ اللَّهِ أَنْ مَأْخُدُ إِنَّا مِنَ اللَّهِ أَنْ مَأْخُدُ إِنَّا مِنَ اللَّهِ اللَّهِ وَنَ اللَّهِ أَنْ مَأْخُدُ إِنّا مِنَا إِذَا لِظَالِمُونَ اللَّهِ أَنْ مَأْخُدُ إِنَّا مِنَا اللَّهِ أَنْ مَا أَخُدُ اللَّهِ أَنْ مُا خُدُ اللَّهِ أَنْ مُا اللَّهِ أَنْ مُا أَخُدُ اللَّهُ أَنْ مُا أَخُدُ اللَّهُ أَنْ مُا أَنْ مُا أَنْ مُا أَنْ مُا أَنْ مُنْ أَنْ مُا أَنْ مُؤْلِقًا لِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ إِلَيْ مُؤْلِقًا لِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ مُؤْلِقًا لِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ مُؤْلِقًا لِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ مُؤْلِقًا لِمُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ |
|                    |         | سوسة الزعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 250                | 23-22   | ﴿ الْمُولِيْكَ لَهُ مُ عُقْبَى الدَّامِ (22) جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    |         | سورية إبي اهيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 251                | 14_13   | الْوَفَأُوْحَى اللهِمْ مَنَّهُمْ لَنُهُلِكَنَّ الظَّالِمِينَ مِنْ يَعْدِهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 242                | 27      | اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا مَشَاءُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 332,265            | 42      | اللهُ عَالِمُ عَمَا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ الْأَبْصَامِ الطَّالِمُونَ الْأَبْصَامِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 325                | 45      | الدين ظلموا الأمثال)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                    |         | menis less registered & REGISTERED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 63                 | 6       | REGISTERED (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 109                | 33-32   | الْمُلِيُّ الْمِلْكِ لِلْمُلِكِّ الْمُلْكِ الْمُلِكِ الْمُلْكِ الْمُلِكِ الْمُلْكِ الْمُلِكِ الْمُلْكِ الْمُلِكِ الْمُلْكِ الْمُلِكِ الْمُلْكِ الْ |
|                    |         | وي القال مرب فأنظر بي إلى يوم يجيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# سوسة النحل:

| 25           | 33      | ﴿ وَمَا ظَلَّمَهُ مُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُ مُ يَظْلِمُونَ ﴾ |
|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 266          | 61      | ﴿ وَكُوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ﴾ |
| 82           | 88      | ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَوْفَ الْعَذَابِ    |
| 233          | 113–112 | ﴿ وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْبَةً وَهُ مُ ظَالِمُونَ ﴾                 |
| 59           | 116     | ﴿ وَكَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُم كَا يُفْلِحُونَ             |
|              |         | ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا لَغَفُورٌ مَرَحِيدٌ ﴾                        |
| 16، 299، 330 | 119–118 |                                                                          |
| 309 ،224     | 126     | ﴿ وَكِنْ صَبَرْتُ مُ لَهُ وَخَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾                      |
| 309 ،304     | 126     | ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوفِبْتُمْ بِهِ ﴾         |

# سورية الإسساء

| 164               | 13 | ﴿ أَنْ مُنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنْقِهِ ﴾                                                                           |
|-------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190               | 32 | ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّيَّا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾                                           |
| 332 ،224 ،132 ،24 | 33 | ﴿ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ كَانَ مَنْصُومِ ]                                            |
| 168               | 34 | ﴿ وَكَا تَقْرَرُ مُوا مَالَ الْبَتِيمِ إِلَّا مِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ ﴾                                           |
| 104، 171، 276     | 59 | ﴿ وَأَثْنِياً تَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظُلُّمُوا بِهَا ﴾                                                   |
| 109               | 61 | الذِينَا الله المسابق الأجدُو اللَّهُ مَن خَلَفْت طَبِيًّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ م<br>TERED |

سوسمة الكهف

| 203 | 29–28 | الولا يُطِيرُ مِن اعْقَلْمًا قَلِيهُ                             |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------|
| 16  | 33    | VERSION ( المُعَالِينَ الْكِثَارِ الْمُعَالِدُ مِنْهُ شَبِّنًا ﴾ |
| 221 | 36-35 | WATERMARK<br>Vec-St-Fire Cal Call                                |
|     |       | Print-drive                                                      |

| 160           | 49    | ﴿ وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَلَا يَظْلَمُ مِنْكُ أَحَدًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56، 75، 78    | 57    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 266           | 58    | ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنَّنْ ذُكِرِ مِلْآيَاتِ مِرْبِهِ أَبَدًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               |       | ﴿ وَمَرَبُّكَ الْعَفُومُ ذُو الرَّحْمَةِ مِنْ دُونِهِ مَوْتِلًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 265 ،255 ،254 | 59    | ﴿ وَتُلْكَ الْقُرِي أَهْلَكُ نَاهُ مُ لَمَّا ظُلُمُوا مَوْعِدًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 161           | 73    | ﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَ آتَ لِمَسَاكِينَ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>7</b> 0    | 104   | ﴿ الَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُ مْ فِي الْحَيَّاةِ يُحْسِنُونَ صَنْعًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 48            | 110   | ﴿ فَمَنْ كَانَ يَرْجُولِقًا عَرَبِهِ مَرِّبِهِ أَحَدًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |       | سوس لآ مريم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 37            | 42    | اللها أَبْتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيًّا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 40            | 82-81 | ﴿ وَآتَحَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |       | سوسرة طي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 247           | 111   | الْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 108           | 116   | ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَافِكَةِ اسْجُدُوا لِآدُمَ فَسَجَدُوا إِنَّا إِبليسَ أَبِي ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 265           | 134   | ﴿ وَكُوْ أَنَّا أَهْلَكُ نَاهُ مُ يِعَذَابٍ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَيَحْزَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|               |       | سورية الأنبياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 264 ,256 ,254 | 15–11 | المعالمة المنافقة الم |
| 34            | 29    | الفَّالِمِينَ عَلَى مُنْ الْمُرْسِلُ الْمُرْسِلِ الْمُرْسِلُ الْمُرْسِلُ الْمُرْسِلُ الْمُرْسِلُ الْمُرْسِلُ الْمُرْسِلُ الْمُرْسِلُ الْمُرْسِلُ الْمُرْسِلِ الْمُرْسِلُ الْمُرْسِلُ الْمُرْسِلُ الْمُرْسِلِ الْمِرْسِلِ الْمُرْسِلِ الْمِرْسِلِ الْمُرْسِلِ الْمِرْسِلِ الْمُرْسِلِ الْمِ |
| 330           | 88-87 | ﴿ وَاللَّهُ الدُّولِيِّةِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ اللَّهِ عِنْ المُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ الدُّولِينَ المُؤْمِنِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |       | ADDS NO S WATERMARK &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 301           | 39    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 260 ,260    | 45 | 16 . " " (1) (                                                         |
|-------------|----|------------------------------------------------------------------------|
|             |    | ﴿ فَكَأْيِنْ مِنْ قَرْبَةٍ أَهْلَكُنَّاهَا وَهِي ظَالِمَةٌ مَشِيدٍ ﴾   |
| 209 ,39 ,32 | 71 | ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ تَصِيرٍ ﴾ |
|             |    | الرويعبدون من دون الله وما للطالمين من نطير الله                       |

## سوسة المؤمنون

| 64       | 12    | ﴿ وَلَقَد خَلَقنا الإِنسانَ مِن سُلاَلة ﴾                                       |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 64       | 14    | ﴿ مُعَالَمُ اللَّهُ خُلُقًا أَخُرُ ﴾                                            |
| 277، 276 |       | ﴿ وَأَخَدَ تُهُم الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾    |
|          | 41    |                                                                                 |
| 105      | 46    | ﴿ فَاسْتَكُبُرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴾                                  |
| 312      |       | F. 1(1:11 0 11 : - 1 2 1 1 2 1 1 1 - 0 12 1                                     |
|          | 94_93 | ﴿ وَقُلْ مَرَبِّ إِمَّا تُرَبِّنِي مَا يُوعَدُونَ فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ |
|          | 77-73 |                                                                                 |
|          |       |                                                                                 |
|          |       |                                                                                 |

#### سورة النوس

| 2   | ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ فِي دِينِ اللَّهِ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5_4 | ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ غَفُورٌ مَرَحِيدٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 22  | الْأَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِي اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُوسٌ مَرَحِيمٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 27  | ﴿ وَإِ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُونًا تَذَكَّرُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 30  | ﴿ قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبِصَامِ هِ مُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 31  | المام |
| 31  | الأُولَا بُدِنَ بِنَتُهُنَّ إِلَّا مَا طَّهُ وَمِنْ اللهِ مَا الْأَمَا طَّهُ وَمِنْ اللهِ مَا طَّهُ وَمِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل |
| 32  | Célaja Singling The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 33  | (وكسلىغىف الدين لا تجدون نظام ) مِنْ فَصْلِهِ ) المَّالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 40  | الله كه يُورِي الله يوري الله يُورِي الله يوري اله يوري الله ي |
|     | Print-drive,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | 5-4<br>22<br>27<br>30<br>31<br>31<br>32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 113             |             | ﴿ وَيَقُولُونَ آمَنًا مِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 122             | 47<br>49_48 | ﴿ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَمَرَسُولِهِ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُدْعِنِينَ ﴾      |
| 124,119,111,113 |             | ﴿ أَفِي قُلُوبِهِ مُ مَرَضٌ أَمِ كِلْ أُولِيْكَ هُ مُ الظَّالِمُونَ ﴾             |
|                 | 50          |                                                                                   |
|                 |             |                                                                                   |

# سورية الفرقان

| 30  | 17    | ﴿ وَيُوْمُ يَحْشُنُ هُ مُ وَمَا يَعْبُدُونَ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴾        |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 83  | 29–27 | ﴿ وَيَوْمُ الطَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ خَذُولًا ﴾                         |
| 319 | 37    | ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ عَذَا بَا أَلِيمًا ﴾        |
| 319 | 40    | ﴿ فَكُلًّا أَخَدُنَا مِذْتِهِ كَانُوا أَنفُسَهُ مُ يَظْلِمُونَ ﴾        |
| 26  | 68    | ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا آخَرَ وَلَا يَنْ يُونَ |

# سورية الشعراء

|       | الوَإِدْ نَادَى سِ بُكُ مُوسَى أَنِ الْمَتِ أَلَا يَتَفُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11–10   | 282 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| (6)   | ﴿ فَفَرَ مِنْ صُمْ الْمُرْسِكِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21      | 314 |
| (فَ   | ﴿ وَالْ لِنِهِ إِنَّا حَدْتِ إِلَهَا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29      | 34  |
|       | كَالْمُولِيْ وَكُنْكُ الْمُرْكِينَ فَي الْمُعَالِمِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98-97   | 36  |
| ED OZ | المُنْ اللَّهُ | 129–128 | 274 |
|       | الْأَثْالُونِ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 166–165 | 193 |
| RK E  | WAFERMAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 209-208 | 274 |
|       | (وَالشُّعَرَاءُ مِينِيعُهُ مُ الْغَادِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 224     | 301 |
|       | int-dri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |     |

|                               |                          | \$ \$ / 6 6                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 301                           | 227                      | ﴿ إِنَّا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا وَأَنْتُصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ﴾                                                           |
|                               |                          | سورية النمل                                                                                                                                |
| 336                           | 11                       | الْإِلَّا مَنْ ظُلْمَ ثُمَّ غَفُورٌ رَحِيدًا                                                                                               |
| 99، 102، 105، 201، 201<br>216 | 14_13                    | ﴿ فَلَمَّا جَاءً تَهُمُ أَيَّا ثَمَّا عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴾ ﴿ وَمُكَمَّرُ أَجْمَعِينَ ﴾ ﴿ وَمُكَمَّرُ وَقُوْمَهُمُ أَجْمَعِينَ ﴾      |
| 278<br>323 ،278 ،258 323      | 51 <sub>-</sub> 50<br>52 | ﴿ وَتُلْكَ بُيُونَهُ مُ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿ وَإِنْ عَاقَبُهُ مُ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ خَيْرُ لِلصَّابِرِينَ ﴾ |
| 224                           | 126                      |                                                                                                                                            |
|                               |                          | سورية القصص                                                                                                                                |
| ***                           |                          |                                                                                                                                            |

|     | الْإِنَّ فِنْ عَوْنَ عَلَا فِي الْأَمْضِ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4     | 284                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
|     | ﴿ وَالْمَالَ مَ بِ إِنِّي ظُلَمْتُ مَفْسِي هُوَ الْعَفُومُ الرَّحِيمَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16    | 128                |
|     | ﴿ وَالْ مَرَبِيمِ مَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَكُنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17    | 296                |
|     | ﴿ وَفَحَرَجَ مِنْهَا خَانِهُا تَجِينِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21    | 314                |
|     | ﴿ وَالَ لَا تَحَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 25    | 314                |
|     | الْوَقَالَ مُرسَى مَرِينِي إَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 37    | 251 ,248 ,247      |
|     | الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 38    | 283 ،34 ،33        |
| CON | REGISTERED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 40-39 | 321 ,296 ,285 ,215 |
|     | ( فَالْمُ الْمُورِ الظَّالِمِينَ ﴾ أَلَّ يُلِيجِي الْقُومِ الظَّالِمِينَ ﴾ ADDS NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50    | 243 ،242 ،204 ،201 |
| E   | المالي المالية المراكبة والمحافظة المدي من يشاء المالية المراكبة ا | 56    | 244                |
|     | اوك مُ أهلك المربين . وكنّا تحنُ الوَامِرِ فِينَ الْمَامِرِ فِينَ الْمَامِرِ فِينَ الْمَامِرِ فِينَ الْمَامِر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                    |
|     | 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                    |

| مَا كَانَ مَرَّبُكَ مُعْلِكَ الْقُرَى إِنَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴾ | 58 | 254           |  |
|-----------------------------------------------------------------------|----|---------------|--|
| رَاثْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَانَا يَعْبُدُونَ ﴾                  | 59 | 264 ,263 ,255 |  |
|                                                                       | 63 | 40            |  |
|                                                                       |    |               |  |

#### سورية العنكبوت

| 273 ،271      | 15–14 | ﴿ وَلَقَدْ أَمْ سَكُنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَيَّةً لِلْعَالَمِينَ ﴾     |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 338 ,279 ,192 | 31    | ﴿ وَلَمَّا جَاءَتُ مُ سُلُنَا إِبِرَاهِيمَ كَانُوا ظَالِمِينَ              |
| 282           | 37-36 | ﴿ وَإِلَى مَدَّيْنَ أَخَاهُ مُ شَعْيًا جَاشِينَ ﴾                          |
| 263، 261، 263 | 40    | ﴿ فَكُنَّا أَخَدْنَا بِذَنْبِهِ كَانُوا أَنفُسَهُ مُ يَظْلِمُونَ ﴾         |
| 102 ,99       | 47    | ﴿ وَمَا يَجْ حَدُ مِلَّنَا تِنَّا إِلَّا الْكَ أَفِرُونَ ﴾                 |
| 104 ,102 ,99  | 48    | ﴿ وَمَا يَجْ حَدُ مِلَّا إِنَّا الظَّالِمُونَ ﴾                            |
| 74 ،67 ،55    | 68    | ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ إِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ مَتُوكَى لِلْكَ أَفِرِينَ ﴾ |

#### سوسة الرومر

| 275     | 9  | ﴿ أُوكَ مُ يَسِيرُوا فِي الْأَمْنُ ضِ كَانُوا أَنفُسَهُ مُ يَظْلِمُونَ ﴾ |
|---------|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 202,201 | 29 | ﴿ إِلَى النَّهُ عَالَمُوا أَهُوا عَمُدُ وَمَا لَهُدُ مِنْ مَاصِرِينَ ﴾   |
| 80      | 33 | ﴿ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرُّ دَعَوْا مَرَّبُهُ مُ مُنِينِ اللَّهِ ﴾    |

سورة لقمان

|            |    | CIST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 201        | 11 | المَّنَا خَافِّ اللَّهُ REGIS الْحَالُ مُنِينَ اللَّهُ وَالْمُونَ فِي صَلَالٍ مُنِينَ اللَّهُ وَالْمُنِينَ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنِينًا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنِينًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنِينًا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنِينًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنِينًا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنِينًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنِينًا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنِينًا اللَّهُ وَلَيْنِ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنِينًا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنِينًا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنِينًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنِينًا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنِينًا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنِينًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنِينًا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنِينًا اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنِينًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 28         | 12 | CHERRICON)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17، 24، 26 | 13 | ADDS NO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |    | قرية السجلة الس |
|            |    | 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 80     | 21      | ﴿ وَكُنُدْ بِقِنَّهُ مُ مِنَ الْعَذَابِ اللَّهُ مَنِ الْعَذَابِ اللَّهُ مَن مِن الْعَدَابِ اللَّهُ مَن مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56، 75 | 22      | الوَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ ذُكِرِ مِالْيَاتِ مِرْبِهِ مُنْتَقِمُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|        |         | سوسة الأحزاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 191    | 33      | ﴿ وَكَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّ جَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 282    | 62      | ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلُ وَكَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |         | سوسة سبأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 220    | 19–15   | ﴿ وَقُدْ كَانَ لِسَيًا لَآيَاتِ لِكُلِّ صَبَّام شَكُوم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 38     | 23-22   | ﴿ وَلَا ادْعُوا الَّذِينَ مَرْ عَمْتُ مْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 251    | 24      | ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَاكُ مُ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي صَلَالٍ مُبِينٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 219    | 36-34   | ﴿ وَمَا أَمْ سَكُنَا فِي قَرْبَةٍ مِنْ مَذْبِي مِنْ مَذْبِي مِنْ مَذْبِي مِنْ مَذْبِي مِنْ مَذْبِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 30     | 40      | ﴿ وَيُوْمُ يَحْشُرُهُ مُ جَمِيعًا كَانُوا يَعْبُدُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 40     | 41      | ﴿ سُبْحَالَكَ أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونِهِمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        |         | سوسة فاطن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 43     | 14-13   | ﴿ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ وَلَا يُنِّبُكُ مِثْلُ خَيْرٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 24     | 32      | الْفَيْنَهُ مْ ظَالَمُ لَنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        |         | سورة الصافات المحالي   |
| 46     | 23-22   | سورة الصافات والحاقات الصافات الصافات المحالي الله المحالي الله المحالي الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 323    | 138–137 | المرابعة ال  |
| 249    | 173–171 | مِنْ الْعَالِبُونَ الْعَالِبُونَ الْعَالِبُونَ الْعَالِبُونَ الْعَالِبُونَ الْعَالِبُونَ الْعَالِبُونَ الْعَالِبُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |         | الْهَالِيُّهُ الْعَالِبُونَ الْهُ مُ الْعَالِبُونَ اللَّهُ مُ الْعَالِبُونَ اللَّهُ مُ الْعَالِبُونَ اللَّهُ مُ الْعَالِبُونَ اللَّهُ مُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ الْعَلَيْدِ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْعُلِمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْعُلِمُ اللَّهُ مُلْعُلِمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْعُلِمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْعُلِمُ اللَّهُ مُلْعُلِمُ اللَّهُ مُلْعُلِمُ اللَّهُ مُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُلْعُلِمُ اللَّهُ ا  |
|        |         | 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 108 74_73 | ﴿ فَسَجَدَ الْمَلَاثِكَةُ كُلُّهُمْ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
|-----------|------------------------------------------------------------------|

# سورية الزم

| 44 ،37 | 3  | ﴿ وَالَّذِينَ آتَحَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ نَرُلْفَى ﴾                    |
|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 56     | 32 | ﴿ فَعَنْ أَظْلَمُ مِنَّ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ مَثُوَّى لِلْكَ افِرِينَ ﴾         |
| 38     | 38 | ﴿ أَفَرَ إِنَّتُ مُمَا تَدُعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مُمْسِكَاتُ مَرَحْمَتِهِ ﴾  |
|        | 53 | ﴿ قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا اللَّهُ يَعْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ﴾ |
| 44     | 67 | ﴿ وَمَا قَدَ مَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْمِهِ يُشْرِكُونَ ﴾                        |
| 14     | 70 | ﴿ وَأَشْرَقَتِ الْأَمْنُ بِنُورِ مِنْهَا ﴾                                      |

# سوسرة غافس

| ﴿ وَقَالَ فِنْ عَوْنُ مَا أُمِنِ كُمْ إِنَّا مَا أَمْ يَكِ                  | 29    | 283    |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| ﴿ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ خُلُمًا لِلْعِبَادِ ﴾                               | 31    | ĺ      |
| ﴿ إِنَّا كَنْنَصُرُ مُسَلَّنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَهُ مُ سُوءُ الدَّاسِ | 52-51 | 249    |
| ﴿ وَقَالَ مِنْ اللَّهِ الْمُعُونِي أَسْتَجِبْ دَاخِرِينَ ﴾                  | 60    | 43 ,37 |

# سوسة فصلت

| 276           | 13    | (اصاعقة)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 275 ,274 ,214 | 16_15 | الله المناطقة المناطقة المناطقة المناسبة المناسبة المناطقة المناطق |
| 244           | 17    | الْمَا مُنْهُ دُ فَهَدَيْنَاهُ مُ فَاسْتَنْ عَلَى الْهُدَى الْهُدَى الْمُدَى الْهُدَى الْهُولِ لِلْهُ الْهُ لِلْكِلْمُ الْهُ لِلْعُلْمِ الْهُ لِلْهُ لَالْهُ لِلْهُ لِلْمُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْمُ لِلْمُ ل                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 310           | 34    | اللانكالية عَلِينَا مِنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 264           | 46    | ADDS NO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 80            | 53    | الوك مريك أريك المريك   |

#### سورة الشورى

| 290                                  | 8  | ﴿ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُ مْ مِنْ وَلِي وَلَا تَصِيرٍ ﴾                        |
|--------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 47 (44                               | 21 | ﴿ أَمْ لَهُ مُ شُرَكَ اء مُ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُ مُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾     |
| 299                                  | 39 | ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُ مُ الْبُغِيُ هُ مُ يُنْتَصِرُ وَنَ ﴾              |
| ،299 ،224 ،171 ،126<br>335 ،305 ،304 | 40 | ﴿ وَجَزَاء سُيْهُ مِسَيْدَة سِيْنَة مَا يُحِبُ الظَّالِمِينَ ﴾                  |
| 305 ،299                             | 41 | ﴿ وَكُمَنِ النَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِ مُ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ |
| 126، 299، 313، 313                   | 42 | الْإِيْمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ أَلِيبِمُ            |
| 336 ،307                             | 43 | ﴿ وَكُمَنْ صَبَى وَغَفَى إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَنْ مِ الْأُمُوسِ ﴾               |
| 248 ،247                             | 45 | ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ            |
| 244                                  | 52 | ﴿ وَإِنَّكَ لَتُهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾                               |

## سوسرة الزخرف

| 36       | 9     | ﴿ وَكِنْ سَأَلْتُهُ مُ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ الْعَزِينُ الْعَلِيمَ ﴾                                                                                                                                                                            |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 86       | 23    | ﴿ إِنَّا وَجَدْنَا آبًا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثًا رِهِ مُ مُقْتَدُونَ ﴾                                                                                                                                                                     |
| 283 ،220 | 54–51 | وَادَى وَ مُوالِدُ وَ مُوالِدُ مِنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ                                                                                                                                     |
| 320      | 56–55 | وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴾ وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                   |
|          |       | REGISTERED 9                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |       | VERSION مورية الجاثية                                                                                                                                                                                                                               |
| 205      | 19_18 | ADDS NO.                                                                                                                                                                                |
| 203      | 23    | وَأَفَرَأَيْتَ مَنِ أَتَّحَدُ إِلَيْهُ مِنْ أَنْحَدُ إِلَيْهُ مِنْ أَنْحَدُ إِلَيْهُ مِنْ أَنْحُدُ إِلَيْهُ مِنْ أَنْحُدُ إِلَيْهُ مِنْ أَنْحُدُ إِلَيْهُ مِنْ أَنْحُدُ إِلَيْهُ مِنْ أَنْكُ مِنْ أَنْكُ مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَ |

|          | 24    | ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِنَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا يُعْلِكُنَا إِنَّا الدَّهْرَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 99، 201  | 37    | ﴿ وَلَهُ الْكِبْرِياءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَمْضِ الْحَكِيمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 216      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |       | سورية الأحقاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 40       | 6     | ﴿ وَإِذَا حُسِرَ النَّاسُ كَانُوا يعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 243 ,212 | 10    | الْفُلُ أَمْرَأَيْتُ مُ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |       | سوس لا محمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 245      | 17    | ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدَوُا مْرَادَهُ مُ هُدًى وَأَتَّاهُ مُ تَقُوا هُمْ اللَّهِ الْمُعَالِدُ اللَّهِ المُعَالَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |       | سوسة الحجرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 328, 196 | 11    | ﴿ إِنَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْحَرُ قَوْمٌ مَنْ اللَّالِمُونَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 208      | 12    | ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِنْ مَعْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|          |       | سوس، لأق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Í        | 29    | ﴿ وَمَا أَمَا يِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          |       | سوسة الذاسيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 338      | 33    | النُرْسِلَ عَلَيْهِ مِ حِجَارَةً مِنْ طِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 279      | 36_35 | المُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | 1     | REGISTERED & REGISTERED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 240      | 47    | ﴿ وَإِنَّ لِللَّهُ إِلَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل |
|          |       | ADDS'NO عربة النجر WATERMARK &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 207      | 23-22 | و الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |       | int-drive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 272_270         | 52-50 | ﴿ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى اللَّهُ مُ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |       | سوسة الحديد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 101             | 20    | ﴿ كُمُلُ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّا مِ لَبَالْتُهُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ب               | 25    | ﴿ لَقَدْ أَمْ سَكُنَا مِ سُكُنَا مِالْبَيْنَاتِ لِيَقُومَ النَّاسُ مِالْقِسْطِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 | ,     | سوسة الجادلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 249             | 21    | ﴿ كَتَبَ اللَّهُ لَأَعْلِبَنَّ أَمَّا وَرَسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |       | سورية الحش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 32              | 19    | ﴿ سَوُ اللَّهُ فَأَنْسَاهُ مُ أَنفُسَهُ مُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |       | سورة الصف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 243 ,73 ,59 ,56 | 7     | ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |       | سوسة الجمعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 243             | 5     | ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |       | سوسة الثغابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 176             | 16    | ﴿ فَا تَقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُ مُ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |       | سوسة الطلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 22              | 01    | المن المنظمة ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 |       | REGISTERED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |       | VERSION VERSION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 315             | 11    | VERSION  VERSION  ADDS NO  الْمُعَارِّ الْطَّالِمِينَ الْعُوْمِ الظَّالِمِينَ الْعُومِ الطَّالِمِينَ الْعُمِينَ الْعُومِ الطَّالِمِينَ الْعُمَالِمِينَ الْعُمِينَ الْعُمِينَ الْعُمِينَ الْعُمِينَ الْعُمِينَ الْعُمِينَ الْعُمِينَ الْعُمَالِمِينَ الْعُمِينَ الْعُمِينَ الْعُمِينَ الْعُمَالِمِينَ الْعُمَالِمِينَ الْعُمِينَ الْعُمِينَ الْعُمِينَ الْعُمِينَ الْعُمِينَ الْعُمِينَ الْعُمَالِمِينَ الْعُمَالِمِينَ الْعُمِينَ الْعُمِينَ الْعُمِينَ الْعُمِينَ الْعُمِينَ الْعُمِينَ الْعُمِينَ الْعُمَالِمِينَ الْعُمِينَ الْعُمِينِ الْعُمِينَ الْعِمِينَ الْعُمِينِ الْعُمِينَ الْعُمِينِ الْعُمِين |
|                 |       | رية الحاقة المحاقة ال |
|                 |       | 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| ﴿طاغية﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5     | 276     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| السَحْرَ هَا عَلَيْهِ مُ سَبْعَ لَيَالٍ كَأَنَّهُ مُ أَعْجَانُ يَحْلِ خَاوِيةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7     | 214     |
| ﴿ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَى فَهَلْ تَرَى لَهُ مُ مِنْ بَاقِيَةً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8_6   | 275     |
| سوى لا نوح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |         |
| ﴿ وَالْ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ وأَسْرَينُ لَهُ مُ إِسْرَارًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9_5   | 272     |
| الستغفروا مَنْ كُمْ إِنَّهُ بَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَامًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12_10 | 238     |
| ﴿ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَنْ دِ الظَّالِمِينَ إِنَّا ضَلَالًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24    | 313,272 |
| الْمَرَبُ لَا تَذَمُ عَلَى الْأَرْضَ فَاجِرًا كَفَّامًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 272     |
| ﴿ وَلَا تَرْدِ الظَّالِمِينَ إِنَّا تَبَارً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 27_26 | 313     |
| سوسة الملاثل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |
| ﴿كُلُّ تَفْسِ بِمَا كُسَبَّتْ رَهِينَةٌ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 38    | 345     |
| سوسة النازعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |
| ﴿ فَحَشَى فَنَادَى (23) فَقَالَ أَنَا مِرُّبُكُ مُ الْأَعْلَى ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24–23 | 283 ,34 |
| ﴿ فَأَمَّا مَنْ طَغَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 41-37 | 206     |
| سوسة المطففين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |         |
| المعطفيين ASTER عظيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5_1   | 280     |
| REGISTEREL سوسرة الفجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |         |
| الْكُرْدُرُ كَيْنَا فِي الْلِلَادِ اللَّهِي لَمْ يُحْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْلِلَادِ اللَّهِي لَمْ يُحْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْلِلَادِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ  | 8_6   | 273     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |         |
| الليك WATERMARK الليك ا |       |         |
| 377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |

| 172 | 15_14 | ﴿ فَأَنذَ مُنْ تُكُمُ مَامِ اللَّهَ عَلَمْ اللَّهِ مِن 14) لَا يَصْلَاهَا إِنَّا الْأَشْقَى ﴾ |
|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |       | سوسة قريش                                                                                     |
| 234 | 4_3   | ﴿ فَلْيَعْبُدُوا مِ بَ هَذَا الْبَيْتِ أَمُّنَّهُ مُنْ خَوْفٍ                                 |



فهرس الأحادث الشريفة النبوية الشريفة



# فهرس الأحاديث النبوية الشريفة والآثار

| الصفحة  | الحديث/الأثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114     | 1- {آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثُ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 127     | 2- { أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 316     | 3- { اتَّق دَعْوَةَ الْمَظْلُوم فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 316     | 4- { اَتَّقُوا دَعْوَةَ الْمَطْلُومَ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 355     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | 5- { أَتَيْتُ أَبَا تَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 46      | 6- {أَتَيْتُ النَّبِيُّ عَلِي وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 173     | 7- {اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 266     | 8- {إِذَا أُرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ عَٰذَابًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 236     | 9- { إِذَا تَظَالَمَ النَّاسُ، وَإِذَا ظَهَرَ الزِّنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 131     | 10- {إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 48      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 353     | 11- {إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 353     | 12- { إِذَا رَأَيْتُمْ أُمَّتِي تَهَابُ الظَّالِمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 344     | 13- {إِذَا ظَهَرَتْ الْمَعَاصِي فِي أُمَّتِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 236     | -14 { إِذَا لُبِّسَ المِكْيَال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 173-172 | - [أُرْبَعَ حَقُّ عَلَى الله أَنْ لاَ يُدْخِلَهُمْ الجَنَّةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | المُعْظَمُ الظُّلْم ذِرَاعٌ مِنْ الْأَرْضِ يَنْتَقِصُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 163     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 163     | -17 {أَعْظُمُ الْغُلُولِ عِنْدَ اللَّهِ كَالَّةِ ذِرَاعٌ مِنْ الْأَرْضِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 92      | 18 ﴿ أَلَا مُرَاكَ تَطُوفُ بِمَكَّةَ آمِنًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 107     | ورع المعالم المعالم المرابق وأبو حَهْل بنُ هِشَام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 158     | و الله عَدُ فَإِنِّي أَنْ مُحْدِدًا الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 342     | { Silv. Sie BÉGISTERED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 173     | % VERSION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | الماع المام في المجاف المستم في المجاف المج |
| 54-53   | الأثلاث هُوَ الشَرْكُ أَخْلُمُ فَيْ دَبِيبِ النَمْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 356     | الصر أخاك طَالِعًا أَوْسَطُلُومًا -24 (انصر أخاك طَالِعًا أَوْسَطُلُومًا -24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         | ك 25- { أَنَّ أَبَا حَنْ لِللَّهِ عَلَيْ إِنَّا لَا نُكَذِّبُكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 107     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49      | 26- {إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَتْحَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 49      | -27 {إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| .,      | 28- {إِنَّ أُوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 348-225 | 29- {إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 155     | -30 { إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 302     | - ( إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِذَنْبِ الْخَاصَّةِ }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 346     | 32- {إِنَّ اللَّهَ لا يُعَذِّبُ العَامَّةَ بِعَمَلِ الْخَاصَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 345     | 33- {إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورَكُمْ وَأَمْوَ الِكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 197     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 262     | - 34 {إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | 35- {إِنَّ اللَّهَ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 61      | 36- { إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 334     | 37- { إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 354–226 | 38- { اِنَّ هَذَا الدِّينَارَ وَالدِّرْهَمَ أَهْلَكَا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 176     | - 39 [إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّهُ يَأْتِينِي الْخَصْمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 176     | * ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 178     | 40- {إِنَّمَا يَكُونُ الجُحُودُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177     | 41- {أَنَهُ لَمَا أَتَى أَرْضَ الْحَبَشَة أُخِذَ بِشَيْءٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 177     | 42- {أَهَا نَزَلَتْ فِي قَطِيفَةٍ حَمْرَاء فُقِدَتْ يَوْمَ بَدْرٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 153     | 43- {إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ وَلِي يَتِيمٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 168     | 44- {أُوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 130     | - 45 {إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 207     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | 46- {إِيَّاكُمْ وَالْغُلُولَ فَإِنَّ الْغُلُولَ خِزْيٌ عَلَى صَاحِبِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 156     | اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 183     | اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ |
| 181     | الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 181     | " VEDOLONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 100     | اللَّهُ اللَّهُ الذِّي قَالَ: ﴿ وَإِلْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 100     | ADDS NO حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 49-48   | WATERMARK S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 238     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | int-dri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|            | 53- {رَأَيْتُ عَمْرُو بْنَ عَامِرِ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 69         | - (رَجُلُ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 176        | , <del>,</del> , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 176        | 55- { الرِّشْوَةُ فِي الْحُكْمِ كُفْرٌ، وَهِيَ بَيْنَ النَّاسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 285        | 56- {سَأَلْتُ رَبِّي ثَلَاتًا فَأَعْطَانِي ثِنْتَيْنِ وَمَنَعَنِي وَاحِدَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 227        | 57- {سَمِعَ أَبُو هُرَيْرَة رَجُلاً وَهُوَ يَقُول: إِنَ الظَالِمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 236<br>296 | 58- {الظَالِمُ وَالمُعِينُ عَلَى الظُلْم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 41         | 59- { الظُلْمُ ثَلاَثَةٌ؛ فَظُلْمٌ لاَ يَتْرُكُهُ اللهُ وَظُلْمٌ يُغْفَر وَظُلْمٌ لاَ يُغْفَر}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 71         | وه (الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14         | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 308        | 61- {عَقِلَهَا وَاللهِ! وَفَهِمَهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 130-126    | 62- {فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ يَيْنَكُمْ حَرَامٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 316        | 63- {فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 64- {فَقَالَتْ الْمَرْأَةُ: هَلْ لِنِي مِنْ تَوْبَةٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 327        | 65- {فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 184        | 66- {فَمَنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 358        | 67- {قَالَ رَبُّكُمْ: وَعِزَّتِي وَجَلالِي، لأَنْتَقِمَنَّ مِنَ الظَّالِمِ}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 26         | 68- {قَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 157        | 69- {قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ فَذَكَرَ الْغُلُولَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 344        | 70- {قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 341        | 71- {قُلْنَا لِلزُّ بَيْرِ عَلِيْهُ عَنْهُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا جَاءَ بِكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | - ( كَانَ عَلَى ثَقَل النَّبِيِّ عَلِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرَ كُرَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 157        | - ( کانُوا یَکْرَهُونَ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 300        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 216        | الْعَظَمَةُ إِزَارِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 268        | 75 - {كمَا تُكُونُونَ مِلْ عَلَيْكُم }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 49         | 75 - { كَمَا تَكُونُونَ فِي عَلَيْكُم } وَسُولِ اللهِ ﷺ "الشِّرْكُ الأَصْغَر"} وَسُولِ اللهِ ﷺ "الشِّرْكُ الأَصْغَر"}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 139        | المنظمة المنظم |
| 179        | O: NO مُحَلِّمُ وَأَنْتَ تَعْلَمْ أَنْكَ ظَالِمٌ }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 324        | ا ATERMARK في الله عَذَّبينَ إِنَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | و الله المعالم الله المعالم الله المعالم الله المعالم الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 278        | 80 - { لا تدخلوا مساح الله ين طلموا انفسهم إلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 132        | 81- {لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأُوَّلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 53         | 82- {لاَ تَقُولُوا مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلَانْ، وَلَكِنْ قُولُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 166        | 83- {لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَام وَلَا صُمَاتَ يَوْم إِلَى اللَّيْل}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 132        | 84- {لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئَ مُسْلِم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 296        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 127        | 85- {لاَ يَحِلُ لِأَحَدٍ أَنْ يُعِينَ ظَالِمًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 227        | 86- {لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْقِرُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | 87- {لَا يَلْبَتُ الْجَوْرُ بَعْدِي إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى يَطْلُعَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 190        | 88- {لَأَنْ يَزْنَىَ الرَّجُلُ بِعَشْرَةِ نَسْوَةٍ أَيْسَرُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 332        | 89- {لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 175        | 90- {لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 177        | * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 175<br>145 | 91- {لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشِيَ وَالرَّائِشَ}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 176        | 92- {لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 149        | 93- {لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فِي الْحُكْمِ}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 94 {لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 195        | 95- {لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْم لُوطٍ}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 165–163    | 96- {لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضَ}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 337        | 97- { لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسمَتْ بَيْنَ سَنْعِينَ}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 257        | -97 (نقد نابت نوبه نو فسمت بین سبغین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 357        | 98- {لقد شهِدت فِي دَارِ عَبَدِ اللهِ بنِ جَدَعَانَ حِلْفَا}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 28         | 99- {لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ الَّذِينَ آمُنُوا وَلَهُ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُ مُ يِظُلُّم ﴾ شَقَّ}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | tie # 11: 0 2 1 10 1 2 2 10 1 1 2 2 10 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 27         | 100- { لما تزلت ﴿ الدِينَ امنوا ولـم يلبسوا إيمانهـم يطلـم ﴿ قَالَ }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | المنافع المناف |
| 171        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 220        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 239        | المالية المالي |
| 317        | المال المسلِمُون المدائر المدا |
| 161–160    | المجال المباركي بي رَأَيْتُ فَوْمًا لَهُمْ مَشَافِرٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 170        | ا A المجال المج  |
| 221        | المَا شَاءَ اللَّهُ وَمِنْكُ الْمُحَالَّتَنِي لِلَّهِ ندًّا؟}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 11-div                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 53      | 108-{مَا عَلِمْتُ حَتَّى دَخَلَتْ عَلَىَّ زَيْنَبُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 109-{مَا مِنْ رَجُل يُصَابُ بشَيْء مِنْ جَسَدِهِ فَيتَصَدَّقُ بهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 303     | اللهُ رَعِيّة اللّهُ رَعِيّة اللّهُ رَعِيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 310     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 155     | 111- {مَا هَذَا قِيلَ يُعَذَّبُونَ فِي الْخَرَاجِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 140     | 112-{مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 343     | 113- {مَثَلُ الْمُنَافِق كَمَثَل الشَّاةِ الْعَائِرَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 120     | 114-{الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 292     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 292     | 115-{ الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 308     | 116- (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 356     | 117-{مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِغَيْرِ حَقِّهَا كُلِّفَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 164     | 118- {مَنْ أَحَذَ مِنْ الْأَرْضَ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         | 119-{مَنْ أَخَذَ مِنْ طَرِيقِ ٱلْمُسْلِمِينَ شِبْرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 163     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 165     | 120- {مَنْ أُصْبَحَ مُعَافًى فِي بَدَنِهِ، آمِنًا فِي سَرْبِه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 234     | 121-{مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 268     | 122-{مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 135     | 123- {مَنْ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَالِمًا أَنْ الْعَلَامَ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا |
| 165     | 124- {مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئ مُسْلِم بِخُصُومَتِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 179–178 | 125- {مَنْ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرَئً مُسْلِمٌ بَيَمِينهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | 126- {مِنْ أَنَّ الرُّمَاةَ قَالُوا جِينَ تَرَكُوا الْمَرْكَزَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 182–162 | 127-{مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ قَالَ بِلَالٌ: كَانَ عِنْدَنَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 153     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 144     | 128- {مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 137     | {                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 50      | المَنْ دَعَا لِطْكِرِ وَالْبِقَالَ اللَّهِ وَالْبِقَالَ اللَّهِ وَالْبِقَالَ اللَّهِ وَالْبِقَالَ اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 52      | المَنْ دَعَا لِطْلِي بِالنِفَادِ اللَّهِ عِلَيْفَادِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْم                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 297     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 347     | WERSION بِسَوْطٍ طَلْكِالِيَّا الْكِلَّةِ الْكِلْكِيْنِ الْكِلْكِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيلِيْلِيْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 138     | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 139     | { MATERMARK S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 164  | 136-{مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 20.4 | 137- {مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَحِيهِ مِنْ عِرْضِهِ                          |
| 304  | 138-{نَزَلَتْ فِي أَهْل بَدْر خَاصَة                                                |
| 335  |                                                                                     |
| 342  | 139- {هَذَا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ مَالَّ                                   |
|      | $\{$ هُوَ أَنْ يَقُولَ: أَقْ،                                                       |
| 179  | 141-{وَأَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ                                            |
| 135  |                                                                                     |
| 336  | 142- {وَأَمَا الظُّلْمُ الذِّي لاَ يُتْرَكُّ فَظُلْمَ العِبَادِ                     |
| 332  | 143-{وَاللَّهِ إِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ                     |
|      | 144-{وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا         |
| 328  |                                                                                     |
| 160  | 145-{وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ                                           |
| 310  | 146-{وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا                            |
|      | 147-{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الْآيَةَ                    |
| 271  |                                                                                     |
| 354  | 148- {يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ حَرَامٌ        |
| 185  | 149-{يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ                                     |
| 159  | 150-{يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الشِّعْرِ؟                                 |
| 185  | 151- { يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسي                         |
| 302  |                                                                                     |
| 128  | 152-{يَا كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ         |
| 297  | 153- {يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ                |
| 240  | 154- { يُبْعَتُ يَوْمَ القِيَامَةِ قَوْمٌ مِنْ قُبُورهِمْ تَتَأَجَّجُ أَفْوَاهُهُمْ |
| 170  | 155- { يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَوْ قَالَ الْعِبَادُ عُرَاةً غُرْلًا  |
|      |                                                                                     |
| 333  | 156- { الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ                              |
| 182  | EDEN                                                                                |
|      | CTERED                                                                              |



# فهي الأعلام

# فهرس الأعلامر

| الصفحت        | Ima llada                          |
|---------------|------------------------------------|
|               | عرف الألف GISTERED LEP             |
| 302           | REGISTERED 9                       |
|               | الم VER المجالة المو سعيد عبد اللك |
| 16            | **                                 |
| 258، 307، 307 | NO کی A میلام الدّین محمود         |
| 3055          | 2 WATERMARK E                      |
|               | الماري مالك وي مالك وي             |
|               |                                    |

| 332 ,41             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19                  | 6- الأنصاري، زكريا بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                     | حرف الباء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 300                 | 7- البخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 92,88               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 109, 104, 103, 109  | 9- البغوي، الحسين بن مسعود بن محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 354,226             | 10- أبو بكر الصديق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 309                 | 11- بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                     | 12- بلال بن رباح التيمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 144                 | 13- البيهقي، أحمد بن الحسين بن على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 353                 | 16 مبيه عي، معن بن عمر بن بابة<br>14- بيوض، إبراهيم بن عمر بن بابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 319                 | -11- بيوص، إبراهيم بن عمر بن بابه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                     | ार्धः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 153                 | 15- الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 258 ،188 ، 24       | 16- ابن تيمية، أبو العباس تقي الدّين أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                     | حرف الثاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 355                 | 17- أبو تعلبة الخشيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 175                 | -18 ثوبان بن يجدد<br>18- ثوبان بن يجدد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                     | حرف الجير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17                  | 19- الجرجاني، على بن محمد الشريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 245                 | 20 الجزاري، أبو بكر جابر بن موسى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 90                  | الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15                  | 20 لجن آي، أبو بكر جابر بن موسى أحد الحراري أحد بن علي الرازي أحمد بن علي الرازي أحمد بن علي الرازي أحماد ماد محماد الحراري، إسماع المحماد الحراري المحماد المحماد الحراري المحماد الحراري المحماد ال |
|                     | REGISTERED عرف الحا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 224 164 10          | VERSION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 324 ,164 ,19<br>302 | ADDS NO الكري العسقلاني العسقلاني العسقلاني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 002                 | Z WATERMARK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 308 ,154            | علام بي يسار بي يسار البصري أبي يسار -25 الحسن البصري أبي يسار المحادث المحاد |
|                     | int-driv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                     | 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|         | 26- أبو حنيفة، النعمان بن ثابت |
|---------|--------------------------------|
| 178     | 27_ أبو حيان، محمد بن يوسف     |
| 93، 100 | ابو حیان جمعہ بی یوسک          |

#### حرف الخاء

| 27  | 28- الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد |
|-----|-------------------------------------|
| 256 | -29 ابن خلدون، أبو زيد عبد الرحمن   |
| 291 | 30- ابن خويز منداد، أبو عبد الله    |

#### حرف اللهال

| 310 | 31- أبو الدرداء عويمر بن مالك              |
|-----|--------------------------------------------|
| 14  | 32- ابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي |
|     | 202 أبن دريد، أبو بحر حمد بن أحسن ألا ردي  |

#### حرف الراء

| .180 ,171 ,96 ,93 ,90 ,88 ,18 | 33- الرازي، فحر الدّين محمد بن عمر      |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 293 , 271 , 268               |                                         |
| 101 ،15                       | 34- الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين |
| 51، 337                       | 35_ رضا، محمد رشید بن علي               |

# حرف الزاي

| 267 عويلد الأسدي 303 303 عمود 303، 262         | 18       | 36- الزبيدي، أبو الفيض محمد بن عبد الرزاق |
|------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|
| 303<br>303 الزيخشري، أبو القاسم محمود 303، 262 | 267      |                                           |
|                                                | 303      |                                           |
| 354                                            | 262، 303 | 38 الزيخشري، أبو القاسم محمود             |
|                                                | 354      | Last J. Liscot ERED9                      |

حرف السبن

| 81، 104، 170 | VERSION                         |
|--------------|---------------------------------|
| 159          | ادة بن دليم بن حارثة ADDS NO    |
| 91           | 2 WATERMARK                     |
| 240          | 43 ابن سعدي، عبد الرحمن بن ناصر |
|              | mint-drive                      |

| 19، 75            | 44- أبو السعود، محمد بن مصطفى العمادي                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 48، 170           | 45- أبو سعيد الخدري، سعد بن سنان الأنصاري                                     |
| 317               | 46- سعید بن زید بن عمرو                                                       |
| 48                | 47- أبو سعيد بن أبي فضالة الأنصاري                                            |
| 335<br>297<br>135 | 48- سعيد بن المسيب المخزومي<br>49- سفيان بن سعيد الثوري<br>50- سفيان بن عيينة |
| 236 ،164          | 51 أبو سلمة                                                                   |
| 64                | 52- السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن                                            |

# حرف الشبن

| 92      | 53- شاكر، أحمد بن محمد                 |
|---------|----------------------------------------|
| 49      | 54- شداد بن أوس الخزرجي                |
| 82 ، 20 | 55- الشعراوي، محمد بن متولي            |
| 186     | 56- الشوكاني، أبو عبد الله محمد بن علي |

# حرف الصاد

| 61 | 57- صفوان بن محرز |
|----|-------------------|
|----|-------------------|

|                                 | حرف الطاء                         |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| .15، 89، 90، 91، 92، 107، 153،  | 58- الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير |
| 238                             |                                   |
| 92                              | STERED                            |
|                                 | العبن عرف العبن                   |
|                                 | REGISTERED                        |
| .93 .91 .78 .71 .70 .64 .62 .20 | VERSION                           |
| 95، 98، 107، 166، 174، 189،     |                                   |
| 225، 230، 263، 269، 277، 294،   | ADDS NO                           |
| 342 ئ                           | 2 WATERMARK                       |
| 161                             | 72                                |
| .81 ,154 ,153 ,91 ,54 ,53 ,34   | Print-drive                       |
|                                 |                                   |

| Т                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 342 ,258 ,179 ,185 ,171 , 258 | 61- عامر بن عبد الله بن عبد قيس العنبري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 357                           | 62- ابن عباس، عبد الله بن عبد المطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 267                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 65–64                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                               | 63- عبد الله بن جُدْعَانَ بن عمرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 212                           | 64- عبد الله بن الزبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 266 ,61                       | 65- عبد الله بن سعد بن أبي سرح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 157، 181                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 267                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 267<br>232                    | 67- عبد الله بن عمر بن الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 232                           | 68- عبد الله بن عمرو بن العاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 46                            | 69- عبد الملك بن مروان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 159                           | 70- ابن العثيمين، أبو عبد الله محمد بن صالح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 345 ،307                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                             | 71- عدي بن حاتم الطائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                               | 72- عدي بن عميرة الكندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 91، 296                       | 73- ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 296 ،246 ، 296                | 74- عطاء بن دينار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 123                           | -<br>75- عطاء بن أبي رباح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                               | 76- ابن عطية، أبو محمد عبد الحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 150، 157، 238، 316            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                               | 77- علي بن أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 346                           | 78- عمر بن الخطاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 267                           | 79- عمر بن عبد العزيز بن مروان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 69                            | 80- عمرو بن سعيد الأشدق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 309                           | المحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                               | ابن عول، جيري الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                               | الله عول الخبل الله عول الغبن |
| 358                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 330                           | ADDS NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                               | ح في الفاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 14                            | <u> WATERMARK</u> ابن فارس، أبو ريخيا أحمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13                            | ٥٠- ابن فارس، ابورسوسوسا-مد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                               | nt-dri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 17 | 85- الفراهيدي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد |
|----|----------------------------------------------|
| 17 | 86- الفيروز آبادي، مجد الدّين محمد           |
| 15 |                                              |
|    | 87- الفيومي، أبو العباس أحمد بن محمد         |

# حرف القاف

| 271 ,103 ,92 ,90<br>,300 ,296 ,268 ,266 ,258 ,65<br>335 ,308 ,307 ,303 | 88- قتادة بن دعامة السدوسي<br>89- القرطبي، عبد الله محمد بن محمد |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 107                                                                    |                                                                  |
| 155 ،93 ،89                                                            | 90- قصي بن كلاب بن مُرة بن لؤي<br>91- قطب، سيد                   |
| 52، 102، 104، 109                                                      | 92- ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر                             |

# حرف الڪاف

| 114 ,93 ,92 ,69 | 93- ابن كثير عماد الدّين أبو الفداء    |
|-----------------|----------------------------------------|
| 157             | 94- كسرى                               |
| 123             |                                        |
| 297             | 95- كعب بن الأشرف                      |
|                 | 96- كعب بن عجرة                        |
| 302             | 97- كعب بن مالك                        |
| 20, 12, 101     | 98_ الكَفَوي، أيوب بن موسى الحُسَيْنِي |

# حىف اللامر

| 158                  | 99 ابن اللبية، عبد الله بن أبي ليلى الأزدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | SISTERED VE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 346                  | مالك بن أنس، أن على الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 34                   | REGISTERED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                      | VERSION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 317                  | ADDS-1020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 139                  | 25 WATERMARK E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 225,177 ,132 ,27 ,26 | 104-این مسعود، عین الله المذلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 268                  | in the state of th |
|                      | 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 65 ،62 | 105-مسيلمة الكذاب          |
|--------|----------------------------|
| 341    | , , ,                      |
| 316    | 106-مطرّف                  |
|        | 107-معاذ بن جبل بن أوس     |
| 153    | 108-مقاتل بن سليمان الأزدي |
| 296    |                            |
|        | 109–ميمون بن مهران         |

#### حرف النون

| 154          | 110-نافع بن عبد الرّحمن الليثي      |
|--------------|-------------------------------------|
| 300          | 111-النخعي، إبراهيم بن مالك         |
| 65           | 112-النضر بن الحارث بن علقمة        |
| 336 ,333 ,29 | 113-النووي، محي الدين أبو زكريا     |
| 80           | 114-النيسابوري، الحسن بن محمد القمي |

#### حرف الهاء

| 69, 121, 157, 178, 178, 236، | 115-أبو هريرة الدوسي اليماني |
|------------------------------|------------------------------|
| 334 ,332 ,328 ,239           |                              |
|                              |                              |
| 140                          | 116-هشام بن حكيم بن حزام     |

#### حرف الواق

| 64            | 117-الواحدي، أبو الحسن علي بن أحمد |
|---------------|------------------------------------|
| 212, 285, 316 | 18 البن أي وقاص، سعد بن مالك       |





# المعادروالراجع

#### فهرس المصادس والمراجع

القرآن الكريمر

# حرف الألف

**ابن الأثير:** عز الدّين أبو الحسن علي بن محمد

أملك العابة في معرفة الصحابة، تحقيق وتعليق محمد إبراهيم البنا، محمد أحمد عاشور، محمود TERED عبد الوهاب فليدي الشاهرة، د.ط، (1970م).

ابى المارك بى المبارك بى المبارك بى المجاري المجاري

الفكر، عليه الزاوي، دار الفكر، تحقيق محمود محمد الطناحي، طاهر أحمد الزاوي، دار الفكر، ولا الفكر، بيروت، لبنان، ولا الفكر،

#### الأدنى وي: أحمد بن محمد

4- طبقات المفسرين، تحقيق سليمان بن صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط1، (1417هــ/1997م).

#### *أرقردان:* صلاح الدّين

5- مختصر تفسير القاسمي: ري الغليل من محاسن التأويل، دار النفائس، (د.ط.ت).

#### الْكُرَمِين محمد الأمين بن عبد الله العَلَويّ الهَرَرِيّ الشافعي

6- تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، إشراف ومراجعة هاشم محمد علي بن حسين مهدي، دار طوق النجاة، بيروت، لبنان، ط1، (1421هـــ/2001م).

#### **الازرىي:** أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد

7- كتاب جمهرة اللّغة، مطبعة مجلس دائرة المعارف، بلدة حيدر آباد، الدكن، ط1، (1344هـ).

#### الأزهري: أبو منصور محمد بن أحمد

8- قال النجار، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مطابع سجل العرب، القاهرة، (د.ط.ت).

#### الأصفهاني: أبو نعيم أحمد بن عبد الله

9- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (د.ط.ت).

#### **اطفیش:** امحمد بن یوسف

10- تيسير التفسير، تحقيق وإخراج الشيخ إبراهيم بن محمد طلاي بمساعدة لجنة من الأساتذة، 10- تيسير التفسير، تحقيق وإخراج الشيخ إبراهيم بن محمد طلاي بمساعدة لجنة من الأساتذة،

REGISITERED الكوري وشيء من فقهها وفوائدها، مكتبة المعارف، الرياض، المملكة (د.ط.ت).

المجام المحيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، مكتبة المعارف، الرياض، الرياض،

.(2002/\_1422) WAJERMARK & WAJERMARK & COrint-driver

- 13- صحيح وضعيف الأدب المفرد للإمام البخاري، مكتبة الدليل، المملكة العربية السعودية، ط4، (1418هـ/1997م).
- 14- صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)، المكتب الإسلامي، دمشق، ط3، (1408هـ/1988ع).
- 15- صحيح وضعيف سنن أبي داود للإمام الحافظ سليمان بن الأشعث السجستاني، مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط1 للطبعة الجديدة، (1419هـ/1998م).

#### الألوسي: أبو الفضل شهاب الدين محمود

16- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، ضبطه وصححه على عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، (1415هــ/1994م).

#### **الأنصاري:** زكريا بن محمد

17- الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة، تحقيق وتقديم مازن المبارك، مطبوعات مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، ط1، (1411هـ/1991م).

#### *أيوب*: حسن

18- السلوك الاجتماعي في الإسلام، دار السلام للطباعة والنشر، مصر، ط3، (1427هـ/2006م).

#### حرف الباء:

الباجئ أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب

19- المنتقى شرح موطأ مالك، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، (1420هـ/1999م).

#### ابن باديس: عبد الحميد

2 تفسير الما المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغاية، الجزائر، (1991م).

ب بين المدى، ط1، (1428هـ/2007م). كالمحال المدى، ط1، (1428هـ/2007م).

البياري الله محمد بن الماعيل

22- الأدب الفرد، خرّج أحادث محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د.ط، **WATERMARK** (1417هـ/1996ع).

المنان، ط1، (1424هـ/2003م).

#### بخیت: رجب محمود إبراهیم

24- تأمل الفرق بين مطالب الظالمين في الدنيا والآخرة في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، دار الإيمان، الإسكندرية، مصر، (د.ط.ت).

#### البرسوي: إسماعيل حقي

25- تفسير روح البيان، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، (د.ط.ت).

#### البغل الني إسماعيل باشا

26-هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د.ط، (1413هـ/1992م).

#### البرهان فوري: علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي

27- كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال، ضبط وتصحيح وفهرسة بكري حياني، صفوة السقا، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، د.ط، (1409هـ/1989م).

#### البزاس: أبو بكر بن عمرو بن عبد الخالق العتكي

28- البحر الزخار المعروف بمسند البزار، تحقيق محفوظ الرّحمن زين الله، موسوعة علوم القرآن، بيروت، لبنان، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط1، (1409هــ/1988م).

#### البغوي: أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء

29-تفسير البغوي المسمى معالم التنزيل، تحقيق محمد عبد الله النمر، عثمان جمعة ضميرية، سليمان مسلم الحرش، دار طيبة، ط4، (1417هــ/1997م).

30- شرح المنية، تحقيق على محمد عوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت،

الم الم 1412 (1992م). عمر: برهان الدين الجيل الحسن إبراهيم بن عمر

REGISTEREL جميع المسور، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط1،(1391هــ/1972م).

<u>AÐÐŞi₩&y</u>

WATERMARK & WATERMARK & CONTINUE CONTIN

398

32- فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال القرآن الكريم، إشراف أحمد رحماني، رسالة ماحستير، قسم أصول الدين، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، حامعة الحاج لخضر باتنة، الجزائر، (1421هـــ-1422هـــ/2001/2000م).

#### البيضاوي: ناصر الدين أبي سعيد عبد الله

33- أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي، عليه حاشية الشهاب المسماة عناية القاضي وكفاية الراضي للقاضي شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي (ت 1069هـ)، ضبط عبد الرزاق المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، (1417هـ/1997م).

#### بيوض: إبراهيم بن عمر

34- في رحاب القرآن: تفسير سورتي الفرقان والشعراء، تحرير عيسى بن محمد الشيخ بلحاج، جمعية التراث، القرارة، غرداية، الجزائر، (د.ط.ت).

#### البيهقي: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي

- 35- السنن الكبرى، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط2، (1424هـ/2003م).
- 36- شعب الإيمان، تحقيق أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، (1421هــ/2000م).
- 37- معرفة السنن والآثار، توثيق وتعليق عبد المعطي أمين قلعجي، دار الوفاء للطباعة والنشر، المنصورة، القاهرة، ط1، (1412هـ/1991م).

TERED (STERED CONTINUE). The same with the s

39- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، ط1، (1997م)

#### ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد

- 40- التفسير الكبير، تحقيق وترتيب: عبد الرحمن عميرة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (د.ط.ت).
- 41- مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب عبد الرّحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، د.ط، (1425هـ/2004م).

#### حرف الثاء

#### الثعاليي: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف

42- الجواهر الحسان في تفسير القرآن، تحقيق أبو محمد الغماري الإدريسي الحسني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، (1416هـ/ 1996م).

#### حرف الجير

#### **الجرجاني:** علي بن محمد الشريف

43- كتاب التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت، د.ط، (1985م).

#### *الجزائري:* أبو بكر حابر

44- أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير وبهامشه " نهر الخير على أيسر التفاسير"، مكتبة العلوم الحبر التفاسير الكلام العلي الكبير وبهامشه " نهر الخير على أيسر التفاسير"، مكتبة العلوم العربية السعودية، ط3، (1418هـ/1997م).

و عبد الرحمي: عبد الرحمي: عبد الرحمي: عبد الرحمي: عبد الرحمي: عبد الرحمي: الأربعة، دار الفكر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د.ط،

REGISTERED

1984-8-1980

ADDS NO

ADDS NO

WATER: ARK S

Print-drive:

46- أحكام القرآن، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، طبعة مصورة عن الطبعة الأولى، مطبعة الأوقاف الإسلامية، دار الخلافة العلية، (1335هـ).

الجلابي: حلال الدين أحمد بن محمد المحلي، حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي

47- تفسير الجلالين بهامش المصحف الشريف بالرسم العثماني، مذيلا بكتاب لباب النقول في أسباب النسرول للسيوطي، تقديم ومراجعة مروان سوار، دار المعرفة، بيروت، لبنان، د.ط، (1418هـــ/1997م).

#### الجمل: إبراهيم محمد إبراهيم

48- فقه المسلم على المذاهب الأربعة، دار الجيل، بيروت، لبنان، د.ط، (1412هــ/1992م).

#### ابن الجوزي: أبو الفرج جمال الدين بن محمد

49- زاد المسير في علم التفسير، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط3، (1404هـ/1984م).

#### الجوهري: إسماعيل بن حماد

50- الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط4، (1990م).

#### حرف الحام:

#### ابن أبي حاتم عبد الرّحمن بن محمد بن إدريس الرازي

المجالات الذهبي وبذيله تتبع أوهام الحاكم التي عبد الشائل المجالات الذهبي وبذيله تتبع أوهام الحاكم التي المجالات الذهبي وبذيله تتبع أوهام الحاكم التي المباعة والنشر الطباعة والنشر المجالات الم

- 53- صحيح ابن حبان، بترتيب علاء الدين على بن بلبان الفارسي، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط2، (1414هـ/1993م).
- 54- مشاهير علماء الأمصار أعلام فقهاء الأقطار، تحقيق وتعليق مرزوق على إبراهيم، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، ط1، (1411هـ/1991م).

#### حبنكة الميكاني: عبد الرّحمن حسن

55- الأخلاق الإسلامية وأسسها، دار القلم، دمشق، ط5، (1420هـ/1999م).

#### ابز رحجن أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني

- 56 تهذيب التهذيب، دار الفكر للطباعة والنشر، ط1، (1404هـ/1985م).
- 57-فتح الباري، تحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز، دار المعرفة، بيروت، لبنان، (د.ط.ت).

#### الحزيمي: سعود بن عبد الله

58- الموسوعة الجامعة في الأخلاق والآداب، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، (2005م).

#### الحفني: عبد المنعم

59- موسوعة القرآن العظيم، مكتبة مدبولي، مصر، ط1، (2004م).

#### الحصمى: محمد بن عبد الله على

60- الظلم وأثره على الفرد والمجتمع، دار المجتمع للنشر والتوزيع، حدة، ط2، (1415هــ/1995م).

#### الحميلي: أبو بكر عبد الله بن الزبير القرشي

61- مسند الحميدي، تحقيق حسين سليم أسد الدّاراني، دار السقا، دمشق، ط1، (1996م).

#### ابز حنب أحمد بن محمد الشيباني

على المام الله الله عنبل، تحقيق شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان،

REGIS TEIST 1000 التفسير، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، القاهرة، ط1،

0 (19**ADDB** (15).

64- تفسير البحر المحيط، تحقيق عادل أحمد بن الموحود، وعلى محمد معوض، وزكريا عبد الجيد النوفي، وأحمد النجولي الحمل، قرضه عبد الحي الفرماوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، (1413هـ/1993م).

#### حرف الخاه:

#### الخازن: أبو الحسن علاء الدين على بن إبراهيم البغدادي

65- تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل، ضبط وتصحيح عبد السلام محمد على شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، (1415هـ/1995م).

#### خالك: عمرو

66- خواطر قرآنية: نظرات في أهداف سور القرآن، الدار العربية للعلوم، بيروت، لبنان، ط1، (1425هــ/2004م).

#### الخرائطي: أبو بكر محمد بن جعفر بن سهل السامري

67- مساوئ الأخلاق، تحقيق مصطفى عطا، مؤسسة الكتب الثقافية، ط1، (1413هـ/1993م)،

#### الخزنلاس: محمود محمد

68- هذه أخلاقنا حين نكون مؤمنين حقا، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ط6، (2422هــ/2001م).

#### ابن خزيمة: أبو بكر محمد بن إسحاق السلمي النيسابوري

69- صحيح ابن خزيمة، تحقيق محمد مصطفى الأعظمى، المكتب الإسلامي، د.ط، (1980 م 1400)

الله الأول من تاريخ ابن خلدون المسمى ديوان المبتدأ والخبر في لبربر وحن علصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ضبط المتن ووضع الحواشي م الفهار خليل شحادة، مراجعة سهيل زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، المجان المجان المجان الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر المجان المجان

71- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، ط1، (1994م).

#### خليك: أحمد خليل

72- موسوعة أعلام العرب المبدعين في القرن العشرين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط1، (2001م).

#### **أبوخليك**: شوقي

73- أطلس القرآن: أماكن-أقوام-أعلام، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط2، (1423هـ/2003م).

#### حرف الدال:

#### الكارمي: أبو محمد عبد الله بن الفضل بن بمرام

74- مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي، تحقيق حسين سليم أسد الداراني، دار المغني للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط1، (1421هـ/2000م).

#### أبو داون: سليمان بن الأشعث السحستاني

75- سنن أبو داود، دراسة وفهرسة كمال يوسف الحوت، دار الجنان، بيروت، لبنان، ط1، (1409هـــ/1988م).

#### الداووني: شمس الدين محمد بن أحمد

76- طبقات المفسرين، مراجعة وضبط لجنة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (د.ط.ت).

#### اللى سرى: عبد الرّحمن

77- الفاق: آثاره ومفاهيمه، مكتبة دار الأرقم للنشر والتوزيع، الكويت ط2، (1402هـ/1982م).

حرف الذال:

من عثمان عثمان عثمان عثمان

الأرنوط، محمد نعيم المرقد المراقد المرسانة، الرسانة، بيروت، ط1، (1403هـ/1983م).

WATERMARK & WATERMARK & WATERMARK & WATERMARK & COrint-driver

80- كتاب الكبائر وتبيين المحارم، تحقيق محى الدين مستوي، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، مكتبة دار التراث، المدينة المنورة، ط4، (1998م).

#### حرف الراء:

#### *الرازي:* فحر الدين

81- التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، طبعة حديدة مصححة ومخرجة آيات الشواهد، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، (1411هــ/1990م).

#### محماني: أحمد

82- الحقيقة الجوهرية في مشكلة الأكثرية والأقلية: دراسة في التفسير الموضوعي، مكتبة وهبة، القاهرة، ط1، (1425هــ/2005م).

#### مظ: محمد رشید

83- تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار، دار المعرفة، بيروت، لبنان، (د.ط)، (1414هــ/1993م).

#### الراغب الأصفهاني: أبو القاسم الحسين بن محمد

84- غريب مفردات القرآن، ضبط وتصحيح إبراهيم شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د.ط، (1425هـ/2004م).

#### *الرحيلي:* إبراهيم بن عامر

85- التكفير وضوبطه، دار الإمام أحمد، ط2، (1429هـ/2000م).

#### الرممي: فهد بن عبد الرحمن بن سليمان

المان المرابع عشر، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط3،

#### حرف الزاي:

REGISTERED الزاها SIBA الحسين

**ADDS-NG**7 المحليك الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، تحقيق إبراهيم WATERMARK مراجعة سيرية مصطفى حجازي، عبد اللطيف محمد الخطيب، مطبعة

#### الزحيلي: وهبة

- 88- أخلاق المسلم: علاقته بالمجتمع، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط1، (1423هـــ/2002م).
- 89- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دار الفكر المعاصرة، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق، سورية، ط1، (1411هـ/1991م).
  - 90- التفسير الوجيز على هامش القرآن العظيم، دار الفكر، دمشق، سورية، (د.ط.ت).
    - 91- الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق، سورية، ط3، (1409هـ/1989م).

#### الزركلي: خير الدين

92- ترتيب الأعلام على الأعوام، رتبه وعلّق عليه زهير ظاظا، شركة الأرقم بن الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، (1411هـ/1990م).

#### الزمخشري: أبو القاسم جار الله بن عمر

- 93- أساس البلاغة، تحقيق محمد باسل عُيون السُّود، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، (1419هـ/ 1998م).
- 94- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، تحقيق: عادل عبد الموجود، على معوض، فتحي حجازي، مكتبة العبيكان، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط1، (1418هـ/1998م).

#### أبوزهرة: محمد

95- زهرة التفاسير، دار الفكر العربي، (د.ط.ت).

#### زيلان: عبد الكريم

و الجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت،

حرف السبن:

الأحكامي العلمية، بيروت، لبنان، -/1998

#### السبت: خالد عثمان

98- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أصوله وضوابطه وآدابه، سلسلة تصدر عن المنتدى الإسلامي، ط1، (1995م).

#### السلى الكبير: أبو محمد إسماعيل بن عبد الرّحمن

99- تفسير السدي الكبير، جمع وتوثيق ودراسة، محمد عطا يوسف، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، المنصورة، ط1، (1414هــ/1993م).

#### السعاي: عبد الرّحمن بن ناصر

100- تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المنان، تحقيق عبد الرّحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، د.ط، (1420هـ/2000م).

#### أبو السعون: محمد بن مصطفى العمادي الحنفى

101- تفسير أبي السعود أو إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، وضع حواشيه عبد اللطيف عبد الرحمن، منشورات محمد على بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، (1419هــ/1999م).

#### أبو سليمان: صابر حسن محمد

102- النجوم الزاهرة في تراجم القراء الأربعة عشر ورواقم وطرقهم، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، ط1، (1419هـ/1998م).

#### السمر قنادي: أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم

103 - تفسير السمر قندي المسمى بحر العلوم، تحقيق على محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، الرافع المان، ط1، (1413هـ/1993م).

جالماتور، دار الفكر للطباعة والنشر، (د.ط.ت).

105 مطبقات المفسرين، راجع النسخة وضبط أعلامها لجنة من العلماء بإشراف الناشر، دار ADDS NO (د.ط.ت). WATERMARK

ا المال المال المال في أربي المرول، تحقيق ياسر صلاح عزب، المكتبة التوفيقية، (د.ط.ت). Print-drive

#### حرف الشاب

#### شحاتة: عبد الله

107- تفسير القرآن الكريم، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، (د.ط.ت).

#### **شرفی:** حسین

108- سنن الله في إحياء الأمم في ضوء الكتاب والسنة، إشراف أحمد رحماني، رسالة دكتوراه، قسم أصول الدّين، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر -باتنة-الجزائر ، (1424- 1425هـ/ 2003-2004م).

#### *الشعراوي:* محمد متولي

- 109- تفسير الشعراوي، أخبار اليوم، قطاع الثقافة، راجع أصله وخرج أحاديثه أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر، أخبار اليوم، إدارة الكتب والمكتبات، (د.ط.ت).
  - 110- مكارم الأخلاق، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، ط1، (1426هـ/2005م).
    - 111- من وصايا القرآن الكريم، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر، (د.ط.ت).

#### الشنقيطي: محمد الأمين بن محمد المحتار الجكني

112- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، خرج آياته وأحاديثه محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، (1417هـ/1996م).

#### الشوكاني: محمد بن علي محمد

113- فتح القدير: الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، اعتنى به وراجع أصوله يوسف الغوش، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط3، (1417هـ/1997م).

114- في الجوهر على حديث أبي ذر، دراسة وتحقيق أحمد بن محمد بن حسن المصلحي، دار الع النشر والتوزيع، جدة، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط1،

115 مصنف الزير أبي شيبة في الأحاديث والأثار، ضبطه وعلق عليه سعيد اللحام، إشراف الدراسات والبحوث في دار الفكر طبعة مستكملة النص ومنقحة ATERMARK ومشكولة ومرقمة الأحاديث ومفهرسة، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط1، (1409هـ/ .(1989

#### الشير ازي: أبو إسحاق

116- طبقات الفقهاء، تمذيب محمد بن حلال الدين المكرم بن منظور، تحقيق إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، ط1، (1970م)

#### حرف الصان:

#### الصابوني: محمد علي

117- روائع البيان: تفسير آيات الأحكام، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (د.ط.ت).

118- صفوة التفاسير، قصر الكتاب، البليدة، شركة الشهاب، الجزائر، ط5، (1411هــ/1990م).

#### *الصنعاني: محمد بن إسماعيل*

119- سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، تحقيق خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط: 3 ( 1417هـ/ 1979م).

#### حرف الطاء:

#### الطبراني: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي

120- المعجم الأوسط، تحقيق أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، أبو الفضل عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د.ط، (1415هـ/1995م).

121- المعجم الصغير للطبراني ويليه رسالة غنية الألمعي لأبي الطيب شمس الدين الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (د.ط.ت).

تحقيق حمدي عبد الجيد السلفى، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط2، (د.ت).

لأمم والملوك، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط3،

124K تفرير الطبيع السمع على البيان في تأويل القرآن، جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق المجالا القرآن، تحقيق أحمد محمد شاكر، وسينة الرسالة، ط1، (1420هـ/ 2000م). Print-driver. 125- تهذيب الآثار: الجزء المفقود، دراسة وتحقيق علي رضا بن عبد الله بن علي رضا، دار المأمون للتراث، ط1، (1995/1416م)

#### الطحاوي: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة

126- شرح مشكل الآثار، دار صادر، بيروت، لبنان، ط1، (د.ت).

#### طنطاوي: محمد سيد

127- التفسير الوسيط للقرآن الكريم: تفسير سورتي الفاتحة والبقرة، مطبعة السعادة، (د.ط.ت).

#### ابن طهروني: محمد بن رزق

128- التفسير والمفسرون في غرب إفريقيا، ط1، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، (1426هـ).

#### طهماز: عبد الحميد محمود

129- أسباب هلاك الأمم وسقوط الحضارات في سورة الأعراف، دار القلم، دمشق، الدار الشامية بيروت، ط1، (1412هـ/ 1992م).

#### الطيالسي: سليمان بن داود بن الجارود

130- مسند أبي داود الطيالسي، تحقيق محمد بن عبد المحسن التركي، مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر، مصر، ط1، (1420هـ/1999م).

#### حرف العابي:

#### ابن عادل الدمشقي الحنبلي البن عادل الدمشقي الحنبلي

131- اللباب في علوم الكتاب، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، شارك تحقيقه برسالته الجامعية محمد سعد رمضان حسن، محمد المتولي الدسوقي، منشورات محمد علي برسالته الجامعية محمد سعد رمضان حسن، محمد المتولي الدسوقي، منشورات محمد علي برسالته الجامعية محمد سعد رمضان حسن، محمد المتولي الدسوقي، منشورات محمد علي برسالته الجامعية محمد سعد رمضان حسن، محمد المتولي الدسوقي، منشورات محمد علي المحمد على المحمد

132 VERSTON على جمعة منتي الديار المصرية، دار السلام، مصر، ط2، (1428هـ/2007م).

WATERMARK & WATERMARK & Control of the Control of t

#### ابن عاشور: محمد الطاهر

133- تفسير التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د.ط، (1984م).

#### عباس: عوض الله عباس

134- محاضرات في التفسير الموضوعي، دار الفكر، دمشق، ط1، ( 1428هـ/2007م)

#### أبو العباس: أحمد بن محمد بن المهدي

135- البحر المديد في تفسير القرآن الجحيد، تحقيق عمر أحمد الراوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، (1423هـ/2002م).

#### ابن عبك البرز أبو عمر يوسف بن عبد الله

136- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط1، (1412هـــ/1992م).

#### عبل الرزاق: أبو بكر بن همام الصنعاني

137- المصنف، تحقيق وتخريج وتعليق حبيب الرحمن الأعظمي، (د،ط،ت).

#### العثيمين: محمد بن صالح

- 138- شرح العقيدة الواسطية، طبعة ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، (د.ط.ت).
  - 139- القول المفيد على كتاب التوحيد، دار ابن الجوزي، السعودية، ط1، (1418هـ).
- 140- مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، دار الوطن للنشر، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأخيرة، (1413هـ)

#### الحجاري إساعيل ن محمد الجراحي

ع العلوي: إلم والعالم

الألياس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط3، 1406 م. 1988م).

REGISTERED

العالم المحادث عد بن عبد بن صالح

عكام المجال العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، مكتبة الدار، المدينة المنورة، ط1، (1405هــ/1985م).

143- التسهيل لتأويل التنزيل: التفسير في سؤال وحواب، ط1، (1416هــ/1996م).

#### ابن العراقي: ولي الدين أبي زرعة أحمد بن الحسين

144- الذيل على العبر في خبر من عبر، حققه وعلق عليه صالح مهدي عباس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، (1409هـــ/1989م).

#### **ابن العربي**: أبو بكر محمد بن عبد الله

145- أحكام القرآن، تحقيق على محمد البجاوي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، (د.ط.ت).

#### عرجون: محمد صادق

146- سنن الله في المحتمع من خلال القرآن، الدار السعودية للنشر والتوزيع، ط2، (1977/1397).

#### ابز عساكن أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله الشافعي

147- تاريخ مدينة دمشق، تحقيق عمر بن غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، د.ط، (1415هـ/1995م).

#### العسكري: أبو الطيب عبد الواحد بن علي

148- كتاب الأضداد في كلام العرب، تحقيق عزة حسن، دار طلاس للترجمة والنشر، دمشق، سوريا، ط2، (1996م).

#### ابن عطيتم: أبو أحمد عبد الحق بن غالب الأندلسي

149- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، تحقيق المحلس العلمي بفاس، مطابع فيضالة المحمدية، المملكة المغربية، ط2، (1403هـ/1982م).

#### العظيم آبادي: أبو الطيب شمس الحق

مد عبد الرحمن محمد الجوزية، عبد الرحمن محمد الحافظ ابن قيم الجوزية، عبد الرحمن محمد المحمد معمد المحمد معمد المحمد المحم

REGISTERED VERSION
ADDS NO
ADDS NO
WATERINARK S
VOINT-drive

151- صلاح الأمة في علو الهمة، قدم له محمد صفوت نور الدين وآخرون، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، (1417هــ/1997م).

#### العيني: بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد

152 - عمدة القارئ شرح صحيح البخاري، ضبط وتصحيح عبد الله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، (1421هـ/2001م).

#### حرف الغاني:

#### *الغز الي: مح*مد

153- الإسلام والاستبداد السياسي، نفضة مصر، طبعة جديدة محققة، (د،ت).

#### حرف الفاء:

#### ابز فارس: أبو الحسين أحمد بن زكريا

154- معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د.ط، (1399هـ/1979م).

#### الفراهيدي: أبو عبد الرّحمن الخليل بن أحمد

155-كتاب العين، تحقيق مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، مؤسسة دار الهجرة، إيران،ط2، (1409هـ).

#### فريل: أحمد

156- من أعلام السلف، دار الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، ط1، (1418هــ/1998م).

بر يسوب بيروت، لبنان، (د. كارت المكتبة العلمية، العلمية العلمية، العلمية،

العلم للحميع، بيروت، لبنان، (د.ط.ت).

MEND STADES

عربي، دار الحديث، القاهرة، مصر، د.ط، (1424هـ/2003م). عربي، دار الحديث، القاهرة، مصر، د.ط، (2004هـ/2003م). عرف القاف:

#### القرطبي: أبو عبد الله محمد الأنصاري

160- الجامع لأحكام القرآن، مطبعة دار الكتب المصرية، ط2، (1373هــ/1954م).

#### القرويني: زكريا بن محمد بن محمود

161- آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، بيروت، لبنان، (د.ط.ت).

#### قطب: سيد

162 في ظلال القرآن، مطابع الشروق، القاهرة، ط15، (1408هــ/1988م).

#### قلعمجئ محمد رواس

163- معجم لغة الفقهاء، عربي-إنجليزي مع كشاف إنجليزي-عربي بالمصطلحات الواردة في المعجم، دار النفائس، بيروت، لبنان، ط2، (1408ه\_1988م).

#### **ابن قيمز** الجوزية

- 164- أسماء الله الحسني وصفاته العليا، تحقيق عماد زكي البارودي، المكتبة التوفيقية، القاهرة، مصر، (د.ط.ت).
- 165 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تحقيق أحمد فخري الرفاعي، عصام فارس الحرستاني، دار الجيل ، بيروت، (د.ط.ت).

#### حرف الكاف:

#### ابز كثير: أبو الفداء إسماعيل

166-تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي بن سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط2، (1420م\_/1999م).

ERSON 7 المسلمالات، تحقيق إحسان عباس، والأثبات والمسلمالات، تحقيق إحسان عباس، WALL Drint-drives

- 168- معجم قبائل العرب القديمة والحديثة، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط8، (1418هــ/1997م).
- 169- معجم المؤلفين، اعتنى به وجمعه وأخرجه مكتب تحقيق التراث، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، (1414هــ/1993م).

#### الكفوي: أبو البقاء أيوب بن موسى الحُسيْني

170- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ،فهرسة عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط2، (1419هـ - 1998م)

#### الكلبي: محمد بن أحمد بن جزي

171- كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط3، (1401هــ/1981م).

#### حرف الميمز

#### ابز ماجتن أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني

172 - سنن ابن ماجة، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى، دار إحياء التراث العربي، (د.ط.ت).

#### مالك: بن أنس

173- الموطأ، رواية يحي بن يحي الليثي الأندلسي، تحقيق بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط2، (1417هــ/1997م).

#### المامردي: أبو الحسن على بن محمد بن حبيب

174- النكت والعيون: تفسير الماوردي، مراجعة وتعليق بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، مؤسسة الكب النقافية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، (د.ط.ت).

حامع الترمذي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط3، ا برا المراجع ADBS-NO! 415

177- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، (د.ط.ت).

#### ملكوم: إبراهيم

178- معجم أعلام الفكر الإنساني، إعداد نخبة من الأساتذة المصريين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د.ط، (1984م).

#### المراغى: أحمد مصطفى

179- تفسير المراغي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، (د.ط.ت).

#### المراغى: عبد الله مصطفى

180- الفتح المبين في طبقات الأصوليين، مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني، القاهرة، ط1، (د.ت).

#### المزي: جمال الدين أبي الحجاج يوسف

181 - تهذیب الکمال فی أسماء الرجال، حققه وضبط نصه وعلق علیه: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط1، (1413هـ/1992م).

#### مسنغانمي: أحلام

182- "ما لم أقله لكم... من فوق الشجرة"، زهرة الخليج، العدد: 1479، الإمارات للإعلام، (28 يوليو 2007م الموافق لــ: 14 رجب 1428هـ).

#### مسلمز أبو الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري

183- صحيح مسلم، فهرسة محمد بن نزار تميم، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، لبنان، ط1، (1419هـــ/1999م).

#### **المعافري:** أبو بكر محمد بن العربي

184 السليماني، عائشة بنت الحسين السليماني، عائشة بنت الحسين السليماني، عائشة بنت الحسين الحسين السليماني، عائشة بنت الحسين الحسين السليماني، عائشة بنت الحسين العرب الإسلامي، بيروت، ط1،(1408هـ/2007م).

مرات بن قدامة وشمس الدين بن قدامة وشمس الدين بن قدامة REGIS

5% الكبير، قبل الكبير، قبل الكتاب العربي، بيروت، لبنان، طبعة جديدة بالأوفست بعناية الكبير، قبل الكبير

WATERMARK CO

186- العطاء الفكري للشيخ محمد الغزالي، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، عمان، ط1، (1417هـ).

#### المناسري: زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي

187- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، تعليق مصطفى محمد عمارة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط3، (1388هـ/1968م).

#### ابن منظور: محمد بن مكرم الإفريقي المصري

188- لسان العرب، تحقيق عبد الله علي الكبير، محمد أحمد حسب الله، هشام محمد الشاذلي، دار المعارف، القاهرة، طبعة جديدة محققة ومشكولة شكلا كاملا ومذيلة بفهارس مفصلة (د.ت).

#### المودودي: أبو الأعلى

189- فرعون في القرآن، ترجمة وتعريب أحمد إدريس، المختار الإسلامي للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، (د.ط.ت).

#### حرف النون:

#### *ابن ناص الجليك:* عبد العزيز

190- وقفات تربوية في ضوء القرآن الكريم، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط1، (1419هـ/1999م).

#### فخبته من العلماء:

(14<u>1</u>7)

191-التفسير الميسر، طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة، د.ط،

سام علي بن سنان سعيب بن علي بن سنان

192 - السنن الكبرى، تخري عبد الغفار سليمان البنداري، سيد كسروي حسن، دار الكتب REGISTERED (

**VERSION** 193-سنن النسائي، دار ابن حزم لطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط1، (1420هـــ/1999م). **ADDS NO** 

WATERINERK E

194- تفسير النسفى المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل، ضبطه وخرّج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، (1415هـ/1995م).

#### **نوح**: محمد

195- آفات على الطريق، دار الوفاء، المنصورة، مصر، ط1، (1419هـ/1999م).

#### **النووي: م**حى الدين بن شرف الدين

- 196- الأذكار النووية، تحقيق عبد القادر الأرنؤوط ،منشورات دار الملاح للطباعة والنشر، د.ط، (1391هـ/1971م).
- 197- شرح صحيح مسلم المسمى المنهاج لشرح صحيح مسلم بن الحجاج، حقق أصوله وخرّج أحاديثه على الكتب الستة ورقّمه حسب المعجم المفهرس وتحفة الأشراف الشيخ خليل مأمون شيحا، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط4، (1418هـ/1997م).

#### **نوبيض**: عادل

198- معجم المفسرين، مؤسسة نويهض الثقافية، بيروت، ط2، (1406هـ/1986م).

#### النيسابوري: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي

199- تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ضبط زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط1، (1416هـ/1996م).

#### حرف الهاء:

200- تفسير كتاب الله العزيز، تحقيق وتعليق بالحاج بن سعيد شريفي، دار الغرب الإسلامي،

#### *الهواري:* هود بن محکم

.(1990) قيق الجمم الزوائد ومنبع الفوائد، تحقيق عبد الله محمد الدرويش، دار الفكر الطباعة والنش والتوزيع، ديم (1414هـ/1994م).

المجام المجال والمجال والمجال المجال الثقافة العربيد دار الثقافة العربيد والمنتقافة العربيد والمنتقافة العربيد والمنتقافة العربيد والمنتقافة العربيد دار الثقافة العربية، مستن ط1، (1412هـ/1992م).

#### حرف الواه:

#### الواحلي: على بن أحمد أبو الحسن

203- أسباب النزول، تعليق وتخريج مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت، لبنان، ط1، (1408هـــ/1988م).

#### الورن: باقر أمين

204- معجم العلماء العرب، مراجعة الأستاذ كوركيس عواد، مكتبة النهضة العربية، ببيروت، ط1، (1406هـ/1986م).

#### حرف الياء:

ياقوت الحموي: شهاب الدين أبو عبد الله الرومي البغدادي

205- معجم البلدان، دار صادر، بيروت، لبنان، د.ط، (1397هـ/1977م).

#### يعقوب: عبد الرّحمن

206- الظالمون، مركز فجر للطباعة، القاهرة، د.ط، (2001م).

#### أبو يعلى: أحمد بن على بن المثنى التميمي

207- مسند أبي يعلى الموصلي، تحقيق حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، ط1، (1409هــ/1988ع).



# فهرس الموضوعات



### فهرس الموضوعات

| الصفحة                      | الموضوع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| f                           | مقدمةمقدمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1                           | مَهَيَنْ : حقيقة الظلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 23                          | الفصل الأول: أنــواع الظلـــم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 24                          | توطئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 26                          | المبحث الأول: الظلم العقدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| شرك "ك                      | المطلب الأول: الظلم العظيم " ظلم الش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 48                          | المطلب الثاني: الظلم الأصغر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 55                          | المطلب الثالث: الظلم الأعظم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 99                          | المطلب الرابع: ظلم الكفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 112                         | المطلب الخامس: ظلم النَّف اق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 126                         | المبحث الثاني: الظلم الاجتماعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 130                         | المطلب الأول: ظلم الدّماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 141                         | المطلب الثاني: الظلم المالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 184                         | المطلب الثالث: ظلم الأعراض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 200                         | الفصل الثاني: أسباب الظلهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 201                         | تو طئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 202                         | المبحث الأول: اتباع الهوى والظن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 202                         | المطلب الأول: اتباع الهوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 207                         | الطاب الثاني أتباع الظن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ف                           | المالي التاني المحروالاستكيار والترا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ين                          | Idelia Id |
| 212                         | REGISTERED OF NEW YORK OF THE PROPERTY OF THE  |
| 219                         | ADDS NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| النهي عن الظلم              | OWATERWARK E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 223         223         223 | كى المطلب الأول: الحسد ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                             | orint-drive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 224                                                                                                          | المطلب الثاني: الانتقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 225                                                                                                          | المطلب الثالث: غياب النهي عن الظلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 228                                                                                                          | الفصل الثالث: آثار الظلم وعواقبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 228                                                                                                          | توطئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 230                                                                                                          | المبحث الأول: ذهاب الأمن ونزول القحط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 230                                                                                                          | المطلب الأول: ذهاب الأمن النفسي والاستقرار الاجتماعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 236                                                                                                          | المطلب الثاني: نزول الجدب والقحط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 242                                                                                                          | المبحث الثاني: الحرمان من الهداية والفلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 243                                                                                                          | المطلب الأول: حرمان الظالمين من الهداية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 247                                                                                                          | المطلب الثاني: حرمان الظالمين من الفلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 254                                                                                                          | المبحث الثالث: سقوط دولة الظلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 256                                                                                                          | المطلب الأول: ضعف دولة الظلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 260                                                                                                          | المطلب الثاني: استئصال دولة الظلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 270                                                                                                          | المطلب الثالث: نماذج لاستئصال الدول الظالمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                                                                                                              | الفصل الرابع: سبل الوقاية من الظلم وطرق العلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 287                                                                                                          | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 287<br>288                                                                                                   | الفصل الرابع: سبل الوقاية من الظلم وطرق العلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 287<br>288                                                                                                   | الفصل الرابع: سبل الوقاية من الظلم وطرق العلاج<br>توطئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 287                                                                                                          | الفصل الرابع: سبل الوقاية من الظلم وطرق العلاج<br>توطئة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 287                                                                                                          | الفصل الرابع: سبل الوقاية من الظلم وطرق العلاج<br>توطئة<br>المبحث الأول: تجنب الرّكون إلى الظالمين ومجالسهم وإعانتهم.<br>المطلب الأول: تجنب الرّكون إلى الظالمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 287                                                                                                          | الفصل الرابع: سبل الوقاية من الظلم وطرق العلاج توطئة المبحث الأول: تجنب الرّكون إلى الظالمين ومجالسهم وإعانتهم. المطلب الأول: تجنب الرّكون إلى الظالمين المطلب الثاني: هجر مجالس الظالمين المطلب الثالث: النهي عن إعانة الظالمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 287                                                                                                          | الفصل الرابع: سبل الوقاية من الظلم وطرق العلاج توطئة المبحث الأول: تجنب الرّكون إلى الظالمين ومجالسهم وإعانتهم. المطلب الأول: تجنب الرّكون إلى الظالمين المطلب الثاني: هجر مجالس الظالمين المطلب الثالث: النهي عن إعانة الظالمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 287                                                                                                          | الفصل الرابع: سبل الوقاية من الظلم وطرق العلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 287                                                                                                          | الفصل الرابع: سبل الوقاية من الظلم وطرق العلاج.  المبحث الأول: تجنب الرّكون إلى الظالمين ومجالسهم وإعانتهم. المطلب الأول: تجنب الرّكون إلى الظالمين. المطلب الثاني: هجر مجالس الظالمين. المطلب الثالث: النهي عن إعانة الظالمين.  المبحث الثاني: النهي عن إعانة الظالمين.  المبحث الثاني: العفو عن إعانة الظالمين.  المبحث الثاني: العفو عن الطلب الثانية العفو عن الطلب الثانية العلم المنانية العلم الثانية العلم المنانية العلم المنانية العلم الطلب الثانية العلم المنانية المنانية المنانية العلم المنانية |  |
| 287                                                                                                          | الفصل الرابع: سبل الوقاية من الظلم وطرق العلاج.  المبحث الأول: تجنب الرّكون إلى الظالمين ومجالسهم وإعانتهم. المطلب الأول: تجنب الرّكون إلى الظالمين. المطلب الثاني: هجر مجالس الظالمين. المطلب الثالث: النهي عن إعانة الظالمين. المبحث الثاني: النهي عن إعانة الظالمين. المبحث الثاني: العفو عن إعانة الظالمين. المبحث الثاني: العفو عن إعانة الظالمين. المبحث الثاني: العفو عن إعانة الظالم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 287.         288.         289.         291.         295.         299.         307.         312.         318. | الفصل الرابع: سبل الوقاية من الظلم وطرق العلاج.  المبحث الأول: تجنب الرّكون إلى الظالمين ومجالسهم وإعانتهم. المطلب الأول: تجنب الرّكون إلى الظالمين. المطلب الثاني: هجر مجالس الظالمين. المطلب الثالث: النهي عن إعانة الظالمين. المبحث الثاني: النهي عن إعانة الظالمين. المبحث الثاني: العفو عن العفو عند المقدرة. المبحث الثاني: العفو عن المحلم عند الظلم. المحلك الثاني: العفو عن المحلم عند المقدرة. المحلك الثاني: العفو عن المحلم عند المقدرة. المحلك المحلك الثاني: العفو عن المحلم عند المقدرة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 287.         288.         289.         291.         295.         299.         307.         312.         318. | الفصل الرابع: سبل الوقاية من الظلم وطرق العلاج.  المبحث الأول: تجنب الرّكون إلى الظالمين ومجالسهم وإعانتهم. المطلب الأول: تجنب الرّكون إلى الظالمين. المطلب الثاني: هجر مجالس الظالمين. المطلب الثالث: النهي عن إعانة الظالمين. المبحث الثاني: النهي عن إعانة الظالمين. المبحث الثاني: العفو عن العفو عند المقدرة. المبحث الثاني: العفو عن المحلم عند الظلم. المحلك الثاني: العفو عن المحلم عند المقدرة. المحلك الثاني: العفو عن المحلم عند المقدرة. المحلك المحلك الثاني: العفو عن المحلم عند المقدرة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 287.         288.         289.         291.         295.         299.         307.         312.         318. | الفصل الرابع: سبل الوقاية من الظلم وطرق العلاج.  المبحث الأول: تجنب الرّكون إلى الظالمين ومجالسهم وإعانتهم. المطلب الأول: تجنب الرّكون إلى الظالمين. المطلب الثاني: هجر مجالس الظالمين. المطلب الثالث: النهي عن إعانة الظالمين. المبحث الثاني: النهي عن إعانة الظالمين. المبحث الثاني: العفو عن إعانة الظالمين. المبحث الثاني: العفو عن إعانة الظالمين. المبحث الثاني: العفو عن إعانة الظالم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

| 340 | المطلب الثاني: إنكار الظلم               |
|-----|------------------------------------------|
| 360 | خاتمة                                    |
| 369 | فهرس الآيات القرآنيةفهرس الآيات القرآنية |
| 394 | فهرس الأحاديث والآثار                    |
| 402 | فهرس الأعلامفهرس الأعلام                 |
| 410 | فهرس المصادر والمراجع                    |
| 437 | فهرس الموضوعات.                          |



# ملخص البحث

باللغت العريت

REGISTERED VERSION

VERSION

ADDS NO

WATERMARK

ADDINO

ADDINO

WATERMARK

ADDINO

WATERMARK

ADDINO

ADDINO

WATERMARK

ADDINO

ADDINO

WATERMARK

ADDINO

يعالج هذا البحث مشكلة الظلم التي تُعد من أهم الإشكالات التي يعيشها الإنسان المعاصر بمختلف أبعادها، سواء على مستوى الأفراد أم الدول. وهو ما يدعو إلى التساؤل عن حقيقة هذه المشكلة، والبحث عن أسبابها وآثارها لإيجاد طرق العلاج، وتحديد سبل الوقاية منها، وتكوين تصور أو نظرة واضحة عن المشكلة.

وللوصول إلى ذلك تم استنطاق القرآن الكريم، لاسيما أنه تناول هذا الموضوع بصورة ملفتة للانتباه، إذ تكرر لفظ الظلم بصيغه المحتلفة في مائتين وخمس وستين آية، وفي ثمان وخمسين سورة، فضلا عن الألفاظ المقاربة، والمقابلة له في المعنى، مما يدل على خطورة الموضوع وأهميته.

وقد فرض القرآن الكريم طرح هذه المشكلة تبعا لما تناوله من أطراف الموضوع، تحت هذا العنوان: "الظلم في ضوء القرآن الكريم: حقيقته – أسبابه – أنواعه – آثاره". وبما أن الهدف هو الوقوف على نظرة القرآن الكريم إلى الموضوع، كان التفسير الموضوعي التجميعي المنهج الأمثل لتحقيق ذلك.

وتلبية لحاجة الموضوع تم تقسيم البحث إلى مقدمة ثم تمهيد وأربعة فصول وخاتمة، تطرق التمهيد إلى بيان حقيقة الظلم في اللغة والاصطلاح والعلاقة القائمة بينهما، وتوصلت إلى أنّه لا يخرج في الاستعمال المعجمي عند أهل اللغة عن عدة معاني هي: وضع الشيء في غير موضعه، الجور ومجاوزة الحد، المنع والميل عن القصد. أمّا في الاصطلاح فتكاد فتتفق التعريفات في أنّ الظلم يراد به التعدي على حدود الله ومجاوزها، وإن اختلفت الألفاظ في التعبير عن هذا المعنى الذي هو امتداد للمعنى اللغوي.

أمّا الفصل الأول فعني ببيان أنواع الظلم، واستدعى تقسيمه إلى مبحثين بحيث تناول المبحث الأول الظلم المتعلق بحقوق الله تعالى، وهو عبارة عن انحراف في التصورات وحلل في الاعتقادات؛ لذلك أسميته بالظلم العقدي. وتبيّن أنّ هذا النّوع من الظلم له عدة أشكال وصور، يأتي في مقدمتها الشرك بالله تعالى، وذلك بصرف حق الله وكان إلى غيره ممن لا يستحقه، وهو رأس يأتي في مقدمتها الشرك بالله تعالى، وذلك بصرف عن الله العظيم، وهو ما تولى بيانه المطلب الثاني. أمّا محمد المباركة الله والعمل على صدّ النّاس عن اتباع الحق، إذ يجمع الظالم هنا بين الضلال المباركة المبار

الكفر الذي يعتمد على ستر الحقائق، والسعي وراء الأوهام والخرافات وتوارثها عبر الأجيال لتصبح من المسلمات والمقدسات، فينتشر الظلم والفساد بمختلف أنواعه. وقد ختم هذا المبحث بالمطلب الخامس الذي دار فيه الحديث حول ظلم النّفاق، الذي يعد من بين أخطر صور الظلم العقدي؛ لخفاء ظلم هؤلاء الظالمين، الذين فضحهم المولى عجل بالكشف عن بعض صور ظلمهم.

ثم جاء المبحث الثاني من هذا الفصل الأول فانصب فيه الاهتمام على الظلم المتعلق بشبكة العلاقات الاجتماعية، أي ظلم الناس بعضهم لبعض، وتبيّن أنّه في عمومه لا يخرج عن الاعتداء عليهم في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وهي من الكليات الخمس أو الست التي عملت الشريعة على حمايتها؛ لذلك تم تقسيمه إلى ثلاثة مطالب، تناول المطلب الأول ما يتعلق بظلم الدماء والنفس بصوره المختلفة كالقتل، والضرب، أمّا المطلب الثاني فتعرض لظلم الأموال بصوره المختلفة مع انتخاب بعض النماذج المنتشرة في هذا العصر، كالربّا والسرقة والغصب والاعتداء على الأموال العامة وأموال اليتامي، وأكل الأموال باليمين الكاذبة. وتبيّن أنّها كلّها ظُلم وشُؤم لا يفلح صاحبها لا في الدنيا ولا في الآخرة.

وبعد تجلى أنواع الظلم، تم تتبع الأسباب التي تؤدي إلى ظهوره في الفصل الثاني الذي قسم إلى ثلاثة مباحث، تمحور المبحث الأول حول اتباع الهوى والظن، وذلك عبر مطلبين، تناول الأول اتباع الهوى، وتبيّن من حلاله أن الانسياق وراء الأهواء دون قيد شرعي يفضي إلى الظلم، والثاني اتباع الظن الذي لا يغني في الوقوف على الحقائق شيئًا لاسيما في الأمور العقدية. ثم جاء بعده في المبحث الثاني الحديث عن الجهل والاستكبار واتباع الترف وقسم إلى ثلاثة مطالب تبعا للترتيب المذكور؛ لأن الجهل بالقرآن والعقيدة والشريعة الإلهية والسنن الكونية والاستكبار عن سماع الحق والرضوخ له حفاظا على المصالح الدنيوية، واتباع الترف دون حدود من أهم أسباب الظلم. أمّا المبحث الثالث فتوقف عند الحسد وتمني زوال النّعم عن أهلها، إذ قد يدفع الحاسد إلى السعي من أحمل تحقيق ذلك على أرض الواقع حاصة في غياب التقوى، التي تُعد بمثابة الحارس المانع السعي من أحمل المطلب الأول، بينما تطرق المطلب الثاني إلى حق انتقام المظلوم من الظالم، وتبيّن أن جاوري في الانتصار تجعل المظلوم ظالما، وتؤدي إلى استمرار الظلم النائية، وتراجع المظلم وإنكاره أو تقصيرها في ذلك، وتراجع النّه، وتردي وقوة نفوذه، وهو ما تتبعه النّه، وقوة نفوذه، وهو ما تتبعه النّه، وقوة نفوذه، وهو ما تتبعه

المحمد المعلى ا

إلى زعزعة الاستقرار النفسي والاجتماعي؛ لأنّ الأمن والخصب قوام الحياة وضمان استقرارها واستمرارها وتطورها.

وظهر واضحا من خلال المبحث الثاني أنّ الظلم لا يقتصر على ذلك الأثر بل يؤدي إلى حرمان الظلمين من هداية المعونة والتوفيق، وحسران الدنيا والآخرة معا، لأنّ من لم يسخر الحياة الدنيا لتكون له حسرا للفوز بنعيم الجنّة والنّجاة من عذاب النّار يوم الحساب، فقد حسرها وحسر بذلك آخرته.

أمّا في المبحث الثالث فظهر أنّ الإصرار على الظلم يضعف الدول الظالمة تدريجيا على جميع الأصعدة إلى أن ينتهي بها إلى السقوط أو الاستئصال، شأن الكثير من القرى والأمم التي ساقها القرآن للعظة والعبرة.

وهو ما استدعى عقد فصل رابع لتحديد بعض سبل الوقاية من هذا الداء ووصف بعض طرق العلاج، فكان من أهم ما كشف عنه البحث في المبحث الأول ضرورة تجنب الركون إلى الظالمين ومجالسهم وإعانتهم؛ لأنّ ذلك يشعرهم بالضعف والعجز والخطأ، ويدعوهم إلى مراجعة آرائهم ومواقفهم إلا لمصلحة شرعية.

وفي المبحث الثاني العفو عن الظالم في بعض الأحوال من أجل حفظ النفوس من الضغائن والأحقاد، ووقايتها من الجور والظلم، والانتصار من الظالم في أحوال أخرى لصيانة النفوس من الذل والهوان، ووقايتها من الظلم وردع الظالم حتى لا يتمادى في ظلمه.

و في المبحث الثالث تبيّن أنّ الدعاء والتضرع إلى الله والاستعانة به وبتوفيقه من أيسر السبل وأنجعها لرفع الظلم، والتخفيف من حدة الألم الذي يسببه؛ لأنّ الدعاء ينفس عن المظلوم ويهدئ ثورة غضبه حتى لا يثوب إلى القوة، ويشعره بالأمن والطمأنينة. ولا تقل عن ذلك أهمية الدعوة إلى الاعتبار من مآل الأمم الظالمة؛ وذلك بالتوعية عن طريق وسائل التربية والإعلام

على حديث عن التوبة باعتبارها العلاج الذي يمكن أن يتعاطاه الظالم الظالم الظالم الظلم من الظلم ما عظم وتغلغل في النفس وطال أمده. ولئن كانت هذه مسؤولية المحالم الظلم من الظلم عن طريق نصرة الظالم والمظلوم، وإعانتهما للتخلص من الظلم والمسؤولية الأمة.

الأفراد، وتتسع دائرته عمومها على أنّ الظلم مرض يصيب الأفراد، وتتسع دائرته وتسع دائرته وتسع دائرته وتراجع النهي عن المنكر عموما حتى التشمل المحتمع كلما ارداد في والمستئصال.

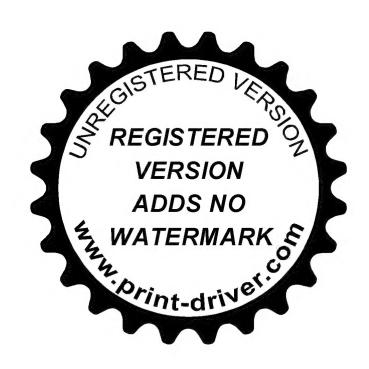

## ENGLISH SUMMARY

#### Injustice through the holy Qu'ran Its essence- Its kinds- Its reasons- Its impacts.

This research paper is dealing with injustice which is considered to be one of the most important problems facing human beings nowadays. This attracts us to know about the essence of this problem, its reasons and impacts to find solutions and ways of prevention.

To arrive to this, no better resource than the Qu'ran; where the word injustice has been mentioned in different ways within two hundred and sixty five verses, and within fifty eight chapters or Surahs, in addition to close words in meaning. This show how important is the subject.

For this research, I have chosen as a title: "Injustice through Showly Qu'ran: Its essence, kinds, reasons and impacts" and because the aim of this research is to show the Qu'ran's point of view about the subject, the gathering objective interpretation was chosen to deal with this study. WATERMARK

To serve the subject, the research was divided into: an introduction, then a preface, four chapters and a conclusion. In the preface, I gave be the linguistic

and the idiomatic meaning of injustice, and the relation between the two. Linguistically the most important meaning: to put something in the wrong place, oppression and passing limits. Whereas idiomatically, injustice is: The violation of Allah's boundaries.

In the first chapter, we'll find different kinds of injustice. The chapter was divided into two themes, in the first one we find the injustice related to Allah's duties which is considered as a kind of deviation in beliefs; it's why I name it ideological injustice. This kind of injustice has a lot of parts; the most important is to disbelieve in God. This injustice is called in the holy Qu'ran: The great injustice, which was explained within the first part, whereas in the second was showed the smallest injustice. In the third part, we find five images of injustice which are to lie on Allah, to not believe in His miracles and verses, to attract people for going far from the straight way, to hide witness and to destroy mosques by preventing people from worshipping Allah. The fourth part was about atheism, and the fifth was about hypocrisy's injustice, which is considered to be the most dangerous kind of ideological injustice; because it's a hidden injustice which is revealed by Allah in the holy Qu'ran.

Then comes the second theme in which appears the injustice within social relations; which means the oppression of men to men in their blood, money or honour and those are parts of the five or six entireties protected by Islam. This theme was divided into three parts; the first part was concerned with injustice against the body as murdering and hitting. The second part was about financial injustice with exposing some contemporary examples, such as: usury, robbery, coerce and intruding upon public and orphans' money. And everybody doing such injustice will lose both within this life and the life after.

After giving the different kinds of injustice, we have to know the reasons within the second chapter which was divided into three themes. The first one was about following one's feeling and doubt, and it was exposed through two parts; one about following one's beliefs far from God and the second about the doubt about ideological things.

The second theme spoke about ignorance and arrogance and to live in luxury, and it was divided into three parts in which it was showed that following one of these three things leads to injustice. Whereas the third theme deals with envy and jealousy which sometimes can push the envious to be missiple was showed in part one and the second part was about the oppressed revenge: so that he can be himself unjust.

The third chapter was about the destroyable impacts of injustice in the person's life and in the whole society, through three themes. In the first it was clear that the disappearance of security brings social and psychological sources. In the second theme appears that the oppressor not only loses his life but also he'll lose the life bereafter.

he'll lose the life hereafter.

The third theme deals with the impact of injustice on states which will fall and disappear, included examples from the holy Qu'ran.

For this comes the fourth chapter to determine some ways of protection against injustice, also showed cures for it.

The first theme was about avoiding to lean on oppressors, or to help them except for religious benefit.

The second one was about forgiving oppressors in some cases to avoid more troubles, but this doesn't mean to not protect oneself from humiliation and stop the oppressor when necessary.

In the third theme it appears that Allah's invocation and seeking His help are the easiest way to face injustice. Also taking examples from the entire demolishion of the previous oppressors.

The fourth theme considers repent as the perfect cure for the oppressor to avoid injustice, this is for the person, and nevertheless the society has the most important role for getting ride of injustice.

At the end comes the conclusion in which we see that injustice is an illness touching first persons, then spreading into the whole society. And if not stopped it will destroy this entity.

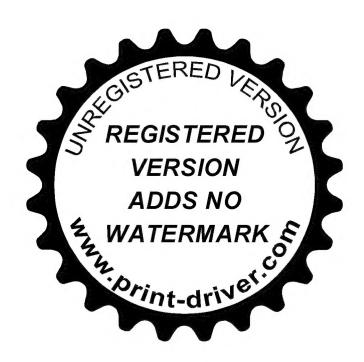